

إلى شهيد حمص العدية شقيقي البطل (عبيدة علوان، أبو سهل) الذي وهب حياته لعز الأمة، وضرب أروع أمثلة البطولة والشجاعة والفداء، ليروي بدمائه أرض إدلب الخضراء.

إلى شهداء الثورة السورية المباركة الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية والكرامة، وأخص منهم الأعهام: (أحمد، ومحمود، وعبد السلام)، وأولاد العمّ: (يحيى، وعلاء، وعلوان، ومحيي الدّين، ومحمّد)، والشهيد الأمين، (محمد أمين)، الذين قضوا بنيران الغدر، وهم يذودون عن حياض حمص العدية، أسأل الله أنْ يتقبّلهم.

إلى المرابطين على الجبهات، إلى الحاملين الأرواح على الراحات، يعرضونها على ربّ البريات، إلى المجاهدين الأخيار المرابطين في أرض الشّام.

إلى والديَّ: اللَّذين ربياني على مائدة القرآن، وأرشداني لـدروب الخير، أسأل الله عزِّ وجلّ، أنْ يبارك فيهما، ويرزقني برَّهما، وأنْ يمدّ في عمرهما، ويحسن خاتمتهما، وأنْ يجعل ذلك في ميزان حسناتهما.

ппп

وإلى من وقفت بجانبي، وكانت نعم السّند زوجتي. وإلى ريحانتي (شهد، وراما).

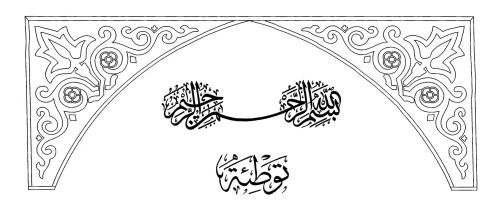

بقدرٍ من الله عزّ وجلّ أقمتُ سنواتٍ في دولةٍ من دول الخليج \_ أسأل الله أنْ يحفظها وديار المسلمين من كلّ مكروه \_ وبقدرٍ من الله عزّ وجلّ كانت إقامتي في مجتمع بدويً، وقد عاينتُ أثناء مقامي بينهم أناسًا منهم فيهم الجلافة، والغلظة، والجفاء، وقلّة التأثّر عند الرقائق ممّا لم أعهده عندنا في بلاد الشّام \_ وهذا توصيف لواقع أعيشه، وليس انتقاصًا \_ مع ما وجدتُ من جرأةٍ، وصراحةٍ، وأنفةٍ، وخشونةٍ، وفطرةٍ سليمةٍ.

وبحكم عملي إمام مسجدٍ كنتُ أسأل نفسي كيف يجمع هؤلاء المسلمون بين هذه الصّفات؟

وما الطّريقة المثلى التي يُعامل بها هؤلاء المسلمون الأخيار؟

أمًا كان رسول الله علي يتعامل مع الأعراب، ويسألونه ويجيبهم؟

كثيرًا ما كان يأتي أحدهم يسأل عن سؤالٍ في أمر الدّين فأجد في سؤاله الغلظة والقسوة.

أحيانًا يقطع حلقة العلم بصوتٍ جهوريٍّ ـ غير منتظرٍ لنهايتها ـ ليسأل عـن أمرٍ أو سؤالٍ خطر بباله، أو شيءٍ لم يفهمه.

أحيانًا أجيبه عن سؤاله فيراجعني ويؤكّد عليّ، أهكذا حكم الشّرع في ذلك؟

كالمنكر، أصحيحٌ ما تقول؟ أأنتَ متأكّدٌ؟ مع حدّةٍ في الطّبع، حتى أصل في بعض الأحيان للرحلة شكِّ ممّا أفتيه به.

أحيانًا يسأل عن أمورٍ تُعدُّ بدهيةٍ في أمور الدين، ممّا يدلّ على الجهل وقلّة العلم، وأذكر هنا أنّه جاءني أبٌ فاضلٌ كبيرٌ في السّنّ بعدما كانت حلقة العلم عن مبطلات الصّيام، وذكرتُ منها (الجماع)، فقال: أريد أن أتأكّد من أمرٍ؟ قلتُ: تفضّل، قال: فهمتُ منك أنّ الغشمرة (مصطلح يُقصد به الجماع ومقدّماته) توجب الغسل سواءٌ أنزل أو لم ينزل؟ فقلتُ: نعم، فقال: من ثلاثين سنة وأنا أتغشمر (وكان يقصد الجماع) ولا أغتسل إلا إذا أنزلت!!!!

آخر جاء في رمضان قال: يا شيخ أخذتُ حبّ (الباندول)، وشربته في النّهار، فهل عليّ من حرجٍ!!!! وبعد سؤاله: كيف ذلك؟ علمتُ أنّه كان ظانًا أنّ الدواء لا يفطّر.

من هنا بدأت فكرة البحث في هذا الموضوع، فبدأت أقرأ في صحيح الإمام البخاري رحمه الله فوجدتُه قد زخر بكثير من أسئلة الأعراب لرسول الله على واطّلعت متصفّحًا في الكتب التسعة، فوجدتُ أحاديث كثيرةً تتعلّق بالموضوع، فشمّرتُ عن ساعد الجدّ والعمل، مستمدًا العون من الله عزّ وجلّ، وسمّيته: (أسئلة الأعراب لرسول الله على) جمعًا، وتصنيفًا، وتخريجًا، ودراسةً، من الكتب التسعة.

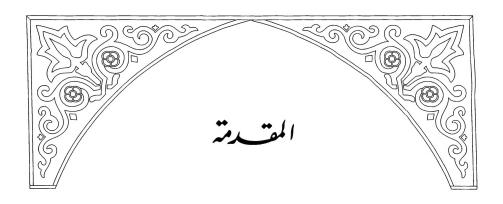

الحمد الله الذي أعزّنا بالإسلام، وأكرمنا بالإيهان، والصّلاة والسّلام على رسول الله محمّد بن عبد الله عليه أفضل الصّلاة والسّلام، وعلى مَن تبعه، واقتفى أثره، واتبع منهجه، ودعا إليه إلى يوم الدّين.

وأشهد ألّا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده، ورسوله، وصفيه من خلقه، وخليله، تركنا على المحجّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

## أمّابعيد:

فإنّ نِعَمَ الله على الإنسان عظيمةٌ، وأفضالَه عليه كثيرةٌ، قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل: ١٨]، ومن نِعَمِ الله على الإنسان مَنْحه القدرة على التعلم، وتزويده بأدواته ووسائله، قال تعالى: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَهَا ﴾ [البقرة: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْدِدَةُ لَعَلَكُم مَّنْ بُطُونِ أُمَّهَا النحل: ٧٨].

وقد زوّد الإسلامُ المسلمَ بالمنهج السّليم للتّعلم، وأرشده إلى أدواته وطرائقه التي من أهمّها السُّوّال، فقال تعالى: ﴿ فَسَعُلُواْ أَهْلَ الذِّحَرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعَلَى اللّهُ عَالَى: ﴿ وَسَالُوا اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ قال: ٥٩]. [النحل: ٢٥]، الأنبياء: ٧]، وقال تعالى: ﴿ الرّحَمَنُ فَسَتُلْ بِهِ عَنْبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩].

وقال رسول الله ﷺ: «أَلَّا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»(١).

ولقد اهتمت السُّنة المطهَّرةُ بالسُّؤال اهتهامًا كبيرًا، حيث يتضح هذا الاهتهام من استخدام النبي ﷺ للسُّؤال، وكثرة الطّرق والموضوعات التي استخدمه فيها، من ذلك:

بَدْؤُهُ عَيَّةٍ أصحابه بالسُّؤال، من أمثلة ذلك حديث عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضِيَ الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله عَيَّةٍ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَهِي مَشَلُ عنها أَنَّ رَسُولَ الله عَيَّةٍ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ الْبَادِيَةِ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، الله الله الله الله عَبْدُ الله: فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنَا بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيَّةٍ: «هِيَ النَّخْلَةُ»، قَالَ عَبْدُ الله: فَحَدَّثْتُ أَبِي بِهَا وَقَعَ فِي نَفْسِي، فَقَالَ: لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِنَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي كَذَا وَكَذَا»(٢).

ومن ذلك استخدام النّبي على أسلوب الحوار المتمثّل في السُّوال والجواب كوسيلةٍ فاعلةٍ ومؤثّرةٍ في تعليم أصحابه أمور دينهم، وتوضيح كثيرٍ من الأمور الدّينية والدّنيوية التي تهمّهم، من أمثلة ذلك: الحوارُ الذي جرى بين النّبي على وجبريل عليه الصّلاة والسّلام في السّوال عن الإسلام، والإيان، والإحسان، والسّاعة، وأماراتها (٣)، بطريقةٍ مشوقةٍ شدّت انتباه الصّحابة الحاضرين، وهيّأت

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ح (٣٠٥٦)، سنده ضعيف لأنّ فيه انقطاعًا، وسيأتي بيان ذلك في تخريجه (ص٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في العلم، باب: الحياء في العلم، ح (١٣١)، وأخرجه مسلم في صفة القيامة والجنّة والنّار، باب: مَثل المؤمن مَثل النّخلة، ح (٢٨١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الإيمان، باب: سؤال جبريل النّبي على عن الإيمان والإسلام =

عقولهم للتلقّي، ومتابعة الحوار من بدايته إلى نهايته، بوعي وتركيزٍ شديدين.

كها كان ﷺ حريصًا على أنْ يكون أصحابه بادئين بالسُّوال أحيانًا، كها جاء في حديث أنس بن مَالِكِ فَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَت السَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَلَكَا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمُنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ، فَوَالله لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ، فَوَالله لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْ تُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا»، قَالَ أَنسُ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ: أَيْنَ مَدْخِلِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي»، فَقَالَ أَنسُ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ الله؟ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «النَّارُ»، فَقَامَ عَبْدُ الله بْنُ حُذَافَةَ، فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «النَّهُ وَالله وَيَكِ مُرَدُ عَمَرُ عَلَى رَضُولَ الله؟ قَالَ: رَضِينَا بِالله رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا، قَالَ: فَسَكَت رَصُينَا بِالله رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا، قَالَ: فَسَكت رَصُينَا بِالله رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهُ رَسُولًا، قَالَ: فَسَكت رَصُونَ الله ﷺ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ...» الحديث (۱).

وقد كانت طريقة الشُّؤال وخصوصًا من الأعراب ترُوقُ أصحابَ النّبيّ ﷺ فعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «نَمِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ شَيْءٍ، فكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ... فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ... فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ... فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ، مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ،

<sup>=</sup> والإحسان، ح (٥٠)، وأخرجه مسلم في الإيان، باب: بيان الإيان والإسلام والإحسان، ح (٩). من حديث أبي هريرة الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسّنة، باب: ما يُكْرَه من كَثرة السُّؤال، وتكلّف ما لا يعنيه، ح (۷۲۹٤)، وأخرجه مسلم في الفضائل، باب: توقيره ﷺ، وترْك إكثار سؤاله عمّا لا ضرورة إليه، أو لا يتعلّق به تكليفٌ، ح (۲۳۵٦).

قَالَ: «صَدَقَ»، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: «اللهُ»، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: «اللهُ»، قَالَ: «اللهُ»، قَالَ: «اللهُ»، قَالَ: «فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: «اللهُ»، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ، وَخَلَقَ الْأَرْضَ، وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، اللهُ أَرْسَلكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»... الحديث(۱).

وهذا أبو أمامة على يقول: «كان أصحاب رسول الله على يقولون: «إنّ الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم، أقبل أعرابي يومًا فقال: يا رسول الله، لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية وما كنتُ أرى أنّ في الجنّة شجرة تؤذي صاحبها، فقال رسول الله على: ﴿فِي رسول الله على: وما هي؟ قال: السّدر، فإنّ لها شوكًا، فقال رسول الله على: ﴿فِي سِدْرِغَضُودِ ﴾ [الواقعة: ٢٧]، يَخْضُدُ \_ يقطع \_ اللهُ شوكهُ فيجعل مكان كلّ شوكة ثمرة، فإنمّا تنبتُ ثمرًا تفتّق الثّمرة معها عن اثنين وسبعين لونًا، ما منها لونٌ يشبهُ الآخر» (٢٠).

وأسئلة النّاس لرسول الله ﷺ كثيرةٌ، منها: أسئلة قريش، ومنها أسئلة اليهود، ومنها أسئلة بعض الصّحابيات.

ومع ذلك كان اهتهام الصّحابة ينصبُّ على أسئلة الأعراب كها بيّن أنس ابن مالك ولله في حديثه: «فكان يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ»، فكانوا يفرحون بقدوم الأعرابيّ، لأنّه يُحتَمل في السُّؤال

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الإيمان، باب: السّؤال عن أركان الإسلام، ح (۱۲). سيأتي تخريجه في البحث مفصّلًا (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة الواقعة، ح (٣٧٧٨). قال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، تعليق الذّهبي قي التلخيص: «صحيح».

ويُعْذَر، ويسأل عمّا بَدَا له، ولعلّ بعض الأعراب قد لا يكون عنده حسن تعاملٍ في بعض الأشياء، وبعض الأحيان، فقد يرفع صوته، وقد يقطع الحلقة أو الخطبة ويتكلّم، وما أراده يسأل عنه بفطرته، يريد أنْ يرفع عن نفسه الجهل، هذا إلى ما يتمتّع به الأعراب من الجرأة في الكلام، مع بعضٍ من الجفاء والقسوة (١).

هذا بالإضافة إلى أنّ النّبيّ عَلَيْهُ كَان يُسَّرُّ لأسئلتهم، ففي حديث أبي مالكِ الأشعري هَلَيْهُ قال: «فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ قَاصِيةِ النَّاسِ وَٱلْوَى بِيَدِهِ إِلَى نَبِيِّ الله عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، نَاسٌ مِنَ النَّاسِ لَيْسُوا بِٱنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُم الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى جَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ الله، انْعَتْهُمْ لَنَا؟ يَعْنِي صِفْهُمْ لَنَا؟ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى جَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ الله، انْعَتْهُمْ لَنَا؟ يَعْنِي صِفْهُمْ لَنَا؟ فَسُرً وَجْهُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ لِسُوَالِ الْأَعْرَابِيِّ...»(٢).

وبلغ من اهتمام النّبي على أسئلة الأعراب أنّه على كان يقضي معهم الأوقات على أسئلتهم، ويعلّمهم لدرجة شَغْلِه على عن صلاة النّافلة أحيانًا، فقد ترك لأجل أسئلتهم الصّلاة بعد الظّهر، ففي حديث زيد بن ثابت هذ: «...أُناسًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتُوْا رَسُولَ الله على بَهِ بِهِ مِي مَلَى الْعَصْرَ، فَلَا يُصَلِّ وَيُفْتِيهِمْ حَتَّى صَلَّى الظُّهْر، وَلَمُ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَ يُفْتِيهِمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، فَانْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمُ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْر شَيْئًا فَصَلَّا هُمَا بَعْدَ الْعَصْر »(٤).

<sup>(</sup>١) انظر ما يأتي في صفات الأعراب (ص٨٩).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه، وبيان درجته في البحث (ص١٤٣).

<sup>(</sup>٣) نصف النّهار عند اشتداد الحرّ. لسان العرب، مادة (هجر).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسند الأنصار، مسند: زيد بن ثابت هم، ح (٢١٦١٢). سنده ضعيفٌ، فيه ابن لهيعة.

من هنا دَعت الحاجة إلى وجود بحثٍ يتكلّم عن أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ، فاستخرتُ اللهَ تعالى في هذا الموضوع أنْ يكون أطروحةً لنيل درجة الدّكتوراه في السّنة وعلوم الحديث.

# وتبرُز أهمية الموضوع بأنّ له علاقةً بالإنسان قديمًا وحديثًا، بالإضافة إلى:

- كثرة أسئلة الأعراب للنّبيّ عَيْكِة، حيث بلغ مجموع أحاديث البحث من الكتب التسعة (٧٩) حديثًا نبويًا.

ـ تنوّع موضوعات هذه الأسئلة، حيث تناولت غالب موضوعات الـدِّين (عقيدة، عبادات...).

- أنّه موضوعٌ جديدٌ في بابه لم يُكتب فيه من قبل بحسب اطّلاعي، والجهد الذي بذلته في البحث، هذا بالإضافة لسؤال أهل الاختصاص.

- فيه زادٌ عظيمٌ للدّعاة إلى الله عزّ وجلّ، حيث يظهر من هذه الأسئلة كيفية تعامل النّبي عليه مع أسئلة الأعراب.

قال ابن القيم رحمه الله يصف فتاوى رسول الله ﷺ: «فلله ما أجل هذه الفتاوى، وما أحلاها، وما أنفعها، وما أجمعها لكلّ خيرِ»(١).

## \* أسباب اختيار موضوع البحث:

كان من أسباب اختيار الموضوع إضافةً لما سبق من أهميته:

- حاجة المكتبة الإسلامية إلى مثل هذا الموضوع، فلم أقف على حد بحثي على دراسةٍ مستقلّةٍ تناولت موضوع أسئلة الأعراب لرسول الله على على دراسةٍ

<sup>(</sup>۱) فتاوی إمام المفتین ورسول ربّ العالمین (ص۲۳).

منها ثغرةً في هذا الجانب.

- النَّظرة المجتمعية الدُّونية في بعض المجتمعات الإسلامية للأعراب.
- - ـ معرفة درجة روايات الأحاديث الواردة في أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ.
- \_جمع أحكام هذه الأحاديث ومسائلها في رسالةٍ مستقلّةٍ، تخدم القرّاء، وطلاب العلم.
  - الإسهام والرغبة في المشاركة في خدمة السّنة النّبوية.
- الإعجاز النبوي، من خلال ردّ النبيّ على أسئلة الأعراب، حيث نجد أنّ الخطاب النبوي في موضوعه السُّؤال والجواب، قد كرّم العقل البشري واحترم قدراته وإنسانيته من أيّ طبقات المجتمع كان، واستخدم في سبيل إقناعه الحجج والبراهين مستعينًا لذلك بكل السبل والوسائل المتاحة آنذاك، كضرب الأمثلة، وانتزاع الصور الحسية المألوفة والمشاهدة من الواقع المعيشي والحيواني، والاستعانة بها تعتقده العربُ وتتخيّله أحيانًا أخرى على مثالِ ما فعله القرآنُ الكريم.

### \* أهداف البحث:

- \_إفراد رسالة مستقلّة في أحاديث أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ لتفرقها في الكتب التسعة \_ حيث قصرت بحثي عليها \_ حتى يستفيد منها المسلمون.
- معرفة أقوال المذاهب الأربعة في هذه الأسئلة إنْ كانت من أسئلة الأحكام، ثمّ النّظر في أقربها إلى السّنة.

#### \* تساؤلات البحث:

ما الأحاديث الواردة في تساؤلات الأعراب للنبي على الكتب التسعة؟ وهذا التساؤل يجعلني أبحث عن الإجابة الشّافية الكافية، وهذا منطلق بحثي بإذن الله تعالى.

#### \* صعوبات البحث:

\_ كثيرٌ من الأحاديث تتضمّن أكثر من حكمٍ وبابٍ، ولذلك ألتزم بمدلول سؤال الأعرابي للنّبي عليه .

#### \* منهج البحث:

يقوم منهج البحث على المنهج الاستقرائي، حيث جمعتُ الأحاديث التي ورد فيها سؤالُ الأعراب لرسول الله ﷺ صراحةً، من الكتب التسعة.

واتّبعتُ في منهج البحث الخطوات الآتية:

- ١ حصرتُ مادّة البحث بسؤال الأعراب لرسول الله ﷺ، وقد حدّدت ضوابط لاختيار المادّة العلمية الخاصّة بالأعراب، وهذه الضّوابط هي:
- أَنْ يُصرّح الرّسول ﷺ بأعرابية أو بدوية صاحب الموقف، أو أصحاب الموقف.
- ـ أَنْ يَرِدَ فِي كلام الرسول ﷺ كلماتٌ تدلّ على أنّ المراد أعرابيٌّ، أو بدويٌّ، أو أعرابٌ، أو بدوٌّ.
  - -أَنْ يَرِدَ فِي كلام الصّحابة الكرام كلماتٌ تدلّ على أنّ المراد أعرابيٌّ، أو أعرابٌ.
    - أَنْ يَرِدَ فِي كلام صاحب الموقف نفسِه ما يدلُّ على أعرابيته، أو بدويته.

٢ ـ رقمتُ أحاديث الدّراسة بأرقامٍ متسلسلةٍ، ليسهل الرجوع إليها، وقد بلغت (٧٩) حديثًا نبويًا.

٣ خرجتُ أحاديث أسئلة الأعراب تخريجًا علميًا من الكتب التسعة،
 بذكر اسم الكتاب، والباب، ورقم الحديث.

٤ ـ درست كل حديث، وحكمت عليه بعد دراسته ببيان درجته من الصّحة والحُسن والضّعف ـ إنْ لم يكن في الصّحيحين ـ مستندًا إلى أحكام أئمّة الشّأن السّابقين، مشيرًا إلى الخلل ـ إن لم يكن الحديث صحيحًا ـ في الإسناد غالبًا خشية الإطالة.

٥ \_ خَرِّجتُ الأحاديث الواردة في الشرّح، وحكمتُ عليها بعد دراستها.

٦ ـ شرحتُ غريب الحديث بالرجوع إلى كتب الغريب، واللّغة، وشروح الحديث.

٧- بينتُ الأعرابي المبهم (١) إنْ وُجِد تعيينه، من خلال روايات الحديث، أو بالرجوع إلى كتب بيان المبهات، ككتاب الخطيب وابن بشكوال وغيرهما، أو بالرجوع إلى كتب شروح الحديث كفتح الباري وغيره.

٨ ـ ترجمتُ لراوي الحديث من الصّحابة ترجمةً موجزةً، إن لم يكن مشهورًا
 من العشرة المبشرة، وذلك في أوّل مرةٍ يرد ذكر اسمه فيها.

٩ \_ ترجمتُ ما مرّ من الأعلام في الشّرح لأوّل مرةً يرد فيها، ما عدا ابن

<sup>(</sup>١) تعريف المبهم: «هو الذي لم يُسَمَّ، وأُغْفِل ذِكْرُ اسمه في الحديث من الرّجال والنّساء، سواء وقع ذلك في السّند أو المتن». تدريب الرّاوي (٢/ ٢٨٩).

حجر والنّووي لشهرتها.

• ١ - تكلّمتُ في فقه الحديث إنْ كان الحديث من أحاديث الأحكام، حيث بينتُ الحكم الذي يُؤْخذُ من جواب النّبي على لسؤال الأعرابي، ومَن وافق أو خالف من الأئمّة الأربعة، مع بيان حجّة الذي خالف، أو توجيه سبب عدم الأخذ بالحديث.

١١ ـ استعملتُ علامات الترقيم.

١٢ \_ ضبطتُ الأحاديث النّبوية، والكلمات المشْكِلَة.

١٣ \_ عزوتُ الآيات القرآنية، بذكر اسم السّورة، ورقم الآية.

١٤ ـ عرّفتُ بالأماكن، والبلدان غير المشهورة.

١٥ ـ وثّقتُ الأحكام الفقهية من كتب الفقه.

١٦ ـ وثَّقتُ الأقوال والنَّصوص التي أوردتُها من مصادرها.

١٧ ـ وضعتُ فهارس علمية تسهل للباحث الوصول للمعلومة المطلوبة.

أمّا عن خطة البحث فقد جاءت الرّسالة كالآت:

أوّلًا: توطئة.

ثانيًا: مقدّمة.

ثالثًا: تعريف بمفردات البحث (أسئلة \_ الأعراب)، وجمع أحاديث أسئلة الأعراب لرسول الله على وتشتمل على ستة أبوابٍ.

رابعًا: خاتمة.

خامسًا: فهارس علمية.

أوّلًا \_ توطئة، ذكرتُ فيها بداية انقداح فكرة موضوع البحث في ذهني.

ثانيًا \_ مقدّمة، وتشتمل على:

- \_ أهمية البحث.
- أسباب اختيار البحث.
  - \_ أهداف البحث.
  - \_ تساؤلات البحث.
  - \_ صعوبات البحث.
    - \_منهج البحث.
    - \_ خطّة البحث.
    - \_شكر وامتنان.

\* الباب الأوّل \_ تعريف بمفردات البحث (أسئلة \_ الأعراب)، ويشتمل على فصلين:

الفصل الأوّل \_ تعريف السّؤال، ونصوص النّهي عن السّؤال، وتوجيهها، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: تعريف السّؤال، ومشر وعيته، وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: تعريف السّؤال لغةً، واصطلاحًا.

المطلب الثّاني: مشروعية السّؤال.

المبحث الثّاني: من نصوص النّهي عن السّؤال من القرآن الكريم قوله تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُواعَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤُّكُمْ ﴾، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوّل: سبب نزول الآية الكريمة.

المطلب الثّاني: معنى الآية الكريمة.

المطلب الثّالث: توجيه النّهي الوارد في الآية.

المطلب الرّابع: حكم الآية لم ينقطع.

المبحث الثّالث: من نصوص النّهي عن السّؤال من السّنّة النّبوية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل: أحاديث النّهي عن السّؤال، وتوجيهها.

المطلب الثّاني: كلام الشّاطبي في مواضع كراهة السّؤال.

المطلب الثَّالث: من النَّصوص الصّريحة بالإذن للأعراب بالسّؤال.

الفصل الثّاني - الأعراب، وصفاتهم، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: تعريف الأعراب، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوّل: تعريف الأعراب.

المطلب الثّاني: تعريف البادية.

المطلب الثَّالث: الفرق بين الأعرابي والعربي.

المطلب الرّابع: المقصود من مصطلح الأعراب في البحث.

المبحث الثّاني: الأعراب في القرآن.

المبحث الثَّالث: من صفات الأعراب في السُّنَّة النَّبوية، وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: من الصّفات الطّبعية، الجبلية، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الجهل بالأحكام الشّرعية، وقلّة العلم.

المسألة الثّانية: الجفاء.

المسألة التَّالثة: الْقَسْوَةُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ.

المسألة الرّابعة: الفخر والخيلاء.

المطلب الثّاني: من الصّفات الحميدة للأعراب في السّنّة النّبوية، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الشّجاعة والتفاني وبذل الرّوح من أجل الدّين.

المسألة الثّانية: سرعة إجابة النّداء إذا استُنفروا.

\* الباب الثّاني \_ أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالعقيدة والغيبيات، وفيه فصلان:

الفصل الأول \_ أسئلة الأعراب لرسول الله عليه المتعلقة بالعقيدة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: أمورٌ تُعين على تثبيت التوحيد في النّفوس، وفيه مطلبان: المطلب الأوّل: الذّكر.

المطلب الثّاني: الإخلاص.

المبحث الثّاني: التحذير من الشّرك، وتصحيح مفاهيم عقدية، وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: التحذير من الشّرك.

المطلب الثّاني: تصحيح مفاهيم عقدية.

المبحث الثّالث: الإيهان بالرسل عليهم الصّلاة والسّلام.

الفصل الثّاني \_ أسئلة الأعراب لرسول الله على الله الله الله المتعلقة بالغيبيات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ عن السّاعة، وبعض الفـتن، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أسئلة الأعراب لرسول الله عليه عن انساعة.

المطلب الثّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ عن بعض الفتن، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: كثرة المال.

المسألة الثَّانية: ذَهَابِ الْعِلْم، وظهور الجهل.

المسألة الثّالثة: هل للإسلام من منتهى.

المطلب الثّالث: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ عن الصّور.

المبحث الثّاني: الجنّة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وصف الجنّة، وما أعدّ الله لأهلها.

المطلب الثَّاني: أعمالٌ تكون سببًا لدخول الجنَّة.

\* الباب الثّالث \_ أسئلة الأعراب لرسول الله على الله المتعلقة بالعبادات، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأوّل \_ أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالطّهارة، والصّلاة، وفيه مبحثان:

المبحث الأوّل: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالطّهارة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوّل: ما يطهر بالدّباغ.

المطلب الثَّاني: الوقوف عند حدود الأمر، وعدم الزِّيادة في مرات الوضوء.

المطلب الثّالث: بعض مفسدات الوضوء.

المطلب الرّابع: مشروعية التيمم عند انعدام الماء.

المبحث الثّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالصّلاة. وفيه تمهيد، وأربعة مطالب:

تهيد: بيان أركان الإسلام العملية.

المطلب الأوّل: تعليمهم الطّمأنينة في الصّلاة.

المطلب الثّاني: تعليمهم السنن.

المطلب الثَّالث: أماكن منهيٌّ عن الصَّلاة فيها.

المطلب الرّابع: الاستسقاء في الجمعة.

الفصل الثّاني \_ أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالزّكاة والـصّوم، وفيه مبحثان:

المبحث الأوّل: أسئلة الأعراب لرسول الله على المسلمة بالزّكاة، وفيه مطلبان: المطلب الأوّل: إرضاء السُّعاة، وطاعتهم (جباة الزّكاة).

المطلب الثّاني: المسألة.

المبحث الثّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله عليه المتعلقة بالصّوم، وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: كفّارة الجماع في الصّيام.

المطلب الثّاني: صوم يوم الاثنين.

الفصل الثّالث \_أسئلة الأعراب لرسول الله على الله المتعلقة بالحجّ والعمرة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: حكم العمرة.

المبحث الثّاني: أمورٌ تحرُّمُ في الحجّ والعمرة.

المبحث الثّالث: اشتراط المحرم في الحجّ، والعمرة.

\* الباب الرّابع - أسئلة الأعراب لرسول الله على المعلقة بالمعاملات، والحدود، والشّهادات، والصّيد والذّبائح، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأوّل \_ أسئلة الأعراب لرسول الله على الله الله الله المعاملات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حسن القضاء.

المبحث الثّاني: اللّقطة.

الفصل الثّاني \_ أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالحدود، وفيه ثلاثة ماحث:

المبحث الأول: ما جاء في دية الجنين.

المبحث الثّاني: ما جاء في الرّجم للثيّب، والبكر يُجلد ويُنْفى.

المبحث الثَّالث: إذا عَرَّض بامرأته وشكَّ في ولده وأرادَ الانتفاء منه.

الفصل الثَّالث: أسئلة الأعراب لرسول الله عَلَيْ المتعلقة بالشَّهادات.

الفصل الرّابع: أسئلة الأعراب لرسول الله على المتعلقة بالصّيد والذّبائح.

\* الباب الخامس - أسئلة الأعراب لرسول الله على المتعلقة بالأطعمة والأشربة، والطّب والرقية الشّرعية، والهجرة، والرّويا، والرّضاع، والعتق، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأوّل \_أسئلة الأعراب لرسول الله على المتعلقة بالأطعمة والأشربة، وفيه مبحثان:

المبحث الأوّل: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالأطعمة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إباحة أكل الأرنب.

المطلب الثّاني: إباحة أكل الضّبّ.

المبحث الثّاني: الأشربة.

الفصل الثّاني \_ أسئلة الأعراب لرسول الله عَلَيْ المتعلقة بالطّب والرقية السّرعية، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: المرض يكفِّر الخطايا.

المبحث الثّاني: إباحة التداوي.

المبحث الثّالث: الرقية الشّرعية.

الفصل الثّالث \_ أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالهجرة، والرّؤيا، والرّضاع، والعتق، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أسئلة الأعراب لرسول الله عليه المتعلقة بالهجرة.

المبحث الثَّالث: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالرّضاع.

المبحث الرّابع: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالعتق.

\* الباب السّادس \_ أسئلة الأعراب لرسول الله على ويتجلّى فيها بعض صفات الرسول على الخُلُقية، ومناقب صحابته الكرام رضوان الله عنهم، وفيه فصلان:

الفصل الأوّل \_ أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ ويتجلّى فيها بعض صفات الرّسول ﷺ الخُلُقية، وفيه مبحثان:

المبحث الأوّل: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ ويتجلّى فيها بعض صفات الرّسول ﷺ الخُلُقية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوّل: صفة اللّين.

المطلب الثّاني: صفة الكرم.

المطلب الثّالث: صفة العفو.

المطلب الرّابع: صفة الرّحة.

المبحث الثّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ ويتجلّى فيها دعوت ﷺ إلى مكارم الأخلاق والبر والصّلة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل: برّ الوالدين.

المطلب التّاني: خير النّاس.

المطلب الثّالث: الآداب.

الفصل الثّاني \_ أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ ويتجلّى فيها بعض مناقب صحابته الكرام رضوان الله عنهم، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ.

المبحث الثّاني: قَضَى نَحْبَهُ مناقب طَلْحَة بن عُبَيْدِ الله عَلَه ما

المبحث الثّالث: إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا، وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ ـ مناقب زاهر عَلَه ...

رابعًا: الخاتمة: وأذكر فيها أهم:

النَّتَائِج: التي توصلتُ إليها من خلال البحث.

التوصيات: التي تخدم البحث.

خامسًا: الفهارس، التي تُعين الباحث في الوصول إلى مقصده، وأهمها:

١ \_ فهرس الآيات القرآنية.

٢ \_ فهرس الأحاديث النبوية متنًا وشرحًا.

٣\_فهرس الأعلام المترجمين.

٤ \_ فهرس أهم المسائل الفقهية.

فهرس المصادر والمراجع.

٦ ـ فهرس الموضوعات التفصيلي.

#### \* شكر وامتنان:

في النّهاية لا يسعني إلا أنْ أشكر الله تعالى على مننه العظيمة ونعمه الجسيمة، التي مِنْ أعظمها عليّ إتمام هذه الرّسالة بهذه الصّورة، فله سبحانه جزيل الحمد والشّكر.

وأتوجه ببالغ التقدير والشّكر لفضيلة الأستاذ الدّكتور (علي نايف بقاعي) حفظه الله، الذي تفضّل مشكورًا بقبول الإشراف على الرّسالة، وعلى ما بذله من جهدٍ مشكورٍ في تنقيح وتصويب البحث، ولم يبخل عليّ بنصحه وتوجيهه، كما لم يبخل عليّ بوقته الثّمين فجزاه الله خير الجزاء، وأسأل الله العلي القدير أنْ يجزل له المثوبة، وأنْ يرفع منزلته في الدّنيا والآخرة.

وأشكر إدارة الجامعة أصلًا \_ جامعة أم درمان الإسلامية \_ العريقة، التي نفع الله بها أبناء العالم الإسلامي، وأوجه شكري إلى عهادة الدراسات العليا، والقائمين عليها، وإلى عهادة كلية أصول الدين، وفق الله الجميع لما يحبّه ويرضاه.

والشّكر موصولٌ لإدارة الجامعة فرعًا والعاملين فيها على ما يوفّرونه للباحثين من خدماتٍ في سبيل تيسير أبحاثهم.

وفي الختام أسأل الله التوفيق والسداد، وأنْ يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأنْ ينفعني وإخواني المسلمين بهذا العمل، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على محمّد بن عبد الله على الله وصحبه أجمعين.

*بلالمصطفى علوان* من أبناء حمص المكلومة الجريح





# (لِهَصَّلُ اللَّهُوَّكُ تعريف السّؤال، ونصوص النّهي عن السّؤال، وتوجيهها

الهبحث الأول تعريف السّؤال، ومشروعيته، وفيه مطلبان

\* المطلب الأوّل - تعريف السّؤال لغة، واصطلاحًا:

السّؤال لغةً:

يُقال: سألَهُ كذا، وعن كذا، وبكذا، بمعنى.

ويُقال: سَأَل يسأَل سُؤالًا، وسَالَةً، ومَسْأَلَةً، وتَسْاَلًا، وسَالَةً.

والمسألة: هي القضية التي يبرهن عليها، وجمعها: مَسائِلُ بالهمز، فإذا حذفوا الهمزة قالوا: مَسَلَةٌ.

والسُّول: ما سأَلته، وأصل السُّول الهمز عند العرب، اسْتَثْقَلوا ضَغْطَة الهمزة فيه فتكلموا به على تخفيف الهمزة. والسُّولة: كالسُّول.

ويُقال: سَأَلْتُ أَسْأَل، وسَلْتُ أَسَلُ.

ويقالُ على التَّخْفِيفِ البَدَلِيِّ: سالَ يَسالُ، والرَّجُلانِ يَتَساءَلانِ ويَتَسايَلانِ،

كخافَ يَخافُ، وهي لُغَةُ هُذَيْل.

والأمر: سَلْ، واسْأَلْ، والعرب قاطبةً تحذف الهمز منه في الأَمر، فإذا وصلوا بالفاء أو الواو هَمَزوا، كقولك: فاسْأَلْ، واسْأَلْ.

والفقير يُسمّى سائلًا، والسّائل الطّالب، وجمع السّائل سأَلة، ككاتب وكتبة، وسُوِّال. ورجُلٌ سُؤَلةٌ كثير السُّؤال.

وتَساءلوا: سَأَل بعـضُهم بعـضًا، وفي التنزيـل: ﴿وَاتَّقُوا اَللَّهَ الَّذِي تَسَاَّءَ لُونَ بِهِــ وَالْأَرْحَامَۚ ﴾[النساء: ١].

وأَسْأَلْتُه سُولَتَه ومَسْأَلته: أي قضَيتُ حاجته. وسأَلْته عن الشّيء: استخبرته. وسأَلْتُهُ الشّيء: بِمَعْنَى اسْتَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ(١).

فيطلق السَّؤال على معانٍ، منها: السَّؤال: هو الطَّلب.

والسّؤال: الحاجة التي تَحرِص النّفس عليها، قال تعالى: ﴿قَالَ فَدُ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَنُمُوسَىٰ ﴾[طه: ٣٦]، وذلك لما سأله بقوله: ﴿قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ [طه: ٢٥].

والسّؤال يُقارب الأمنية، لكنّ الأمنية تُقال فيها قدّره الإنسان، والسّؤال فيها طلّب، فكأنّ السّؤال يكون بعد الأمنية (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، والقاموس المحيط، مادة (سأل).

<sup>(</sup>٢) انظر: مفردات غريب القرآن (ص٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكليات (ص٧٩١).

والسّؤال: «هو استدعاء معرفة، أو ما يُؤدّي إلى المعرفة، فإنْ قيل: كيف يصحّ أن يُقال: السّؤال يكون للمعرفة؟ ومعلومٌ أنّ الله تعالى يسأل عباده نحو: ﴿وَإِذْ قَالَ ٱللّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ﴾[المائدة: ١١٦]؟ قيل: إنّ ذلك سؤالٌ لتعريف القوم وتبكيتهم، لا لتعريف الله تعالى فإنّه علّام الغيوب، فليس يخرج عن كونه سؤالًا عن المعرفة»(١).

## السّؤال في اصطلاح المحدثين:

لم أجد أحدًا من المحدّثين عرض لهذا الأمر، لكن بالاستقراء والتتبع والاجتهاد يمكن استخلاص التعريف الآتي: السّؤال ما يُلقى على المحدّث بأداة استفهام مذكورة أو منوية، وأهم ما يقع فيه السّؤال: «علم الرّجال، الفتوى، توضيح مشكل، استفسارٌ عن قول، تفسيرُ غامض...»، ويكون السّائل مستفسرًا، أو طالبًا للاستزادة، أو مناقضًا.

\* \* \*

## \* المطلب الثّاني \_ مشروعية السّؤال:

أمر الله عزّ وجلّ في كتابه الكريم بسؤال أهل الذّكر، وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَسَّ الْوَا أَهْلَ الذِّكر، وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَسَّ الْوَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَالْكُلَّمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَّالِي اللَّهُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّل

<sup>(</sup>١) انظر: الكليات (ص٧٩١)، ومفردات غريب القرآن (ص٠٥٠).

قال ابن كثير (۱): «أي اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنّصارى، وسائر الطّوائف، هل كان الرّسل الذين أتوهم بشرًا أو ملائكةً؟ وإنّها كانوا بشرًا، وذلك من تمام نعمة الله على خلقه، إذْ بعث فيهم رسلًا منهم يتمكّنون من تناول البلاغ منهم، والأخذ عنهم (۱).

وقال القرطبيُّ (٣): «أو أراد بالذّكرِ القرآن، أي فاسألوا المؤمنين العالمِين من أهل القرآن» (٤).

فالنّاس بمقتضى الآية الكريمة صنفان:

الصّنف الأول: وهم أهل الذّكر: وهم أهل العلم والمعرفة، الذين يُسْألون عن أحكام الدّين.

الصَّنف الثَّاني: وهم العوام: الذين لا يعلمون ولا يعرفون، فيحتاجون أنْ

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله، محمّد بن إسماعيل بن عمر بن كثير، البصري، ثمّ الدّمشقي، ولد سنة (۱) (۱ ۷۰ هه)، الشّافعي، محدّثُ، حافظُ، مؤرخٌ، من تصانيفه: «تفسيره المشهور \_ تفسير القرآن العظيم \_»، مات سنة (۷۷ هه). انظر: شذرات الدّهب (٦/ ٣٥)، والضّوء اللّامع (٧/ ١٣٨).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (٤/ ٦٨٣).

<sup>(</sup>٣) محمّد بن أحمد بن أبي بكر، من أهل قرطبة، الأندلسي، من كبار المفسرين، اشتهر بالصّلاح والتعبّد، رحل إلى المشرق واستقرّ بمصر، وبها مات سنة (٦٧١ه)، من تصانيفه: «الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة بأمور الآخرة». انظر: الدّيباج المذهب (ص٣١٧)، والأعلام (٦/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (١١/ ٢٧٢).

يعلموا ويعرفوا، فيسألون أهل الذَّكر.

فهذه الآية دليلٌ على أنَّ السَّؤال للعلم والمعرفة مشروعٌ، بل مطلوبٌ.

وهذا ما أرشد إليه عَلَيْهِ في قصّة صاحب الشِّجَة، عن عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ (١) قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلامٌ، فَأُمِرَ فَاكَ: إِنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ اللهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ بِالاغْتِسَالِ، فَهَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْهُ، فَقَالَ: ﴿قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ النَّعِيِّ السُّوَالُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أبو العباس، عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب، القرشي، الهاشمي، ابن عمّ رسول الله ﷺ، أمّه لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية، كان يُسمَّى البحر لسعة علمه، ويُسمَّى حَبْر الأمّة، ولد والنّبي ﷺ وأهل بيته بالشّعب من مكّة، كان طويلًا، جسيًا، وسيًا، صبيح الوجه، فصيحًا، مات سنة (۲۸ه)، عَمِيَ في آخر عمره. انظر: أسد الغابة (۳/ ۲۹۰)، والإصابة (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنها، ح (۳۰۰ ۳)، فقال: «حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ...». وهدا سندٌ رجاله ثقاتٌ، إلا أنّ فيه انقطاعًا بين الأوزاعي وبين عطاء بن أبي رباح. فإنّ الأوزاعي لم يسمعه من عطاء كما قال الرّازيان أبو زرعة وأبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم، والبوصيري، وغيرهم، وقد جاء صريحًا في بعض الروايات أنّ الأوزاعي قال: «بلغني عن عطاء». وقال الرّازيّان: «الواسطة بين الأوزاعي وعطاء هو: إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيفٌ على أقلّ تقدير». انظر: التلخيص الحبير (۱/ ۳۹۵). وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطّهارة وسننها، باب: في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، ح (۷۲)، قال: «حدّثنا هشام بن عهّار، حدّثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، حدّثنا الأوزاعيّ عن عطاء بن أبي رباح قال: =

فالذي فيه عِيٌّ وجهلٌ شفاؤه أنْ يسأل الذي يعلم.

وقالت عائشة رضي الله عنها: «نِعْمَ النّساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أنْ يتفقّهنَ في الدِّين»(١). حيث كنّ يسألن رسول الله ﷺ عن أحوالهنّ من أمر المحيض وغيره.

وبالمقابل ورد الوعيد الشّديد لمن سُئِل عن علم وهو يعلمه فكتمه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِنَتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعَدِ مَا بَيَّكَ لَلنَّاسِ فِي الْكِنَدِ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩].

قال ابن كثير رحمه الله: «هذا وعيدٌ شديدٌ لمن كتم ما جاء به الرّسل من الدّلالات البيّنة على المقاصد الصّحيحة، والهدى النّافع للقلوب من بعد ما بيّنه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله»(٢).

<sup>=</sup> سمعت ابن عباس...»، وعبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين ليس بالقويّ، كما في الضّعفاء والمتروكين للنّسائي (ص١٦٩)، وتقريب التهذيب (ص٥٦٤). وله شاهدٌ أخرجه أبو داود في الطّهارة، باب: في المجروح يتيمم، ح (٢٨٤)، من حديث جابر بن عبد الله ﷺ، عن الزّبير بن خُريق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، نحو حديث ابن عباس، والزُبير بن خُريقٍ ليِّن الحديث، كما في تقريب التهذيب (ص٣٣٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسكِ في موضع الدّم، ح (٣٣٨). قال ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٣٣٨): «وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه نساء ذلك الزّمان من الاهتمام بأمر دينهم، والسّؤال عنه، وهذا يلزم كلّ مؤمنِ ومؤمنةٍ إذا جهل شيئًا من دينه أنْ يسأل عنه».

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٧).

وعن أبي هريرة فظه (١) قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن سُئِل عن علمٍ فَكَتَمَهُ أَجْمَهُ الله بلجامِ من نارٍ يوم القيامة»(٢).

وكذلك كثرة أسئلة الصّحابة من الرّجال والنّساء لرسول الله عَلَيْ دليلٌ على إباحة السّؤال ومشروعيته. وقد جمع ابن القيّم في آخر كتابه: «إعلام الموقعين» جملةً كثيرةً من أسئلة الصّحابة للنبي عَلَيْ وفتاواه فيها، فانظره (٣).

أقول: لكن وردت أدلةٌ قد تُوهِم بظاهرها النّهيَ عن السّؤال مطلقًا، فسأورد أبرز هذه الأدلة في المبحث الثّاني، وسأورد توجيه العلماء لها.

#### \* \* \*

- (۲) أخرجه أبو داود في كتاب: العلم، باب: كراهية منع العلم، ح (٣٦٥٨)، قال: «حدّثنا موسى بن إسهاعيل، ثنا حمّاد، أخبرنا عليّ بن الحكم، عن عطاء، عن أبي هريرة ١٤٥٠). الحديث إسناده صحيح، وحمّاد: هو ابن سلمة.
- (٣) إعلام الموقعين (٤/ ٣٩٢). شمس الدّين، محمّد بن أبي بكر بن أيـوب بن سعد الزرعي، الدّمشقي، ولد سنة (٦٩١هـ)، تتلمذ على ابن تيميـة وانتصر لـه، وسـجن معه بدمشق، كتب بخطّه كثيرًا، وألَّف كثيرًا، من تـصانيفه: «مفتاح دار السّعادة، ومدارج السّالكين»، مات سنة (٥١هـ). انظر: الدّرر الكامنة (٥/ ١٣٧)، والأعـلام

<sup>(</sup>۱) أبو هريرة، الدوسي، عبد الرّحن بن صخرٍ، هذا أشهر ما قيل في اسمه وأبيه، مشهورٌ بكنيته، اختُلف في اسمه اختلافًا كثيرًا، صاحب رسول الله على وأكثرهم حديثًا، أسلم سنة سبع عام خيبر وشهدها، ثمّ لزمه رغبةً في العلم فدعا له رسول الله على سكن المدينة وبها كانت وفاته سنة (٥٧ه)، وقيل: (٥٨ه). انظر: الاستيعاب (٤/ ١٧٦٧)، وأسد الغابة (٣/ ٤٧٥).

### المبحث الثاني

من نصوص النّهي عن السّؤال من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسَّعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءً إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُوَّكُمْ ﴾ وفيه أربعة مطالب:

\* المطلب الأوّل - سبب نزول الآية الكريمة:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاتَهَ إِن تُبَدَ لَكُمُّمْ تَسُوَّكُمُّ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُكَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَ لَكُمُّمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُمْ (أَنَّ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَضَبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ﴾ [المائدة: ١٠١-١٠٢].

قد ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة أقوالٌ:

القول الأول: نزلت على رسول الله على بسبب مسائل كان يسألها إيّاه أقوامٌ، امتحانًا له أحيانًا، واستهزاءً أحيانًا. فيقول له بعضهم: مَن أبي؟ ويقول له بعضهم إذا ضلّت ناقته: أين ناقتي؟

عَنْ أَنسٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْهُ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ اللهِ عَلَیْهُ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا »، قَالَ: فَغَطَّى أَصْحَابُ

<sup>(</sup>۱) أبو حمزة، أنس بن مالك بن النَّضْر، الخزرجي، الأنصاريّ، خدم النّبيّ عَلَيْهُ عشر سنين، من المكثرين في الرّواية، دعا له النّبيّ عليه بالبركة، وإكثار الولد والمال، فكانت له أرضٌ تثمر في السّنة مرتين، وولد لصلبه مائةٌ وستة، وتجاوز عمره مائة سنة، وهو آخر الصّحابة موتًا بالبصرة، مات سنة (۹۲هـ)، وقيل: (۹۳هـ). انظر: أسد الغابة (۱/ ۱۹۲)، والإصابة (۱/ ۱۲۲).

رَسُولِ الله ﷺ وُجُوهَهُمْ، لَمُّمْ خَنِينٌ (١)، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «فُلَانٌ»، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ (٢).

وفي مسلم من حديث أنس و أيضا أنّ السّائل عبد الله بن حذافة (٣)، ففيه: «... فَذَكَرَ السَّاعَة، وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ فَوَالله لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلّا أَخْبَرُ تُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي شَيْءٍ فِلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ فَوَالله لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلّا أَخْبَرُ تُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا، قَالَ أَنسُ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي»، فَقَامَ عَبْدُ الله بْنُ حُذَافَة فَقَالَ: مَنْ أَبِي وَأَكْثَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي»، فَلَمَّ أَكْثَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي»، فَلَمَّ أَكْثَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي»، فَلَمَّ أَكْثَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي»، فَلَمَّ أَكُثَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي»، فَلَمَّ أَكُن مَسُولُ الله عَلَيْهُ وَلَا: «رَضِينَا بِالله رَبًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَالَّذِي فَالَ : «أَوْلَى، وَالَّا فَيَمُ حَمَّدٍ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «أَوْلَى، وَالَّذِي فَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «أَوْلَى، وَالَّذِي فَالَ عَمَرُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «أَوْلَى، وَالَّذِي

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير: «بالخاء المعجمة، وهو صوت البكاء، وقيل: هو أن يَجِيش جوفُه ويَغْلِي بالبكاء». النّهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٥٢). وقال: «الحَنِينُ: ضربٌ من البُكاء دُون الانتحاب، وأصلُ الحَنِين: خُرُوجُ الصَّوتِ من الأنفِ كَالحنِين من الفم». النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التفسير، باب: تفسير: سورة المائدة، ح (٤٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) أبو حذيفة، عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد، السّهمي، أسلم قديمًا، وصحب رسول الله على هاجر إلى الحبشة الهجرة الثّانية مع أخيه قيس بن حذافة، شهد له رسول الله على أنّه ابن حذافة، أرسله رسول الله على بكتابه إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، مات بمصر في خلافة عثمان هله. انظر: أسد الغابة (١/ ٥٥٧)، والإصابة (٤/ ٥٥).

نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الجُنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ»(١).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله ﷺ اسْتِهْزَاءً، فَيَقُولُ الرَّجُلُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله ﷺ اسْتِهْزَاءً، فَيَقُولُ الرَّجُلُ اللهُ فِيهِمْ هَلَوْجُلُ : مَنْ أَبِي؟ وَيَقُولُ الرَّجُلُ اللهُ فِيهِمْ هَلَايَةَ إِن اللهَ عَنْ أَشْيَآهَ إِن اللهَ لَكُمْ تَسُوكُمْ ﴿ حَتَّى هَلَا إِنْ اللهُ لَكُمْ تَسُوكُمْ ﴿ حَتَّى فَرَعُ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا (٢).

القول النّاني: نزلت هذه الآية على رسول الله ﷺ من أجل مسألةِ سائلٍ سألَه عن شيءٍ في أمر الحجِّ. عَنْ عَلِيٍّ هَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ عَنْ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [الحج: ٩٧]، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، فِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَت، مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [الحج: ٩٧]، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: «لَا، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ»، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّهُ مَنُولًا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفضائل، باب: توقيره هي و ترك الإكثار من سؤاله عم الاضرورة إليه، ح (٢٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التفسير، باب: تفسير سورة المائدة، ح (٤٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في التفسير، باب: سورة المائدة، ح (٣٠٠٥)، قال: «حدّثنا أبو سعيدِ الأشجّ، حدّثنا منصور بن وردان، عن عليّ بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن أبي البختري، عن عليّ هذه حديثٌ حسنٌ غريبٌ، واسم أبي عن عليّ هذه حديثٌ حسنٌ غريبٌ، واسم أبي البختري: سعيد بن أبي عمران، وهو سعيد بن فيروز». الحديث إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى، وهو: ابن عامر التّعلبي ضعّفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما. انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٥)، والكاشف (١/ ٢١١). وابنه عليّ صدوقٌ ربّما وهم، تقريب =

القول الثّالث: نزلت هذه الآية لأنّهم سألوا رسول الله ﷺ عن البحيرة (۱)، والسّائبة (۲)، والوَصيلة (۳)، والحام (٤). عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللّهِ بِهَا كَامَنُوا لَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن بُنّدَ لَكُمْ تَسُوّكُم ﴾، قال: هي البحيرة، والسّائبة، والوصيلة، والحام، ألا ترى أنّه يقول بعد ذلك: ما جعلَ الله من كذا ولا كذا؟ (٥).

= التهذيب (ص٧٠٠).

- (٣) الوصيلة: هي الشّاة تلد ستة أبطن، فإذا ولدت السّابع جُدعت، وقُطع قرنها، فيقولون: قد وصلت فلا يذبحونها، ولا تُضرب، ولا تُمنع عن أيّ حوضٍ وردت. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٥/ ١٩٦)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٤٨٦).
- (٤) الحام: هـ و فحلُ الإبل يضرب الضّراب المعدود، فإذا قضى ضرابَه وَدَعُوه للطّواغيت، وأَعْفَوه عن الحَمْلِ فلم يُحمل عليه شيءٌ وسمّوه الحام. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٣/ ٤٨٦)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٤٨٦).
- (٥) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (١/ ٩٩) من طريق عتّاب عن خُصَيف عن مجاهد، عن ابن عباس عبه وأورده الطّبري في تفسيره بإسناده إلى خُصَيف (٣٢/ ١٤٤). سنده ضعيف لضعف خُصَيف بن عبد الرّحن الجزري، أبو عون الحضرمي، الحراني، الأموي، فإنّه ضعيف الحديث. تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٢٤)، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص٨٦٥). وعتّاب هو ابن بشير الجزري أبو الحسن، ثقةٌ إلا في حديثه عن =

<sup>(</sup>۱) البحيرة: هي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته، ولا بناته، ولا أحدٌ من أهل بيته، بصوفها، ولا أوبارها، ولا أشعارها، ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها. انظر: النّهاية في غريب الحديث (۱/ ۱۰۰)، وتفسير ابن كثير (۳/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) السّائبة: هي التي يذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها لا يُحمل عليها شيءٌ. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٢/ ٤٣١).

القول الرّابع: نزلت في الذين نُهوا أَنْ يَسألوا مثل ما سأَلَ النّصارى. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها قال: ﴿قَوْلُهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْكُواْ عَنْ أَشْيَا وَ ثَبَّدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُواْ عَنْ أَلُوْدَ وَانَ تُبَدَلَكُمْ ﴾، نَهَاهُمُ اللهُ أَنْ يَسْأَلُوا مِثْلَ الَّذِي سَأَلَتِ النَّصَارَى مِنَ المَّائِدَةِ، فَأَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ، فَنَهَاهُمُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ » (١).

خُصيف، وقال الجوزجاني عن أحمد: «أحاديث عتّاب عن خُصَيف منكرةٌ». انظر: تهذيب
 التهذيب (۱٦/ ١٢٦)، والجرح والتعديل (٧/ ١٢).

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٦٧) فقال: أخبرنا محمّد بن سعد العوفي، فيها كتب إليّ، حدثني أبي، حدثني عمّي الحسين، حدثني أبي، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس...». هذا الإسناد ضعيف لضعف رواته ومنهم العوفي، قال السّيوطي في الإتقان (٢/ ٤٩٨): «طريق العوفي عن ابن عباس، أخرج منها ابن جرير، وابن أبي حاتم كثيرًا. والعوفي ضعيفٌ، ليس بواه، وربّها حسّن له الترمذي».

محمّد بن سعد هو ابن محمّد بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي، قال الخطيب: «ليّنٌ في الحديث»، وقال الدارقطني: «لا بأس به». انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٩/ ٤١٦)، ولسان الميز ان (٥/ ١٧٤).

أمّا أبوه فهو سعد بن محمّد بن الحسن العوفي: ضعيفٌ جدًّا، سُئِل عنه الإمام أحمد فقال: «ذاك جهميٌ»، وقال: «لم يكن ممّن يَسْتَأهل أن يُكتب عنه، ولا كان موضعًا لذاك». انظر ترجمته في تاريخ بغداد (١٧/ ١٥٠)، ولسان الميزان (٣/ ١٨).

عن عمّه: أي عمّ سعد، وهو الحسين بن الحسن بن عطية العوفي. قال ابن معين: «كان ضعيفًا في القضاء. ضعيفًا في الحديث»، وقال ابن سعد في الطّبقات: «وقد سمع سماعًا كثيرًا، وكان ضعيفًا في الحديث». وضعّفه أيضًا أبو حاتم والنّسائي. وقال ابن حبّان في =

قال ابن حجر: (وقد رجّحه الماوردي (١) (القول الأخير) وكأنّه من حيث المعنى، لوقوع قصّة المائدة في السّورة بعد ذلك، واستبعدَ نزولها في قصّة مَن سأل عن أبيه، أو عن الحجّ كلّ عام، وهو إغفالٌ منه لما في الصّحيح»(٢).

المجروحين: «منكر الحديث... ولا يجوز الاحتجاج بخبره». انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٣/ ٤٨)، والمجروحين لابن حبان (١/ ٢٤٦)، وتاريخ بغداد (١٦/ ٢٩)، ولسان الميزان (٢/ ٢٧٨).

عن أبيه: وهو الحسن بن عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيفٌ أيضًا، قال البخاري في التّاريخ الكبير: «ليس بذاك»، وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث». وقال ابن حبّان: «يروي عن أبيه، روى عنه ابنه محمّد بن الحسن، منكر الحديث، فلا أدري: البلية في أحاديثه منه، أو من أبيه، أو منها معًا؟ لأنّ أباه ليس بشيءٍ في الحديث، وأكثر روايته عن أبيه، فمن هنا اشتبه أمره، وَوَجَبَ ترْكُه». انظر ترجمته في التاريخ الكبير (٢/ ٣٠١)، والمجروحين لابن حبّان (١/ ٢٣٤).

عن جدّه: وهو عطية بن سعد بن جنادة العوفي، وهو ضعيف أيضًا، ولكنّه مختلفٌ فيه، فقال ابن سعد: «كان ثقةً إن شاء الله، وله أحاديث صالحةٌ. ومن النّاس مَن لا يحتج به»، وقال أحمد: «هو ضعيف الحديث، بلغني أنّ عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان الثّوري وهشيم يضعّفان حديث عطية». انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٦/ ٣٨٢)، تقريب التهذيب (ص٣٠٢).

- (۱) على بن محمد بن حبيب، الماوردي، نسبته إلى بيع ماء الورد، ولد سنة (٣٦٤هـ)، إمامٌ في مذهب الشّافعي، كانت له المكانة الرفيعة عند الخلفاء وملوك بغداد، اتّهم بالميل إلى الاعتزال، من تصانيفه: «الحاوي، والأحكام السّلطانية»، مات ببغداد سنة (٥٠ هـ). انظر: طبقات الشّافعية (٥/ ٢٦٧)، وشذرات الذّهب (٣/ ٢٨٥).
  - (۲) فتح الباري (۸/ ۲۸۲).

وقال الطّبري<sup>(۱)</sup>: «فنزلت الآية بالنّهي عن المسائل كلّها، فأخبرَ كلّ خبرٍ منهم ببعض ما نزلت الآية من أجله، وأجل غيره. وهذا القول أولى الأقوال في ذلك عندي بالصّحة، لأنّ مخارج الأخبار بجميع المعاني التي ذُكرت صِحاحٌ (۲)، فتوجيهها إلى الصّواب من وجوهها أولى»(۳).

وقال ابن حجر: «لا مانع أنْ تتعدّد الأسباب، وما في الصّحيح أصحّ... والحاصل: أنّها نزلت بسبب كثرة المسائل، إمّا على سبيل الاستهزاء، أو الامتحان<sup>(٤)</sup>، وإمّا على سبيل التّعنّت عن الشّيء الذي لو لم يُسأل عنه لكان على الإباحة»<sup>(٥)</sup>.

\* \* \*

- (٢) هذا توسعٌ بإطلاق الصّحة، ففيها الضّعيف كما بيّنتُ في الحكم عليها.
  - (٣) تفسير الطّبري (٣٢/ ١٤٥).
- (٤) استبعد ذلك في تفسير المنار (٧/ ١١٠)، وقال: (وَهَــذَا لَا يَصْــدُرُ إِلَّا مِنْ كَافِرِ صَرِيــحِ أَوْ مُنَافِـتِي، وَالْخِطَابُ فِي الْآيَـةِ لِلْمُؤْمِنِـينَ فَــلَا يُمْكِنُ نَهْيًــا لِمُمْ عَنْ سُــــؤَالٍ لِامْتِحَــانٍ أَوِ اسْتِهْزَاءٍ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْآيَةِ تَعْرِيضٌ بِالْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ».
- (٥) فتح الباري (٨/ ٢٨٢). وقال البقاعي في نظم الدّرر (٢/ ٥٤٩): «ولا تعارض بين هذه الأخبار، ولو تعذر ردّها إلى شيء واحد... لأنّ الأمر الواحد قد تعدّد أسبابه، بل وكلّ ما ذُكر من أسباب... يَصْلُح أنْ يكون سببًا لهذه».

<sup>(</sup>۱) أبو جعفر، محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير، من أهل طبرستان، ولد سنة (۲۲8)، استوطن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته، كان حافظًا لكتاب الله، فقيهًا في الأحكام، عارفًا بأيام النّاس وأخبارهم، قيل: إنّ فيه تشيعًا يسيرًا، وموالاةً لا تضر، من تصانيفه: «اختلاف الفقهاء، والتبصير في الأصول»، مات سنة (۲۱هه). انظر: تذكرة الحفّاظ (۲/ ۲۱۷)، والأعلام (۲/ ۲۹٤).

### \* المطلب الثّان \_ معنى الآية الكريمة:

قَوْلَهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١].

قال الرّازي (۱): (واعلم أنّ السّؤال عن الأشياء ربّها يؤدّي إلى ظهور أحوالٍ مكتومةٍ يُكْرَهُ ظهورها، وربّها ترتّبت عليه تكاليفُ شاقّةٌ صعبةٌ، فالأوْلَى بالعاقل أنْ يسكت عمّا لا تكليف عليه فيه، ألا ترى أنّ الذي سأل عن أبيه فإنّه لم يأمّن أنْ يُلحِقَهُ الرّسول عَن بيه فيفُتْضَح، وأمّا السّائل عن الحجّ فقد كاد أنْ يكون محّن قال النّبي عَن فيه: (إنّ أعظم المسلمين جرمًا، مَن سَأَلَ عن شيءٍ لم يحرّم فحُرّم من أجل مسألته) (۱)، إذْ لم يُؤمن أنْ يقول في الحجّ إيجابًا: في كلّ عام...

ثمّ قال تعالى: ﴿ وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَا حِينَ يُكُنَّ لُلَالْقُرْءَانُ تُبَدَلَكُم ﴾ بيّن بالآية الأولى أنّ تلك الأشياء التي سألوا عنها إنْ أُبديت لهم ساءتهم، ثمّ بيّن بهذه الآية أنّهم إنْ سألوا عنها أُبديت لهم، فكان حاصل الكلام أنّهم إنْ سألوا عنها أُبديت لهم، وإنْ أُبديت لهم ساءتهم، فيلزم من مجموع المقدّمتين أنّهم إنْ سألوا عنها ظَهَرَ لهم

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله، محمّد بن عمر بن الحسين بن الحسن، الرّازي، فخر الدّين، ولد بالري سنة (۱) (۱) أبو عبد الله، محمّد بن عمر بن الحسين بن الحسن، الرّازي، فخر الدّيب، أشتهرت (٤٤٥هه)، وإليها نسبته، فقيه وأصولي شافعي، متكلّم، مفسّر، أديب، اشتهرت مصنفاته في الآفاق، وأقبل النّاس على الاشتغال بها، من تصانيفه: «مفاتيح الغيب، والمحصول»، مات سنة (٢٠٦ه). انظر: طبقات الشّافعية (٨/ ٨٠)، وطبقات المفسرين للسيوطي (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريج الحديث في المبحث الآتي (ص٥٣).

ما يَسوؤُهم ولا يَسرّهم.

والوجه الثَّاني في تأويل الآية أنَّ السَّوَّال على قسمين:

أحدهما: السّؤال عن شيءٍ لم يَجْرِ ذكره في الكتاب والسّنة بوجهٍ من الوجوه، فهذا السّؤال منهيٌ عنه بقوله: ﴿لَا تَسْتَكُواْعَنْ أَشَيّاكَمْ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾.

والنّوع الثّاني من السّؤال: السّؤال عن شيءٍ نزل به القرآن لكنّ السّامع لم يفهمه كما ينبغي، فههنا السّؤال واجبٌ، وهو المراد بقوله: ﴿وَإِن تَسْعَلُواْعَنّهَا حِينَ يُفهمه كما ينبغي، فههنا السّؤال واجبٌ، وهو المراد بقوله: ﴿وَإِن تَسْعَلُواْعَنّهَا حِينَ يُكنّزُ لُ الْقُرْءَانُ تُبَدّ لَكُمْ ﴾، والفائدة في ذكر هذا القسم أنّه لما مَنعَ في الآية الأولى من السّؤال أوهَمَ أنّ جميع أنواع السّؤال ممنوعٌ منه فَذَكَرَ ذلك تمييزًا لهذا القسم عن ذلك القسم...(١).

قوله تعالى: ﴿قَدْسَأَلُهَا قُوْمٌ مِّن قَبَلِكُمْ ثُمَّ أَصَبَحُواْ بِهَا كَنفِرِينَ ﴾ [المائدة: ١٠١] اختلفت العبارة أيضًا إلا أنّ كلا القسمين يشتركان في وصف واحد، وهو أنّه خوضٌ في الفُضول، وشروعٌ فيها لا حاجة إليه، وفيه خطر المفسدة، والشيء الذي لا يُحتاج إليه ويكون فيه خطر المفسدة يجب على العاقل الاحتراز عنه، فبين تعالى أنّ قوم محمّد على السّؤال عن أحوال الأشياء مشابهون لأولئك المتقدمين تعالى أنّ قوم محمّد على السّؤال عن أحوال الأشياء مشابهون لأولئك المتقدمين

<sup>(</sup>۱) فإن قيل: قوله: ﴿ وَإِن تَسْتَكُواْ عَنْهَا ﴾ هذا الضّمِيرُ عائدٌ إلى الأشياء المذكُورَة في قوله: ﴿ لا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ ﴾ فكيف يُعقلُ في (أشياء) بأعْيَانِهَا أَنْ يكون السُّؤال عنها تمْنُوعًا وجَائِزًا معًا؟ فالجوابُ من وَجْهَيْن: الأوّل: جاز أَنْ يكون السُّؤالُ عنها تمْنُوعًا قَبْلَ نُزُولِ القُرْآنِ بِهَا، ومأمُورًا به بَعْدَ نُزُولِ القُرْآنِ بها. الثّاني: أنَّهُمّا وإنْ كانا نَوْعَيْن مُخْتلِفَين، إلّا أَنَّهُما في كوْنِ كلّ واحدٍ مَسْؤولًا عنه شَيْءٌ واحدٌ، فلهذا الوجه حَسُنَ اتَّحَاد الضَّمِير، وإن كانا في الحقيقةِ نَوْعَيْنِ مُحْتلِفَيْن. تفسير الرّازي (١٢/ ٨٩).

#### \* \* \*

# \* المطلب الثَّالث \_ توجيه النَّهي الوارد في الآية الكريمة:

إنّ ظاهر النّظم القرآني والآثار الواردة في سبب النزول يدلّان على أنّ النّهي خاصٌّ بزمان الوحي (٢)، وأنّ هذا النّهي عن نوعٍ مخصوصٍ من العلم، وهو للسّؤال عن:

- الأشياء التي يسوؤهم إبداؤُها، سواءٌ كانت من الأمور الواقعة قبل السّؤال الموجبةِ للمساءةِ بالإخبار عنها فتُؤدّي إلى ظهور أحوالٍ مكتومةٍ يُكْرَهُ ظهورها، كالذي سأل عن أبيه، فإنّه لم يأمن أنْ يُلحقه الرّسول ﷺ بغير أبيه فيُفتَضَح.

\_أو كانت من قبيل الأحكام والتكاليف الموجبة لمساءتهم بإنشاءها وإيجادها بسب السّؤال، فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمها، ولو لم يسألوا لكانت عفوًا.

\_ أو يكون سبب سؤالهم يشقّ عليهم في التّكليف كمَن سأل عن الحـجّ أفي

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الرّازي (۱۲/ ۸۹). وقد ذكر ابن كثير في تفسيره التأويلين. انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٤٠٧) بعد ذكر الآية: «فذلك خاصٌّ بزمان الوحي». وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي (٤/ ٦٢): «كان النّهي عن السّؤال في العهد النّبوي خشية أنْ ينزل ما يشقّ عليهم فأمّا بعد فقد أمن ذلك». وانظر: التمهيد (٢١/ ٢٩٢).

كلِّ عام؟<sup>(١)</sup>.

وأمّا ما تدعو إليه الحاجة من الأسئلة ولا يكون فيه ما يسوء فلا تشمله الآية كما يتضِح من نظمها الكريم، مع ما بيّنته السّنة النّبوية في سبب النزول. وتَحَرُجُ الصّحابة عن المسائل المارّ ذكرها معلومٌ أنّه فيما لا ضرورة إليها. وإلّا فمسائلهم في الضّروريات والحاجيات طفحت بها كتب السّنة، مما يبيّن أنّ هذه الآية في موضوع خاصّ.

قال ابن حجر: «النّهي في الآية لا يتناول ما يُحتاج إليه، ممّا تقرّر حكمه، أو ما لهم بمعرفته حاجةٌ راهنةٌ، كالسّؤال عن الذّبح بالقصب، والسّؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا أَمَروا بغير الطّاعة، والسّؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن، والأسئلة التي في القرآن كسؤالهم عن الكلالة، والخمر والميسر، والقتال في الشّهر الحرام، واليتامى، والمحيض، والنساء، والصّيد، وغير ذلك»(٢).

فالنّهي إذًا عن نوع مخصوصٍ من العلم، لكن للإمام ابن القيم توجيةٌ للآية وهو ما سيأتي في المطلب الرّابع:

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: إعلام الموقعين (۱/ ۷۹)، وتفسير البحر المحيط (٤/ ٢٤). قال في تفسير المنار (٧/ ١١٠): «لا تسألوا عن أشياء يَكُونَ إِظْهَارُهَا سَبَبًا لِلْمَسَاءَةِ، إِمَّا بِشِدَّةِ التَّكَالِيفِ وَكُثْرَتِهَا، وَإِمَّا بِظُهُورِ حَقَائِقَ تَفْضَحُ أَهْلَهَا».

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٣/ ٢٦٦).

## \* المطلب الرّابع - حكم الآية لم ينقطع:

قال الإمام ابن القيم: «لم ينقطع حكم هذه الآية. بل لا ينبغي للعبد أنْ يتعرّض للسّؤال عمّا إنْ بدا له سَاءَه، بل يستعفي ما أمكنه، ويأخذ بعفو الله... كذلك لا ينبغي للعبد أنْ يسأل ربّه أنْ يُبْدِيَ له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه وستره، فلعلّه يسوؤه إنْ أُبدي له. فالسّؤال عن جميع ذلك تعرضُ لما يكرهه الله، فإنّه سبحانه يكره إبداءها، ولذلك سكت عنها»(١).

وما ذكره ابن القيم من التعميم هو باعتبار ظاهرها.

وأما المقصود أوّلًا بالذّات كما يفيده تتمتها هو النّهي عن السّؤال بما يسوء إبداؤه في زمن الوحي (٢)، ويدلّ له ما رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص الله الله عن أنّ النّبيّ عَلَيْهُ قال: «إنّ أعظمَ المسلمين جرمًا، مَن سَأَلَ عن شيءٍ لم يحرّم فحُرِّم من أجل مسألته» (٤).

\* \* \*

إعلام الموقعين (١/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) سبق نقل كلام ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٤٠٧) بعد ذكر الآية: «فذلك خاصٌّ بزمان الوحي».

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق، سعد بن مالك بن أُهيب بن عبد مناف بن زهرة، القرشي، الزّهري، أحد العشرة، وآخرهم موتّا، وهو أول مَن رمى بسهم في سبيل الله، وهو أحد السّتة أهل الشّورى، كان مجاب الدّعوة مشهورًا بذلك، مات سنة (٥١ه). انظر: أسد الغابة (٢/ ٤٣٣)، والإصابة (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) سيأتي الحديث في المبحث الآتي (ص٥٣).

# المبحث الثّالث من نصوص النّهي عن السّؤال من السّنّة النّبوية

وفيه ثلاثة مطالب:

\* المطلب الأوّل - أحاديث النّهي عن السّؤال، وتوجيهها:

- الحديث الأوّل:

عَنِ اللَّغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ظَيْهُ (١) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» (٢).

اخْتُلِف في معنى قوله ﷺ: ﴿وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» على أقوالٍ، من أهمها: أولًا: كثرة السّؤال للرّسول ﷺ، لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا

تَسْتَكُواْعَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ وَإِن تَسْتَكُواْعَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ

<sup>(</sup>۱) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثّقفي، أحد دهاة العرب وقادتهم، يقال له: «مغيرة الرّأي»، وفد إلى المقوقس في الجاهلية. تأخّر إسلامه إلى السنة الخامسة للهجرة، شهد الحديبية، واليامة، وفتوح الشّام، والقادسية، ونهاوند، ولّاه عمر هذا، ثمّ عثمان هذا الفتنة بين علي شهو ومعاوية هذا شهر قلّه معاوية الكوفة، مات سنة (٥٠هـ). انظر: أسد الغابة (٥/ ٤٠٦)، والإصابة (٦/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الإستِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ، بَابِ: مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾... ، ح (٢٢٣١)، وأخرجه مسلم في الأقضية، باب: النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ اللَّسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَات وَهُو: الله مُتَنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ لَزِمَهُ، أَوْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ، ح (٣٢٣٧).

عَنَّهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ المائدة: ١٠١].

ولقوله ﷺ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَّالِهِمْ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْ تَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْ تُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَذَعُوهُ (۱).

ثانيًا: المراد السّؤال عن أخبار النّاس، وأحوال الزّمان، أو كثرة سؤال إنسانٍ بعينه عن تفاصيل حاله، فيدخل في سؤاله عمّا لا يعنيه، ويتضمّن حصول الحرج في حقّ المسؤول، فإنّه قد لا يحبّ إخباره بأحواله، فإنْ أخبر شقّ عليه، وإنْ كذبَ في الإخبار أو تكلّفَ التعريض لحقته المشقة (٢).

ثالثًا: السّؤال عن المسائل التي يستحيل وقوعها، أو يندر (٣).

رابعًا: أراد سؤال المال والإلحاح فيه على المخلوقين (٤)، واستدلوا على ذلك بعطفه على قوله: «وإضاعة المال»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الحجّ، باب: فرض الحجّ مرةً في العُمر، ح (۲۳۸۰). من حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنها. انظر: مشارق الأنوار (۲/ ۲۰۱)، وكشف المشكل من حديث الصّحيحين (ص١٠٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٢٠١)، وفتح الباري (١٠/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد (٢١/ ٢٩١)، ومشارق الأنوار (٢/ ٢٠١)، وفتح الباري (١٠/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) نقل هذا القول ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ٢٩١) ولم يرتضه، فقال: «السّؤال في مسألة النّاس إذا لم يَجُزُ فليس يُنْهَى عن كثرته دون قلَّتِه، بل الآثار في ذلك آثار عموم لا تُفرّقُ بين القلّةِ والكَثْرة لمن كُرهَ له ذلك».

<sup>(</sup>٥) انظر: التمهيد (٢١/ ٢٩١)، ومشارق الأنوار (٢/ ٢٠١).

وفي حديث عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما (١) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ كُمٍ...»(٢).

خامسًا: المراد السّؤال عن المشكلات، والأغلوطات (٣)، والمعضلات، وأسئلة التعجيز، والتشكيك، والعبث، والاستهزاء (٤).

- (۱) عبدالله بن عمر بن الخطّاب بن نفيل، القرشي، العدوي، أمّه زينب بنت مظعون الجمحية، ولد سنة ثلاث من المبعث النّبوي، عُرِض على النّبيّ عَلَيْ ببدرٍ فاستصغره، ثمّ بأُحدٍ فكذلك، ثمّ بالخندق فأجازه وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنةٍ، من المكثرين في الرواية عن النّبيّ عَلَيْ، مات سنة (۷۲هـ)، وقيل: (۷۳هـ). انظر: أسد الغابـة (۳/ ۷٤۷)، والإصابة (٤/ ١٨١).
- (٢) أخرجه البخاري في الزّكاة، بَاب: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا، ح (١٣٨١). (مُزْعَةُ) بضمّ الميم، وإسكان الزّاي، أي قطعة. كما في شرح النّووي على مسلم (٧/ ١٣٠).
- (٣) عَنْ مُعَاوِيةَ ﷺ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ثَهَى عَنِ الْعَلُوطَاتِ». أخرجه أبو داود من حديث معاوية ﷺ، في كتاب العلم، باب: التوقي في الفُتيا، ح (٣١٧١). بلفظ: ﴿ الْغَلُوطَاتِ »، وأخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار، مسند: رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ ﷺ، ح (٢٢٥٧٥). الحديث إسناده ضعيفٌ لأنّه من رواية عبد الله بن سعد بن فَرْوَةَ الْبَجَلِيِّ، عن الصُّنَابِحِيّ، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنها، وعبد الله بن سعد بن فَرْوةَ الْبَجَلِيُّ هذا قال دحيم: ﴿ لا أعرفه »، وقال أبو حاتم: ﴿ جهولٌ »، وقال السّاجي: ﴿ ضعفه أهل السّام »، وقال: ﴿ يُخطىء ». انظر: الجرح والتعديل (٥/ ١٤)، وتهذيب التهذيب (١٣/ ٢٨٦). قوله: ﴿ الْغَلُوطَاتِ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: ﴿ هي: شِدَادُ الْسَائِلِ وَصِعَابُهَ ا » كما في رواية أحمد، وإنّا كان ذلك مكروهًا لما يتضمّن كثيرٌ منه من التكلّف في الدّين، والتنظّع، والرجم بالظّنّ من غير ضرورة تدعو إليه. انظر: إحكام الأحكام (ص٢١٦).
  - (٤) انظر: فتح الباري (٣/ ٣٤٢)، وجامع العلوم والحكم (ص١١٧) وما بعدها.

سادسًا: أنْ يكون في سؤال المرء عمّا نُمِي عنه من متشابه الأمور، على مذهب أهل الزّيغ والشّك وابتغاء الفتنة الذي تُعُبّدْنَا بظاهره(١).

فالأُوْلَى حمل السّؤال في الخبر على الجميع، وذلك لأنّه اسم جنس محلّى بأل فيعمّ (٢).

### \_ الحديث الثّاني:

عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمُ يُحُرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ (٣).

هذا خاصٌّ بزمان نزول الوحي(٤). وفي معناه أقوال:

أولًا: هذا فيمَن سأل تكلُّفًا وتعنتًا وتشغيبًا فيها لا حاجة لـه إليه، فَيُـ وَدِّي ذَلِكَ إِلَى التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ، لا فيمَن سأل لضرورة وقعت له(٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: عمدة القارى (۱٤/ ۲٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٣/ ٣٤٢)، ودليل الفالحين (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كِتَاب: الإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، باب: مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّوَالِ
وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ، وَقَوْله تَعَالَى: ﴿لَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشْيَاتَ إِن تُبْدَلَكُمْ مَسُؤُكُمْ ﴾، ح (٦٧٤٥).
وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: تَوْقِيرِه ﷺ، وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُوَالِهِ عَـَّا لَا ضَرُورَةَ
إِلَيْهِ، أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ، وَمَا لَا يَقَعُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، ح (٤٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (٩/ ٤٤٩) و(١٠/ ٤٠٧) و(١٦٦/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) وهـو قول أكثر العلماء منهم: الطّيبي، والخطّابي، وابن الأثـير. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٤٧)، وإحكام الأحكام (ص٢١٦)، والدّيباج على مسلم (٤/ ٣١٨)، والمنتقى (٤/ ٧٠).

ثانيًا: السّؤال عمّا لم ينزل فيه حكمٌ زمن نزول الوحي لـئلا ينـزل الـوحي بالتحريم فيها لم يكن قبل ذلك محرمًا فيحرّم (١).

ثالثًا: السّؤال عيّا لم يقع (٢).

#### \_ الحديث الثّالث:

عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ (٣) أَنَّ عُويْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ، وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ عَجْلَانَ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ سَلْ لِي رَسُولَ الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: "إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَلَالَهُ عُويْمِرٌ ؟ فَقَالَ: "إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَرِهَ الْمُسَائِلَ وَعَابَهَا... (٤).

قوله: «إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَرِهَ المُسَائِلَ وَعَابَهَا». ذلك خاصُّ بزمان نـزول الوحي (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٩/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٩/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٣) أبو العبّاس، سهل بن سعد بن مالك بن خالد، الخزرجي، السّاعدي، الأنصاري، آخر مَن بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله على، مات سنة (٩١هـ). انظر: الإصابة (٢/ ٢٠٠)، وتهذيب التهذيب (١١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كِتَاب: تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، بَاب: قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوَجَهُمُ وَكَ يَكُن لَمَمُ شُهَدَاتُهُ إِلَا أَنفُسُمُ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَدَتِمٍ وَاللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الصَّكِدِقِينَ ﴾ [النور: ٦]، وَلَرْ يَكُن لَمَمُ شُهُدَاتُهُ إِلَا أَنفُسُمُ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَدَتِمٍ وَاللَّهَانِ، باب: اللَّعَانِ، ح (٤٤٧٦).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٠/ ٤٠٧).

وفي معناه قو لان:

أولاً: المراد كراهة المسائل التي لا يُحتاج إليها، وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلُّف المنهي عنه، لا سيها ما كان فيه هتك ستر مسلم، أو مسلمةٍ أو إشاعة فاحشةٍ، أو شناعةٍ على مسلمٍ أو مسلمةٍ، ونحو ذلك من الكلام في أعراض المسلمين»(١).

ثانيًا: المراد كراهة المسائل التي لم تقع بعد (٢).

#### - الحديث الرّابع:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الحُبَّ فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلُ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَمَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّهَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِمِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّهَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِمِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَنْ شَيْءٍ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَكُوهُ ﴿ اللهِ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَكُمْ أَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَكُوهُ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَإِذَا نَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله ﷺ: «بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ» في معناه أقوال:

<sup>(</sup>١) انظر: النّهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٢٨)، وشرح النّووي على مسلم (١٠/ ١٢٠).

<sup>(</sup>۲) شرح النّووي على مسلم (۱۱/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كِتَاب: الإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، بَاب: الإقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ الله ﷺ، وَقَوْلِ الله ﷺ، وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَٱجْمَعَلْنَا اللهُ تَقِيلَ إِمَامًا ﴾، ح (٦٧٤٤)، وأخرجه مسلم وهذا لفظه في الحجّ، بَاب: فَرْضِ الحُجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُر، ح (٢٣٨٠).

أولًا: كثرة السَّؤال عن شيءٍ لم يقع.

ثانيًا: السّؤال عمّا لا يعنيهم(١).

ثالثًا: سُؤَالهُمْ من غير ضرورةٍ (٢).

رابعًا: سُؤَالهُمْ تعنتًا وتكلّفًا خشية أنْ تقع الإجابة بأمرٍ يُسْتَثْقَل، فقد يؤدّي لترك الامتثال فتقع المخالفة (٣).

قال ابن دقيق (3): «أراد: لا تكثروا السّؤال فربها يكثر الجواب عليه، فيُضاهي ذلك قصّة بني إسرائيل لما قيل لهم: اذبحوا بقرةً، فإنّهم لو اقتصروا على ما يَصْدُق عليه اللّفظ وبادروا إلى ذبح أيّة بقرةٍ كانت أجزأت عنهم، لكنْ لما أكثروا السّؤال وشدّدوا شُدّ عليهم وذُمُّوا على ذلك، فخاف النّبي ﷺ مثلَ ذلك على أمّتِه» (٥).

<sup>(</sup>١) التيسير بشرح الجامع الصّغير (٢/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) دليل الفالحين (٧/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٣/ ٢٦٠)، وكشف المشكل (ص٩٩٨).

<sup>(</sup>٤) أبو الفتح، محمّد بن عليّ بن وهب بن مطيع، تقي الدّين، القشيري، ولد سنة (٦٢ه)، من أكابر العلماء، من تصانيفه: «إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، والاقتراح في بيان الاصطلاح»، مات بالقاهرة سنة (٢٠٧ه). انظر: الدّرر الكامنة (٤/ ١٣٥)، وشذرات الذّهب (٦/ ٥).

<sup>(</sup>٥) شرح الأربعين النّووية لابن دقيق (ص٥٨). قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص٩١). مبينًا سبب وقوع كثرة المسائل في العصور المتأخّرة: «واعلم أنَّ كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسّنة إنَّما هو مِنْ ترك الاشتغال بامتثالِ أوامر الله ورسوله، فلو أنَّ مَن أرادَ أنْ يعمل عملًا سأل عمًّا =

### \_ الأثر الخامس:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «مَا رَأَيْتُ قَوْمًا كَانُوا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَنْ اللهُ عَنْ ثَلاَثَ عَشَرَةَ مَسْأَلَةً حَتَّى قُبِضَ، كُلُّهُنَّ فِي الْقُرْآنِ، مِنْهُ نَّ: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ ﴾ مِنْهُ نَّ: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ ﴾ [البقرة: ٢٢٧]، ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، قَالَ: مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَبًا يَنْفَعُهُمْ » (١).

هذا الحصر في كلام ابن عبّاس و حصرٌ إضافي، قال ابن القيم: «قلتُ: ومراد ابن عباس رضي الله عنها بقوله: «مَا سَأَلُوهُ إِلَّا عَنْ ثَلاَثَ عَشَرَةَ مَسْأَلَةً» (٢) المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهم، وإلا فالمسائل التي سألوه عنها وبيّن لهم أحكامها بالسّنة لا تكاد تُحصَى، ولكن إنّا كانوا يسألونه عمّا ينفعهم من الواقعات،

<sup>=</sup> شرع الله في ذلك العمل فامتثله، وعيّا نهى عنه فاجتنبه، وقعت الحوادثُ مقيدةً بالكتاب والسّنة. وإنّها يعمل العاملُ بمقتضى رأيه وهواه، فتقع الحوادثُ عامَّتُها مخالفةً لما شرعه الله، وربها عَسُر ردُّها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسّنة، لبعدها عنها. وفي الجملة: فمَن امتثل ما أمر به النّبيُّ عَلَيْ في هذا الحديث، وانتهى عيّا نهى عنه، وكان مشتغلًا بذلك عن غيره، حَصَلَ له النّجاةُ في اللّذيا والآخرة، ومَنْ خالف ذلك، واشتغلَ بخواطره وما يستحسنه، وقع فيها حذَّرَ منه النّبيُّ عَلَيْ من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدّارمي في سننه، باب: كراهة الفتيا، ح (۱۲۷). فقى ال: «أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ لَمُ مُثَلِّهِ بْنُ الْمُوسِدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ...». الأثر مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ...». الأثر إسناده ضعيفٌ لأنّ عطاء بن السّائب ثقةٌ، إلا أنّه اختلط في آخر عمره، وابن فُضيل ممّن روى عنه بعد الاختلاط. انظر: تهذيب التهذيب (١٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر المسائل في الإتقان في علوم القرآن (١/ ٧٧٥).

ولم يكونوا يسألونه عن المقدّرات، والأغلوطات، وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هِمَمُهُم مقصورةً على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمرٌ سألوا عنه فأجابهم»(١).

\* \* \*

# \* المطلب الثّاني - كلام الشّاطبي (٢) في مواضع كراهة السّؤال:

تبيّن في المطلب السّابق أنّ الآيات والأحاديث الواردة في شأن النّهي عن السّؤال وردت في أمور خاصّةٍ ومعينةٍ، وقد أجمل هذه الأمور وغيرها ممّا يُنْهَى السّؤال عنه الشّاطبيُّ رحمه الله، فقال: «لكراهية السّؤال مواضع، نـذكر منها عشرة مواضع:

أحدها: السّؤال عمّا لا ينفع في الدّين، كسؤال عبد الله بن حذافة: مَن أبي...

والثّاني: أنْ يسألَ بعد ما بلغ من العلم حاجته، كم سأل الرّجل عن الحجّ: أكلّ عامٍ؟ ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله: ﴿إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْ بَحُوا

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (١/ ٧١). وقد جمع في آخر كتابه: «إعلام الموقعين» جملةً كثيرةً من أسئلة الصّحابة للنبي عَلَيْ.

<sup>(</sup>۲) أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى بن محمّد، اللّخمي الغرناطي، الشّهير بالشّاطبي، من علماء المالكية، كان أصوليًا، مفسرًا، فقيهًا، نظّارًا، من تصانيفه: «الموافقات في أصول الفقه، والاعتصام»، مات سنة (۷۹ه). انظر: شجرة النّور الزّكية (ص۲۳۱)، والأعلام (۱/ ۷۱).

بَقَرَةً ﴾[البقرة: ٦٧].

والثّالث: السّؤال من غير احتياجٍ إليه في الوقت، وكان هذا \_ والله أعلم \_ خاصًّا بها لم ينزل فيه حكمٌ، وعليه يدل قوله ﷺ: «ذروني ما تركتكم...».

والرّابع: أنْ يسأل عن صِعاب المسائل وشرارها، كما جماء في النّهي عن الأغلوطات.

والخامس: أنْ يسألَ عن علّة الحكم، وهو من قبيل التعبُّدات التي لا يُعقل لها معنى، أو السّائل عمّن لا يليق به ذلك السّؤال، كما في حديث قضاء الصّوم دون الصّلاة (١).

والسّادس: أنْ يبلغ بالسّؤال إلى حدّ التكلّف والتعمّق، وعلى ذلك يدل قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُتَكّلِفِينَ ﴾ [ص: ٨٦]، ولما سأل الرّجل:

<sup>(</sup>۱) لما سُئلت السّيدة عائشة رضي الله عنها عن قضاء الحائض الصّوم دون الصّلاة، قالت للسّائلة: «أحروريةٌ أنت؟» إنكارًا عليها أنْ يُسْأَل عن مثل هذا، إذ لم يوضع التعبّد أنْ تفهم علّته الخاصّة، ثمّ قالت: «كنّا نُؤْمَر بقضاء الصّوم، ولا نُوْمَر بقضاء الصّلاة». أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصّوم على الحائض دون الصّلاة، حروريةٌ: منسوبٌ إلى خوارج حروراء، حروراء، قال في مشارق الأنوار (١/ ١٨٧): «أحروريةٌ: منسوبٌ إلى خوارج حروراء، قريةٌ بها تعاقدوا على رأيهم»، وقال في المفهم (٤/ ٧٠): قول عائشة: «أحروريةٌ أنت؟ إنكارٌ عليها أن تكون سمعت شيئًا من رأي الخوارج في ذلك، وذلك أنّ طائفةٌ منهم يرون أنّ على الحائض قضاءَ الصّلاة، إذ لم تسقط عنها في كتاب الله تعالى على أصلهم في ردّ السُّنة، على اختلافِ بينهم في المسألة، وقد أجمع المسلمون على خلافهم، وأنّه لا صلاة تلزمها، ولا قضاء عليها».

«يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السّباع؟ قال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنّا نَرِدُ على السّباع وترد علينا»(١). الحديث.

والسّابع: أنْ يظهرَ من السّؤال معارضة الكتاب والسنّة بالرأي...

والثّامن: السّؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك يدلّ قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنْيَةٌ فَيَ تَبِّعُونَ مَا مَشَبَهُ ﴾ [آل عمران: ٧] الآية... ومن ذلك سوال مَن سأل مالكًا عن الاستواء، فقال: «الاستواء معلومٌ، والكيف مجهولٌ، والسّؤال عنه بدعةٌ » (٢).

<sup>(</sup>۱) لفظه: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ خَرَجَ فِي رَكْبِ فِيهِ مْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحُوْضِ؛ يَا صَاحِبَ الْحُوْضِ، هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحُوْضِ، لا تُخْبِرْنَا، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ وَتَلَغُ فِيه، ح (٤٥)، ومن طريقه عبد الرِّزاق في المصنف، ح (٢٥٠)، عن يحيى بن سعيد، وتلَغُ فيه، ح (٤٥)، ومن طريقه عبد الرِّزاق في المصنف، ح (٢٥٠)، عن يحيى بن عبد الرّحن بن حاطب، أنّ عن محمّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن يحيى بن عبد الرّحن بن حاطب لم يُدرك عمر ﷺ، فإنّ قال النّووي في المجموع عمر ﷺ، فإنّ ولد في خلافة عثمان ﷺ، فالإسناد ضعيفٌ، قال النّووي في المجموع عمر شُه، فإنّ ولد في خلافة عثمان فَهُ، فالإسناد ضعيفٌ، قال النّووي في المجموع وزاد النّووي: "إلا أنّ هذا المرسل له شواهد تقوّيه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه عثمان بن سعيد الدرامي، في الرد على الجهمية، رقم (١٠٤)، وأبو نعيم في الحلية (٢) أخرجه عثمان بن سعيد الدرامي، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٥١)، من طرق عنه. قال الدّهبي في العلو للعليّ الغفّار (ص١٣٩): «وهذا ثابتٌ عن مالكِ، وتقدّم عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول السّنة قاطبةً».

والتّاسع: السّؤال عمّا شجر بين السّلف الصّالح، وقد سُئل عمر بن عبد العزيز (١) عن قتال أهل صفّين، فقال: «تلك دماءٌ كفّ الله عنها يَدي، فلا أحبّ أن يلطّخ بها لساني» (٢).

والعاشر: سؤال التعنت، والإفحام، وطلب الغلبة في الخصام، وفي القرآن في ذمّ نحو هذا: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُمْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْمِهِ وَهُوَ ٱلدُّنِيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْمِهِ وَهُوَ ٱلدُّنِيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْمِهِ وَهُوَ ٱلدُّنِيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْمِهِ وَهُوَ ٱلدُّنَا الْخِصَامِ ﴾[البقرة: ٢٠٤].

ثمّ قال الشّاطبيُّ: «هذه جملةٌ من المواضع التي يُكره السّؤال فيها، يُقاس عليها ما سواها، وليس النّهي فيها واحدًا، بل فيها ما تشتد كراهيته، ومنها ما يخف، ومنها ما يحرم، ومنها ما يكون محلّ اجتهاد، وعلى جملةٍ منها يقع النّهي عن الجدال في الدّين...»(٣).

فأدلة النّهي عن السّؤال إنّها هي مخصوصةٌ بها ذكرتُه من توجيه أهل العلم لتلك الأدلة، من أنّها محمولةٌ على السّؤال عمّا لا حاجة إليه، وعلى السّؤال عن

<sup>(</sup>۱) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، القرشي، من بني أمية، ولد سنة (۲۱ه)، الخليفة الصّالح، معدودٌ من كبار التّابعين، استوزره سليهان بن عبد الملك، وولي الخلافة بعهدٍ من سليهان سنة (۹۹ه)، فبسط العدل، مات سنة (۱۰۱ه). انظر: سيرة عمر ابن عبد العزيز لابن الجوزي، والخليفة الزّاهد لعبد العزيز سيد الأهل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الخطابي في العزلة (ص٤٤) بسنده إلى الشّافعي، ذكره عن عمر بن عبد العزيز. وأخرجه بسندٍ لا بأس به عن عمر بن عبد العزيز: ابنُ عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ ۱۸۹)، ح (۹۰۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: الموافقات (٤/ ٣٢٠). بتصرف.

أمورٍ مغيبةٍ ورد الشّرع بالإيهان بها مع ترك كيفيتها، وعلى الإكثار من الأسئلة غير المهمّة مع الإعراض عن تعلّم ما يُحتاج إليه من الشّرائع والعمل بمقتضاه، وعلى السّؤال عن المراء، والجدال، والعناد دون التعلّم والتّفقه، وغير ذلك ممّا بينتُه في توجيه الأحاديث (١).

وزيادة في البيان أنقل بعض أقوال أهل العلم التي تدلُّ على ذلك أيضًا:

قال الخطّابيُّ (٢): «فأمّا مَن سأل لضرورةٍ بأنْ وقعت له مسألةٌ فسأل عنها فلا إثمَ عليه ولا عتب، لقول عنالى: ﴿فَسَّتُلُوا أَهَلَ الذِّكَرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣، الأنبياء: ٧].

<sup>(</sup>١) انظر أيضًا: الرّسول المعلم (ص١٣٦).

<sup>(</sup>۲) أبو سليهان، حَمْدُ بن محمّد بن إبراهيم البُسْتي، الخطّابيّ، ولـد سنة (۳۱۹هـ)، من أهـل كابل، فقيهٌ، محدّثٌ، قال فيه السّمعاني: «إمامٌ من أئمّـة السّنة»، من تصانيفه: «معالم السّنن ـشرح أبي داود ـ، وغريب الحديث»، مات سنة (۳۸۸هـ). انظر: طبقـات السّافعية (۳/ ۲۸۲)، ومعجم المؤلفين (۲/ ۲۱).

<sup>(</sup>٣) كلام الخطّابي في كتابه: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (٤/ ٨٠٧).

وقال ابن الأثير: «السّوّالُ في كتاب الله والحديث نوعَانِ: أحدُهُما: ما كـان على وجْهِ التَّبْيِين والتَّعلُّم ممَّا تَمَسُّ الحاجةُ إليه فهو مُباحٌ، أو مندُوبٌ، أو مأمورٌ به، والآخر: ما كانَ على طَريق التَّكلُّف والتعنُّت فهو مكرُوهٌ ومَنْهِيٌّ عنه»(١).

وقال النّووي: «قال العلماء: أمّا إذا كانت المسائل ممّا يحتاج إليه في أمور الدّين وقد وقع فلا كراهة فيها، وليس هو المراد في الحديث، وقد كان المسلمون يسألون رسول الله عليه عن الأحكام الواقعة فيجيبهم ولا يكرهها»(٢).

وقال ابن حجر: «وسبب تخصيصِه (٣) ثبوت الأمر بالسّؤال عما يحتاج إليه، لقوله تعالى: ﴿فَسَّنُلُوّا أَهْلَ ٱلذِّكَ رِإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣، الأنبياء: ٧]، فمَن سأل عن نازلةٍ وقعت له لضرورته إليها فهو معذورٌ، فلا إثم عليه ولا عتب، فكلُّ من الأمر بالسّؤال والزّجر عنه مخصوصٌ بجهةٍ غير الأخرى»(٤).

<sup>(</sup>۱) النّهاية في غريب الحديث (۲/ ۳۲۸). أبو السّعادات، المبارك بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن عمّد بن عبد الكريم، الجزري، المشهور بابن الأثير، ولد سنة (٤٤ هـ)، عَرض له مرضٌ كفّ يديه ورجليه ومنعه الكتابة فانقطع في بيته، من تصانيفه: «النّهاية في غريب الحديث، وجامع الأصول في أحاديث الرّسول عليه»، مات سنة (٢٠٦هـ). انظر: طبقات الشّافعية (٨/ ٣٦٦)، ويغية الوعاة (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>۲) شرح النّووي على مسلم (۱۰/ ۱۲۰). وهـو يشرح حـديث: «فكـره رسـول الله ﷺ المسائل»، وقد سبق (ص٥٤).

 <sup>(</sup>٣) حديث: «إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ».
 وقد سبق تخريجه، وبيان المراد منه (ص٥٣).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٣/ ٢٦٨).

وقال الباجي (١): «فَإِنْ سَأَلَ عَلَى سَبِيلِ الْمُنَاظَرَةِ وَالْمُجَارَاةِ فِيهَا لِيَتَبَيَّنَ الْحُقَّ، أَوْ يُبْدِيَهَا فِي النَّظَرِ، وَيُسْتَعَانُ بِذَلِكَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ فَهُ وَ وَجْهُ مِنَ السُّؤَالِ صَحِيحٌ »(٢).

وقال البغوي (٣): «المسألة وجهان: أحدهما: ما كان على وجه التيين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين، فهو جائزٌ مأمورٌ به، قال الله تعالى: ﴿فَسَّعُلُواْ أَهُلَ اللهِ عَالَى: ﴿فَسَّعُلُواْ أَهُلَ اللهِ عَالَى: ﴿فَسَّعُلُواْ أَهُلَ اللهِ عَالَى: ﴿فَسَّعُلُوا أَهُلَ اللهِ عَالَى: ﴿فَسَّعُلُوا أَهُلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى: ﴿فَسَّعُلُوا أَهُلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله سبحانه الله عَلَيْهُ مسائل، فأنزل الله سبحانه وتعالى بيانها في كتابه (٤).

وقال الملاعلي قاري (٥): «وأمّا مَن سأل لاستبانة حكم واجبٍ، أو مندوبٍ،

<sup>(</sup>۱) أبو الوليد، سليهان بن خلف بن سعد، الباجي، ولـد سنة (۳۰هم)، من كبار فقهاء المالكية، كان بينه وبين ابن حزم مناظرات، ومجادلات، من تصانيفه: «الاستيفاء شرح الموطأ، واختصره في المنتقى»، مات سنة (٤٧٤هـ). انظر: الدّيباج المذهب (صر١٢٢)، والأعلام (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) المنتقى شرح الموطأ (٣/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) أبو محمّد، الحسين بن مسعود بن محمّد، البغوي، ولد سنة (٤٣٦)، الشّافعي، الفقيه، المحدّث، المفسر، كان يلقّب بمحيي السّنّة، وبركن الدّين، من تصانيفه: «شرح السّنة \_ في الحديث \_، ومعالم التنزيل \_ في التفسير»، مات سنة (١٦٥ه). انظر: طبقات الشّافعية (٤/ ٢١٤)، وتذكرة الحفّاظ (٤/ ٢٥٧)، وشذرات الذّهب (٤/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) شرح السّنة (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٥) علي بن سلطان محمّد، نـور الدّيـن، الملا، الهروي، القاري، الفقيـه الحنفي، ولد في =

أو مباحٍ، قد خَفِيَ عليه فلا يدخل في هذا الوعيد، قال تعالى: ﴿فَشَـُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكَرِ إِن كُنتُـرُ لَاتَعَـٰ لَمُوك ﴾»(١).

وقال الطّيبي (٢): «هذا في حقّ مَن سألَ عبثًا وتكلّفًا فيها لا حاجة بـ اليـ ه، كمسألة بنى إسرائيل في شأن البقرة، دون مَن يسأل سؤال حاجةٍ فإنّه يُثاب (٣).

#### \* \* \*

## \* المطلب الثّالث - من النّصوص الصّريحة بالإذن للأعراب بالسّؤال:

قال ابن رجب(٤): (ولم يكن النَّبيُّ عَيَّا لا يُحرِّ عُصُ في المسائل إلَّا للأعرابِ

- = هـراة، وسكن مكّـة، وتوفي بهـا سنة (١٠١٤هـ)، صنّـف كتبًا كثيرةً، منهـا: «شـرح مشكاة المصابيح، وتذكرة الموضوعـات». انظر: خلاصة الأثر (٣/ ١٨٥)، والأعلام (٥/ ١٢).
  - (۱) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲/ ۲۰).
- (۲) الحسين بن محمّد بن عبد الله، شرف الدّين، الطّيبي، من علماء الحديث، والتفسير، والبيان، من مصنفاته: «الكاشف عن حقائق السّنن \_ شَرَحَ فيه مشكاة المصابيح للتبريزي \_، والخلاصة في معرفة الحديث». مات سنة (۷۲هـ)، انظر: الدّرر الكامنة (۲/ ۱۸۵)، والبدر الطّالع (۱/ ۲۲۹).
- (٣) الكاشف عن حقائق السّنن (٥/ ٣٦٤). شرح حديث: ﴿إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فِحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ». وقد سبق تخريجه، وبيان المراد منه (ص٥٣٥).
- (٤) أبو الفرج، عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب، الحنبلي، ولـد ببغـداد سـنة (٧٣٦هـ)، مـن علماء الحنابلة، كان محدّثًا، حافظًا، فقيهًا، أعرف أهل عصره بالعلل، وتتبع الطّرق، من تصانيفه: «جامع العلوم والحكم، وشرح سنن الترمذي، ومعـه شرح العلل آخر =

ونحوهم من الوُفود القادمين عليه، يتألَّفهم بذلك، فأمَّا المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رَسَخَ الإيهانُ في قلوبهم، فنُهُوا عَنِ المسألة»(١). أقول: تبيّن من خلال المطلب السّابق والذي قبله أنَّها مسائل مخصوصةٌ نُهُوا عنها.

والأدلة على الإذن الصّريح للأعراب بالسّؤال كثيرةٌ منها:

حديث النَوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ بِاللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ بِاللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْمِجْرَةِ إِلَّا المُسْأَلَةُ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ النَّاسُ » (٣). وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » (٣).

<sup>=</sup> أبوابه»، مات سنة (٩٩٥هـ). انظر: الدّرر الكامنة (٣/ ١٠٨)، وشذرات الدّهب (٣/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (ص١١٩)، وقريبٌ منه قول ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>۲) النّواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط، العامري، الكلابي، له ولأبيه صحبة، وحديثه عند مسلم في صحيحه ح (۸۸٤٦). انظر: الاستيعاب (٤/ ١٥٣٤)، والإصابة (٦/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كِتَاب: الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ، بَاب: تَفْسِيرِ الْبِرِّ وَالْإِنْمِ، ح (٤٦٣). قال النّووي في شرح صحيح مسلم (١١١): «معناه أنّه أقام بالمدينة كالزّائر، وما منعه من الهجرة وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة إلّا الرغبة في سؤال رسول الله عليه عن أمور الدّين، فانّه كان سمح بذلك للطّارئين دون المهاجرين، وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطّارئين من الأعراب وغيرهم، لأنّهم يُحْتَملون في السّؤال، ويُعذّرون، ويستفيد المهاجرون الجواب».

وحديث أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: ﴿ يُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ... » الحديث (١١).

وحديث أبي أَمَامَة الْبَاهِلِيِّ عَلَيْهُ (٢) قَالَ: لَبَّا كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَهُو يَوْمَئِذٍ مُرْدِفٌ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسٍ (٣) عَلَى جَمَلٍ آدَمَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَقَد كَانَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَكُمُ مَسُولُكُمْ مَا اللهُ عَنْهُ أَلَهُ مَا أَنْ يَلُ اللهُ عَنْهُ إِللهُ عَنْهُ أَلَهُ مَا اللهُ عَنْهُ أَوْلَكُ عَنْوُرُ حَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ١٠١] قَالَ: فَكُنّا عَنْهَا حِينَ يُنزِلُ اللهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَكُنّا فَدُ كَرِهْنَا كَثِيرًا مِنْ مَسْأَلَتِهِ وَاتَّقَيْنَا ذَاكَ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَتَيْنَا قَلْ اللهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَتَيْنَا قَلْ اللهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَتَيْنَا أَعْرَابِيًّا فَرَشُونَاهُ بِرِدَاءٍ، قَالَ: فَاعْتَمَّ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ حَاشِيَةَ الْبُرُودِ خَارِجَةً مِنْ حَاجِبِهِ أَعْرَابِيًا فَرَشُونَاهُ بِرِدَاءٍ، قَالَ: فَاعْتَمَّ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ حَاشِيَةَ الْبُرُودِ خَارِجَةً مِنْ حَاجِبِهِ الْالْاَيْمَنِ، قَالَ: ثُمَّ قُلْنَا لَهُ: سَلِ النَّبِيَ عَيْلِهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ يَا نَبِي الله كَيْفَ يُرْفَعُ اللهُ كَيْفَ يُرْفَعُ اللهُ كَيْفَ يُرْفَعُ اللهُ كَيْفَ يُرْفَعُ اللهُ كَيْفَ يُرْفَعُ الْعَلْمُ ... (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الإيمان، باب: السّؤال عن أركان الإسلام، ح (۱۲). سبق (ص١٢)، وسيأتي (ص١٢).

<sup>(</sup>۲) أبو أمامة مشهور بكنيته، صُدّي ـ بالتصغير ـ بن عجلان بن الحارث، الباهلي، سكن مصر، ثمّ انتقل منها إلى حمص فسكنها، ومات بها، وكان من المكثرين في الرواية عن رسول الله عليه، وأكثر حديثه عند الشّاميين، مات سنة (۸۱هـ). انظر: أسد الغابة (۳/ ۱۲)، والإصابة (۲/ ۴۳۰).

<sup>(</sup>٣) الفضل بن العبّاس بن عبد المطّلب الهاشمي، ابن عمّ رسول الله ﷺ، وأكبر ولد العبّاس، استشهد الله في سنة (١٣هـ). انظر: الإصابة (٥/ ٣٧٥)، وتقريب التهذيب (ص٧٨٣).

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه (ص١٤٥).

وعن البراء بن عازب ظله الله على السَّنة أريد أنْ أسأل رسول الله على السَّنة أريد أنْ أسأل رسول الله علي عن شيءٍ فأتهيب منه، وإنْ كنّا لنتمنى الأعراب»(٢).

\* \* \*

(۱) أبو عمارة، البراء بن عازب بن الحارث بن عدي، الأوسي، الأنصاري، له ولأبيه صحبةٌ، غزا مع رسول الله على أربع عشرة غزوة، شهد الجمل، وصفّين، وقتال الخوارج، مات في إمارة مصعب بن الزّبير، سنة (۷۸ه). انظر: أسد الغابة (۱/ ۲۰۸)، والإصابة (۱/ ۲۷۸).

<sup>(</sup>۲) عزاه الحافظ في المطالب العالية (۱۶/ ۲۱۷)، ح (۳۰۹۰)، إلى أبي يعلى، وسكت عليه البوصيري في مختصر إتحاف السّادة المهرة (۱/ ۲۸). قال الحافظ في فتح الباري (۱۳/ ۲۲۲): «وإنْ كنّا لنتمنى الأعرابَ، أي قدومهم ليسألوا فيُسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فستفدوها».



# المبحث الأوّل تعريف الأعراب

وفيه ثلاثة مطالب:

\* المطلب الأول - تعريف الأعراب والبادية:

الأعراب: صيغة جمع، لا واحد له (١)، وهم سكان البادية والبراري خاصّة، ويُقال لهم: البدو، ويُقال لهم أيضًا: أهل الوبر، لأنّ أخبيتهم من الوبر تمييزًا لهم عن أهل الحضر.

والنسبة إليه أعرابي وهو البدوي (٢). ويجمع أعرابي على أعاريب، وجمع

<sup>(</sup>۱) انظر: الكتاب (۳/ ۲۷۹)، والصّحاح، وتاج العروس، مادة (عرب). قال الرّاغب في المُفْرَدات (۲/ ۲۷): «العرب: ولد إساعيل، والأعراب جَمْعه في الأصل، وصار ذلك اسمّا لِشُكّان البادية... والأعرابي في التعارف صار اسمًا للمَنْسُوبِين إلى سُكّان البادية»، وفي شرح شافية ابن الحاجب (۲/ ۷۸): «الظّاهر أنّ الأعراب في أصل اللّغة كان جمع العرب ثمّ اختصّ». ومن هنا يتبيّن لنا معنى قول عمر شه وهو يوصي الخليفة من بعده: «وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ». أخرجه البخاري في فضائل الصّحابة، باب: قصّة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان شه، ح (٣٤٩٧). فالمقصود هنا بالأعراب في قول عمر شه العرب أنفسهم.

<sup>(</sup>٢) في صحيح البخاري، كتاب: الاستسقاء، باب: رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإِمَامِ فِي =

الجمع أعارب.

والأعراب ليس جمعًا لعربٍ لأنّ العرب اسم جنسٍ، يعمّ الحاضرين والبادين، وكذلك ليس من شأن الجمع أنْ يكون أقلّ دلالةً من مفرده، فيلزم أنْ يكون الجمع أخصّ من الواحد، ولذلك أبى سيبويه (١) أن يجعل الأعراب جمع عربٍ، لأنّ العرب يعمّ الحاضرين والبادين، والأعراب خاصّ بالبادين (٢).

قال القاضي عياض (٣): «كلّ بدويٍّ أعرابيٌّ وإنْ لم يكن من العرب، فإن كان يتكلّم بالعربية وهو من العجم قلتَ فيه: «عرباني»(٤).

الإستيسْقاء، ح (١٠٢٩)، من حديث أنس بن مالله قال: «أتّى رَجُلُ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ
 الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَلَكَتِ المَاشِيَةُ، هَلَكَ الْعِيَالُ،
 هَلَكَ النَّاسُ...».

<sup>(</sup>۱) أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قَنْبَر، الحارثي بالولاء، ولد سنة (۱٤۸هـ)، الملقب بسيبويه، ومعناه بالفارسية: رائحة التفاح، كان إمامًا في النّحو، وصنّف كتابه المسمّى: «الكتاب»، مات سنة (۱۸۰هـ). انظر: سير أعلام النّبلاء (۸/ ۳۰۱)، والبُلغة في تراجم أئمّة النّحو (ص٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب (٣/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) أبو الفضل، عِياض بن موسى بن عياض اليحصبي، ولد سنة (٤٧٦هـ)، من كبار المحدّثين، والفقهاء المالكية، ومن العلماء بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، ولي قضاء سبته وغرناطه، من مصنفاته: "إكمال المعلم بفوائد مسلم، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار»، توفي بمراكش سنة (٤٤٥هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (٣٩/ ٢٠٤)، وشجرة النور الزكية (ص٠٤٤).

<sup>(</sup>٤) مشارق الأنوار (٢/ ٧٢).

والبادية والبدو بمعنى، والنسبة إليها بدويّ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ (١)، وهو الذي يسكن البادية.

والبِداوة الإقامة بالبادية (٢)، وهي اسْمٌ للأرْضِ التي لا حَضَرَ فيها، وَالْبَوَادِي جَمْعُ الْبَادِيَةِ، وهي ما عدا الحاضرة والعمران، وهي الصّحراء الفضاء الواسع فيه المرعى والماء (٣).

يُقال: بدوتَ يا فلان أي نزلتَ الباديةَ وصرت بدويًا، وَبَدَا إِلَى الْبَادِيَةِ بَـدَاوَةً بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ خَرَجَ إِلَيْهَا فَهُوَ بَادٍ أَيْضًا، وإذا خرج النّاسُ من الحَضَر إلى المراعي في الصَّحارِي قيل: قد بَدَوْا.

«والحاضرة القوم الذين يَحْضُرون المياة، وينزلون عليها في حَمْراء القيظ، فإذا بَرَدَ الزّمان ظَعَنُوا عن المياه، وبَدَوْا طلبًا للقُرْب من الكلأ، فالقوم حينئذ بادِيتة بعدما كانوا حاضرة أله (٤).

<sup>(</sup>۱) لأنّ القياس سكون الدّال، لكونه منسوبًا إلى البدو، قال في شرح شافية ابن الحاجب (۲/ ۸۲): «وإنّها فُتح ليكون كالحضري لأنّه قرينه»، وقال في تاج العروس، مادة (بدا): «والنّسبة يجيء فيها أشياء على هذا النّحو من ذلك قولهم: فرسٌ رَضَوِيةٌ منسوبة إلى رضْوَى، والقياس رضْوية».

<sup>(</sup>٢) وهي بكسر الباء عند جمهور أهل اللّغة، وقال أبو زيد: هي بفتح الباء. انظر: تهذيب اللغة، مادة (بدا).

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط، مادة (البادية).

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللّغة، مادة (بدا).

وقيل للبادية بادِيَةٌ لبروزها وظهورها، وقيل للبَرِّيَّة بادِيةٌ لأَنها ظاهرةٌ بارزةٌ(١).

#### \* \* \*

## \* المطلب الثّاني - الفرق بين الأعرابيّ والعربيّ:

تعريف الأعرابيّ: البدويّ الذي يتتبّع الكلاّ، ومساقط الغيث، سواءٌ كان من العرب أو من مواليهم، وهو لزيم البادية. فكلّ قوم اتّخذوا الرعي، وتتبعوا الكلاّ، وسكنوا الخيام، فهم بدوٌ، ولو لم يكونوا عربًا(٢).

والعربي: كلّ مَن له نسبٌ في العرب، وهم أهل الأمصار، والنسبة إليه عربي، فمن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى العربية وغيرها ممن ينتمي إلى العرب فهم عَرَبٌ وإن لم يكونوا فصحاء (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: مشارق الأنوار (۱/ ۸۱)، وشرح النّووي على مسلم (۱/ ۱٦٩)، وتاج العروس، ولسان العرب، والمصباح المنير، مادة (بدا).

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، مادة (عرب).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير، مادة (عرب). قال الأَزْهَرِيّ في تهذيب اللّغة، مادة (عرب): «والذِي لا يُفَرِّق بِين العَرَب والأَعْرَاب، والعَرَبِيِّ والأَعْرَابِيّ، رُبَّما تَحَامَلَ عَلَى العَرَب بما يَتَأَوَّلُه في هَذِه الآية ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدُرُ أَلَّا يَمْ لَمُوا حُدُودَ مَا آنزلَ ٱللّهُ عَلَى وَهُ هَذِه الآية ﴿ ٱلْأَعْرَابِ، ولا يَجُوزُ أَن رَسُولِدِّ. وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِمٌ ﴾[التوبة: ٤٧] وهو لا يُميِّز بَيْنَ العَرَب والأَعْرَابِ، ولا يَجُوزُ أَن يُقَال للمُهَاجِرِين والأَنْصَارِ: أَعْرَابُ إِنَّا هم عَرَبٌ لأَنَّهم استَوْطَنُوا القُرَى العَربيَّة وسَكَنُوا يُقال للمُهاجِرِين والأَنْصَارِ: أَعْرَابُ إِنَّا هم عَرَبٌ لأَنَّهم استَوْطَنُوا القُرَى العَربيَّة وسَكَنُوا اللهُرَى العَربيَّة وسَكَنُوا اللهُنَ ، سواءٌ منهم النَّاشِئ بالبَدْوِ ثمَّ استَوْطَنَ القُرَى، والنَّاشِئ بمَكَّة ثم هَاجَرَ إِلَى المدينة. فإنْ خَقَت طائِفَةُ منهم بأَهْلِ البَدْوِ بَعْدَ هِجْرَتِهم واقْتَنَوْا نَعَمَّا وَرَعت مَسَاقِطَ الغَيْثِ = فإنْ خَقَت طائِفَةٌ منهم بأَهْلِ البَدْوِ بَعْدَ هِجْرَتِهم واقْتَنَوْا نَعَمًا وَرَعت مَسَاقِطَ الغَيْثِ =

وللفرق نُسب إليهما على لفظهما فقيل: أعرابي، وعربي (١).

فالعرب أمّةٌ قوميةٌ، والأعراب جماعاتٌ جغرافيةٌ، منهم العرب وغير العرب، فهناك أعراب فارس والحبشة، وأعرابٌ من العرب.

\* \* \*

#### \* المطلب الثَّالث \_ المقصود من مصطلح الأعراب في البحث:

سبق أنْ تقرّر أنّ معنى الأعراب: القوم الذين يسكنون الصّحاري طمعًا في الكلأ والعشب والماء، عربًا كانوا أم غير عرب.

لكنّ المقصود من هذا المصطلح على عهد رسول الله على: العرب منهم خاصّةً كما سبتين ذلك من خلال البحث.

\* \* \*

# المبحث الثاني الأعراب في القرآن

ورد ذكر الأعراب في القرآن في عشرة مواضع:

## الموضع الأول ـ المعذّرون من الأعراب:

قال تعالى: ﴿ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ

بعد مَا كَانُوا حَاضِرَةً أَو مُهَاجِرَةً قِيلَ: قَدْ تَعَرَّبُوا، أَي صَارُوا أَعرابًا بَعْدَ مَا كَانُوا عَرَبًا...
 والأَعْرَابُ سَاكِنو البَادِيَة من العَرَب الّذِينَ لا يُقِيمُونَ في الأَمْصَار ولا يَدْخُلُونها إلا
 لِحَاجَةٍ».

أدب الكاتب (ص٣٧).

وَرَسُولَهُۥ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ التوبة: ٩٠]. هَذِهِ الْآيَةُ فِي بَيَانِ حَالِ الْأَعْرَابِ خَاصَّةً، وَهُمْ بَدْوُ الْعَرَبِ طَلَبُوا الْإِذْنَ بِالتَّخَلُّفِ، وَالَّـذِينَ تَخَلَّفُوا بِغَيْرِ إِذْنٍ، عَقِبَ بَيَانِ حَالِ مُنَافِقِي الْحُضَرِ فِي مَدِينَةِ الرَّسُولِ ﷺ.

قوله تعالى: ﴿ٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾ بِالتَّشْدِيدِ:

- إِذَا كَانَ الْمُعَذِّرُونَ مِنْ عَذِرَ الرَّجُلُ فَهُوَ مُعَذِّرُ، فَهُمْ لَا عُـنْرَ لَمُـمْ. وقيل: هو من عذَّر، وهو الذي يعتذر ولا عذر له، يُقال عَذَّر في الأمر: إذا قصَّر واعتذر بها ليس بعذر، فالمُعَذِّرُونَ على هذا: هم المبطلون، لأنهم اعتذروا بأعـذار باطلة لا أصل لها.

- وَإِذَا كَانَ الْمُعَذِّرُونَ أَصْلُهُ الْمُعْتَذِرُونَ فَأْلُقِيَتْ فَتْحَةُ التَّاءِ عَلَى الْعَيْن، وَأُبْدِلَ مِنْهَا ذَالٌ، وَأُدْغِمَتْ فِي الذَّالِ الَّتِي بَعْدَهَا فَلَهُمْ عُذْرٌ. فالْمُعَذِّرُونَ على هذا: هم المحقون في اعتذارهم (١).

وَالْمُعْنَى: أَنّه جاء هؤلاء من الأعراب بها جاءوا به من الأعذار بحق أو بباطلٍ على كلا التفسيرين، من أجل أنْ يأذن لهم رسول الله ﷺ بالتّخلف عن الغزو، وطائفة أخرى لم يعتذروا، بل قعدوا عن الغزو لغير عذر، ﴿وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواا للّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ وَقَعَدَ اللّهِ يَكَ بُوااللّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ ﴾.

ثمّ توعّد الله سبحانه، فقال: ﴿سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ ﴿مَنْهُمْ ﴾ أَيِ الْأَعْرَابِ الَّذِينَ اعْتَذَرَ بَعْضُهُمْ وَقَعَدَ بَعْضُهم، فَإِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في تفسيره (٤/ ٣٣٤): «وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية، لأنَّه قال بعد هذا: ﴿وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ ﴾ أي لم يأتوا فيعتذروا».

وَرَسُولَهُ كُلُّهُمْ كَفَّارٌ، وَأَمَّا المُعْتَذِرُونَ فَمِنْهُمُ الصَّادِقُ فِي عُذْرِهِ وَالْكَاذِبُ فِيهِ لِرَضٍ فِي قَلْبِهِ، أَوْ لِتَكْذِيبِهِ للهِ وَرَسُولِهِ، ووجّه الْوَعِيدَ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لِكُفْرِهِمْ لَا لِاعْتِذَارِهِمْ (۱).

## الموضع الثّاني - كفّار الأعراب:

قال تعالى: ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّكُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدُرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ \* وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴾[التوبة: ٩٧](٢).

تشير الآية الكريمة هنا إلى ما للبيئة من أثرٍ في طبيعة الإنسان، وفي رسم معالم شخصيته، وتحديد مواقف من الحياة. ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَنِفَاقًا ﴾ أي: أشدّ كفرًا من أهل الحضر، نشأوا كما شاؤوا لبعدهم عن مشاهدة العلماء، ومعرفة كتاب الله وسنة رسول الله عليه، ولبعدهم عن مهبط الوحي، ولبعدهم عن الحواضر، ولأنّ طباعهم جافيةٌ، وقلوبهم قاسيةٌ، وسلوكهم خشنٌ.

﴿ وَأَجَدُرُ ﴾ أي: أحق بأنْ لا يعلموا ﴿ مُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ ﴾ الفرائض، وقيل: لأنَّهم أبعد عن معرفة السّنن، وقيل: الحدود: المقادير والفواصل بين الأشياء. والمعنى أنّهم لا يعلمون فواصل الأحكام وضوابط تمييز متشابهها.

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۲۲٤)، ومفاتيح الغيب (۱۱/ ۱۰)، وأحكام القرآن للجصّاص (٤/ ٣١٣)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٣٣٤)، وتفسير البحر المحيط (٥/ ٦٨)، وفتح القدير (٢/ ٣٩١)، والدّر المنثور (٤/ ٢٦٠)، وروح المعاني (۱۰/ ۲۹۷)، وتفسير المنار (۱۰/ ۲۰۰)، والتفسير القرآن (٥/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) نزلت في أعرابٍ من أسدٍ، وتميمَ، وغطفان، ومن أعراب حاضري المدينة. أسباب النزول للواحدي (ص١٤٥).

وقيل: الحلال والحرام.

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِمٌ ﴾ وَاسِعُ الْعِلْمِ بِأُمُورِ عِبَادِهِ وَصِفَاتِهِمْ وَأَحْوَالِهِمُ الظَّاهِرَةِ مِنْ بَدَاوَةٍ وَحَضَارَةٍ وَعِلْمٍ وَجَهْلٍ، وَالْبَاطِنَةِ مِنْ إِيهَانٍ وَكُفْرٍ، وَإِخْلَاصٍ وَنِفَاقٍ، مِنْ بَدَاوَةٍ وَحَضَارَةٍ وَعِلْمٍ وَجَهْلٍ، وَالْبَاطِنَةِ مِنْ إِيهَانٍ وَكُفْرٍ، وَإِخْلَاصٍ وَنِفَاقٍ، تَامِّ الْحِكْمَةِ فِيهَا يَحْكُمُ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَمَا يَشْرَعُهُ لَكُمْ وَمَا يَجْزِيهِمْ بِهِ، مِنْ نَعِيمٍ مُقِيمٍ، أَوْ عَذَابٍ أَلِيمٍ.

أي إنّ طبيعة البداوة اقتضت أمرين:

\_ كفّارهم ومنافقيهم أشدّ كفرًا ونفاقًا من أمثالهم من أهل الحضر، فهم أغلظ طباعًا وأقسى قلوبًا.

- إنّهم أحقّ وأحرى من أهل الحضر بألّا يعلموا حدود ما أنـزل الله عـلى رسوله من الهدى والبيّنات في كتابه، وما آتاه من الحكمة التي بيّن بها تلك الحـدود تارةً بالقول وأخرى بالفعل.

وكان صحابته على المدينة وما حولها يتلقون عنه الكتاب حين نزوله ويشهدون سنته في العمل به، ويرسل عماله إلى البلاد التي افتتحت يبلغون الناس القرآن ويحكمون به وبسنة رسوله المبينة له وكل هذا لم يكن مستطاعًا لأهل البوادي، ومن ثَمّ كان الجهل فيهم أكثر لحال المعيشة البدوية (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۲۳۱)، ومفاتيح الغيب (۱۸/ ۱۳۱)، وأحكام القرآن للجصّاص (٤/ ۳٥٣)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٣٣٧)، وتفسير البحر المحيط (٥/ ٧٣٧)، وفتح القدير (٢/ ٣٩٥)، والدّر المنثور (٤/ ٢٦٦)، وروح المعاني (۱۱/ ٤)، والتفسير القرآني للقرآن (٦/ ٨٧٥).

#### الموضع الثّالث\_منافقو الأعراب:

«بعد الوصف الرئيسي العام للأعراب يجيء التصنيف حسبها أَحْدَث الإيهان في النّفوس من تعديلاتٍ، وما أنشأه كذلك من فروقٍ بين القلوب التي خالطتها بشاشته، والقلوب التي بقيت على ما فيها من كفرٍ ونفاقٍ، ممّا يمثل الواقع في المجتمع المسلم حينذاك»(١).

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآيِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَهُ ٱلسَّوَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴾[التوبة: ٩٨].

﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا ﴾ ذَكَرَ فِي هَـذِهِ الْآيَةِ حَالَ الَّـذِينَ كَانُوا يُنفِقُونَ بَعْضَ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ الجِهادِ رِيَاءً، وَتَقِيَّةً، فَيَعُدُّونَ مَا يُنفِقُونَهُ مِنَ المُغَادِمِ، وَهِيَ: مَا يَلْزَمُهُ المُرْءُ مِمَّا يَثْقُلُ عَلَيْهِ فَيلْتَزِمُهُ كُرْهًا أَوْ طَوْعًا، لِـدَفْعِ مَكْرُوهِ المُغَادِمِ، وَهِيَ: مَا يَلْزَمُهُ المُرْءُ مِمَّا يَثْقُلُ عَلَيْهِ فَيلْتَزِمُهُ كُرْهًا أَوْ طَوْعًا، لِـدَفْعِ مَكْرُوهِ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ عَنْ قَوْمِهِ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ذَاتِيَّةٌ. وَلَمْ يَكُن هَـوُلاءِ الْأَعْرَابُ المُنافِقُونَ يَرْجُونَ بِهَذِهِ النَّفَقَةِ جَزَاءً فِي الْآخِرَةِ، لِأَنْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ. وإِنَّا المُنفِقُونَ يَرْجُونَ بِهَذِهِ النَّفَقَةِ جَزَاءً فِي الْآخِرَةِ، لِأَنْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ. وإنَّا اللَّهُ المُعْرَقُاء أَنْ يُغْزَوْا، وَيُحَارَبُوا، وَيُقَاتَلُوا، وَيَرَوْنَ نَفَقَاتِمْ مَغْرَمًا.

﴿وَيَتَرَبَّصُ بِكُواُلدَّوَآيِرِ﴾ أَيْ يَنْتَظِرُونَ دَوَائِرَ الزَّمَانِ: أَيْ تَصَارِيفَهُ وَنَوَائِبَهُ الَّتِي تَدُورُ بِالنَّاسِ وَتُحِيطُ بِمِمْ بِشُرُورِهَا، أي يجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوء الدخلة وخبث القلب.

﴿ عَلَيْهِ مَ دَآبٍ رَهُ ٱلسَّوْءِ ﴾ دُعَاءٌ عَلَيْهِمْ بِمَا يَتَرَبَّصُونَهُ بِالْمُؤْمِنِينَ، أَوْ خَبَرٌ بِحَقِيقَةِ حَالِمِمْ مَعَهُمْ، وَمَالُ الإحْتِمَالَيْنِ وَاحِدٌ.

في ظلال القرآن (٤/ ٦٦).

﴿ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴾ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَقْوَالِهِمُ اللَّعَبِّرَةِ عَنْ شُعُورِهِمْ، وَاعْتِقَادِهِمْ فِي نَفَقَاتِمِمْ إِذَا تَحَدَّثُوا بِهَا فِيهَا بَيْنَهُمْ، وَأَقْوَالِهِمُ الَّتِي يَقُولُونَهَا لِلرَّسُولِ وَاعْتِقَادِهِمْ فِي نَفَقَاتِمِمْ إِذَا تَحَدَّثُوا بِهَا فِيهَا بَيْنَهُمْ، وَأَقْوَالِهِمُ الَّتِي يَقُولُونَهَا لِلرَّسُولِ أَوْ لِعُنَّالِهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ، أَوْ لِغَيْرِهِمْ مِنَ اللَّوْمِنِينَ مُرَاءَاةً لَمُّمْ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ لِعُنَّالِهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ، أَوْ لِغَيْرِهِمْ مِنَ اللَّوْمِنِينَ مُرَاءَاةً لَمُ مُنَ وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ، أَوْ لِغَيْرِهِمْ وَسَرَائِرِهِمُ الَّتِي يُخْفُونَهَا، فَهُ وَ سَيُحَاسِبُهُمْ مِنْ أَعْمَالِهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا وَمِنْ نِيَّاتِمِمْ وَسَرَائِرِهِمُ الَّتِي يُخْفُونَهَا، فَهُ وَ سَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى مَا يَسْمَعُ وَيَعْلَمُ الَّذِي عَلَى كُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلِ - وَيَجْزِيمِمْ بِهِ (١).

#### الموضع الرّابع - مؤمنو الأعراب:

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْ رَابِ مَن يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَكَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآإِنَّا قُرُبَةٌ لَهُمَّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ \* يَنفَقُ قُرُبُكَتٍ عِندَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ \* إِنَّا ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٩٩].

﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْدَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ إِيمَانًا صَادِقًا.

﴿ وَيَتَخِذُمَا يُنفِقُ قُرُبَنتِ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَتِ الرّسُولِ ﴾ أَيْ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُهُ وَسِيلَةً لِأَمْرَيْنِ عَظِيمَيْنِ: أَوَّلُهُمَا: الْقُرُبَاتُ، وَالزُّلْفَى عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَثَانِيهِمَا: صَلَوَاتُ الرَّسُولِ عَظِيمَيْنِ أَوْلُهُمَا: الْأَنَّهُ عَلَيْهِ كَانَ يَدْعُو لِلْمُتَصَدِّقِينَ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ.

﴿ أَلآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ﴾ أي تقربهم من رحمة الله، يعني نفقاتهم. وهذه شهادةٌ من الله للمتصدِّق بصحة ما اعتقد من كون نفقته قرباتٌ وصلواتٌ، مُؤكَّدٌ بِافْتِتَاحِهِ

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۲۳۲)، ومفاتيح الغيب (۱۱/ ۱۳۲)، وأحكام القرآن للجصّاص (٤/ ٣٥٥)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٣٣٧)، وتفسير البحر المحيط (٥/ ٧٤)، وفتح القدير (٢/ ٣٩٧)، والدّر المنثور (٤/ ٢٦٧)، وروح المعاني (۱۱/ ٤)، والتفسير القرآني للقرآن (٦/ ٨٧٦).

بِأَدَاةِ التَّنْبِيهِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِهْتِهَامِ بِهَا بَعْدَهَا وَهِيَ (أَلَا)، وَبِ (إِنَّ) الدَّالَّةِ عَلَى تَحْقِيقِ مَضْمُونِ الجُّمْلَةِ، وَبِالجُّمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ. ﴿سَيُدَخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ \* تَفْسِيرٌ لِحَذِهِ الْقُرْبَةِ، وهذا وعدٌ لهم بإحاطةِ رحمته الواسعة بهم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ ﴾ لسيئاتهم، ﴿رَّحِيمٌ ﴾ بهم حيث وفقهم لهذه الطّاعات. وهذا تذييلٌ مناسبٌ لما رجَوْهُ.

وَفِي الْآيَةِ مِنْ بَلَاغَةِ الْإِيجَازِ مَا يَدُلُّ عَلَى عُلُوٍّ مَقَامٍ هَؤُلَاءِ الْأَعْرَابِ(١).

«وفي هذه الآية دليلٌ على أنّ الأعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمّهم على ترك أوامر الله، وأنّهم في مظنّة ذلك»(٢).

# الموضع الخامس ـ مَرَدَةُ المُنَافِقِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ وَالْحُضَرِ:

قال تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمُ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۗ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ عَنْ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٠١].

﴿ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ إِنَّ بَعْضَ الْأَعْرَابِ الَّذِينَ حَوْلَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مُنَافِقُونَ. قيل: هُمْ مِنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ وَأَسْلَمَ وَغِفَارَ، كَانَتْ مَنَازِهُمُ مُوْلِ اللَّذِينَةِ، أَيْ كَمَا كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۲۳٤)، ومفاتيح الغيب (۱٦/ ۱۳۳)، وأحكام القرآن للجصّاص (٤/ ٣٥٣)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٣٣٨)، وتفسير البحر المحيط (٥/ ٧٤)، والتفسير القرآني للقرآن (٦/ ٨٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير السّعدي (ص٣٤٩).

صَادِقُونَ دَعَا لَمُمُ النَّبِيُ ﷺ، كذلك فيهم منافقون، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ اللَّدِينَةِ نَفْسِهَا مُنَافِقِينَ أَيْضًا غَيْرَ مَنْ أَعْلَمَ اللهُ وَرَسُولُهُ بِهِمْ، بِهَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ مُنَافِقِينَ أَيْضًا غَيْرَ مَنْ أَعْلَمَ اللهُ وَرَسُولُهُ بِهِمْ، بِهَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمُنَافِيةِ لِلْإِيمَانِ، وَقَدْ وَصَفَ هَوُّلَاءِ بِقَوْلِهِ: ﴿مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ﴾ أَيْ مُرِّنُوا عَلَيْهِ المُنَافِيةِ لِلْإِيمَانِ، وَقَدْ وَصَفَ هَوُّلَاءِ بِقَوْلِهِ: ﴿مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ هُ أَيْ مُرِّنُ لَواعَلَيْهِ وَحَدْقُوهُ، حَتَّى بَلَغُوا الْعَايَةَ مِنْ إِنْقَانِهِ، وَجَعْلِهِ بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ أَحَدٌ بِهِ لِاتِّقَاقِهِمْ وَحَدْقُوهُ، حَتَّى بَلَغُوا الْعَايَةَ مِنْ إِنْقَانِهِ، وَجَعْلِهِ بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ أَحَدٌ بِهِ لِاتِّقَاقِهِمْ وَحَدْقُوهُ، حَتَّى بَلَغُوا الْعَايَةَ مِنْ إِنْقَانِهِ، وَجَعْلِهِ بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ أَحَدٌ بِهِ لِاتِّقَاقِهِ وَبَتِهِمْ وَحَدْقُوهُ، حَتَّى بَلَغُوا الْعَايَةَ مِنْ إِنْقَانِهِ، وَجَعْلِهِ بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ أَحَدٌ بِهِ لِاتِّقَاقِهِ وَبَيْهِمْ وَحَدْقُوهُ، حَتَّى بَلَغُوا الْعَايَةَ مِنْ إِنْقَانُوهِ، وَجَعْلِهِ بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ أَحَدٌ بِهِ لِاتِّقَاقِ وَتَبَعُوا الْعَلَى النَّالَةِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا لَمُوا عَلَى النَّقَاقِ وَبْتُوا عَلَى النَّالُومُ وَاللَّهُ الْكِبْرِ وَالْمُعَلِي وَلَا الْعَلَى الْكَالِقُولُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللْعَلَقِي اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدِ وَالْمُوا عَلَى النَّالِ وَاللَّوْمُ وَلَا اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَقُولُ وَلَا اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَقُ وَلَا اللْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللللّهُ الْعَلَى الللّهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى الْقَالِقُ وَلَا الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ الللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللْمُ

﴿ لاَ تَعْلَمُهُ وَ اللهُ بِأَعْيَانِهِمْ، وَلاَ فَضَحَهُمْ فِأَقُوالِ قَالُوهَا وَلا بِأَفْعَالِ فَعَلُوهَا كَمَا فَضَحَهُمْ بِأَقْوَالِ قَالُوهَا وَلا بِأَفْعَالٍ فَعَلُوهَا كَمَا فَضَحَهُمْ بِعُلِمُهُ اللهُ بِأَعْيَانِهِمْ، وَحِكْمَةُ إِخْبَارِهِ تَعَالَى إِيَّاهُ بِلَاكِتَ: أَنْ يَعْلَمُوا هُمْ أَنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِهَا يُسِرُّونَ عَيْرُهُمْ، وَحِكْمَةُ إِخْبَارِهِ تَعَالَى إِيَّاهُ بِلَاكِتَ: أَنْ يَعْلَمُوا هُمْ أَنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِهَا يُسِرُّونَ مِنْ نِفَاقِهِمْ، وَيَحْذَرُوا أَنْ يَفْضَحَهُمْ كَمَا فَضَحَ عَيْرُهُمْ وَيُولِهِ: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَيَيْنِ ﴾ مِنْ نِفَاقِهِمْ، وَيَحْذَرُوا أَنْ يَفْضَحَهُمْ كَمَا فَوْعَدَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَيَيْنِ ﴾ مِنْ فَهُو فِي سِتْرِ اللهِ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ يُنْجِزَ مَا أَوْعَدَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَيَيْنِ ﴾ أَيْ فِي الْحِيرَاقِ اللهُ نَعْلَى قَبْلَ أَنْ يُنْجِزَ مَا أَوْعَدَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ سَنُعَذَبُهُم مَّرَيَيْنِ ﴾ أَيْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، إِحْدَاهُمَا: مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْمَصَائِبِ، وَتَوْبِيخِ الضَّمَائِرِ، وَانْتِظَارِ الْفَضِيحَةِ بِهِتُكِ أَسْتَارِ السَّرَائِرِ، وَمَا يَتُلُو ذَلِكَ مِنْ جِهَادِهِمْ إِذَا ظَهَرَ نِفَاقُهُمْ كَغَيْرِهِم، وَلَيْ أَنْ فُسِعِمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، وَضَرْبُ اللَاثِكَةِ وُجُوهُهُمْ وَالنَّانِيَةُ: آلَامُ المَوْتِ، وَذُهُوقُ أَنْفُسِهِمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، وَضَرْبُ اللَّاكِكَةِ وُجُوهُهُمْ وَالنَّانِيَةُ: آلَامُ المَوْتِ مَوْتُ مَوْتُ أَنْفُسِهِمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، وَضَرْبُ اللَّالَائِكَة وَجُوهُمُ أَو أَوْلَا عَى الْعَدَابِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ الْمُعَلِي عَلَيْهِ اللهُ الْعِذَابِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المسير (٣/ ٤٠٣).

وَهُوَ عَذَابُ جَهَنَّمَ (١).

الموضع السّادس ـ المتخلّفون من الأعراب في غزوة تبوك:

﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْفَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلا يَرْغَبُواْ بِالْفُسِمِمْ عَن نَفْسِدِ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبُّ وَلا يَخْمَصَهُ مُّ وَلا يَرْغَبُواْ بِالْفُسِمِمْ عَن نَفْسِدِ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَما أُولا نَصَبُّ وَلا يَخْمَصَهُ فَي سَكِيلِ اللّهِ وَلا يَطُعُونَ مَوْطِئا يَغِيظُ الْحَكُفّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلّا فِي سَكِيلِ اللّهِ وَلا يَطُعُونَ مَوْطِئا يَغِيظُ الْحَكُفّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلّا كَمْ سَكِيلِ اللّهِ وَلا يَطُعُونَ مَوْطِئا يَغِيظُ الْمَصْلِيمُ اللّهَ لا يُضِيعِيعُ أَجْرً الْمُحْسِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٠](١).

﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ مَا كَانَ بِالَّذِي يَصِتُّ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا بِالَّذِي يَصِتُّ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا بِالَّذِي يَصِتُّ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا بِالَّذِي يَصِتُّ لِأَهْلِ اللهِ كَمَا فَكُمْ ﴿ وَمَنْ حَوْلَهُ مِينَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾ كَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ وَأَسْلَمَ وَغِفَارٍ ﴿ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَسُولِ ٱللهِ ﴾ إذا خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَا فَعَلَ بَعْضُهُمْ وَغِفَارٍ ﴿ أَن يَتَخَلِّفُوا عَن رَسُولِ ٱللهِ ﴾ إذا خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَا فَعَلَ بَعْضُهُمْ فَي غَنْرِ هَذَا مِنْ أُمُورِ الْلَّةِ، وَمَصَالِحِ الْأُمَّةِ، ﴿ وَلَا يَعْضُونُو هَا وَيَرْغَبُوا بِإِيثَارِ رَاحَتِهَا عَن نَقْسِهِ فَيَصُونُوهَا وَيَرْغَبُوا بِإِيثَارِ رَاحَتِهَا عَن نَقْسِهِ فَيصُونُوهَا وَيَرْغَبُوا بِإِيثَارِ رَاحَتِهَا

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۲٤۱)، ومفاتيح الغيب (۱7 / ۱۳۸)، وأحكام القرآن للجصّاص (٤/ ٣٥٣)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٣٣٨)، وتفسير البحر المحيط (٥/ ٧٦)، وفتح القدير (٢/ ٣٩٧)، والدّر المنثور (٤/ ٢٧٤)، وروح المعاني (۱۱/ ۱۱)، والتفسير القرآني للقرآن (٦/ ٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ ﴾ هـو: العطس، ﴿وَلَا نَصَبُ ﴾ هـو: التعب، ﴿وَلَا مَخْمَصَةٌ ﴾ هي: المجاعة، ﴿وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَفِيظُ ٱلْكُفَّارَ ﴾ أي: ينزلون منزلًا يُرهبُ عدوهم، ﴿وَلَا يَنَالُونَ ﴾ منه ظفرًا وغلبةً عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرتهم، وإنّا هي ناشئةٌ عن أفعالهم، أعمالًا صالحةً وثوابًا جزيلًا. انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ٣٤٠).

وَسَلَامَتِهَا عَنْ بَذْهِمَا فِيهَا يَبْذُلُ فِيهِ نَفْسَهُ الشَّرِيفَةَ، مِنِ احْتِهَالِ الجُهْدِ وَالمَشَقَّةِ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ.

﴿ ذَالِكَ النَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ النَّهْ يُ مِنَ النَّهْ يِ عَنِ التَّخَلُّفِ عَنْهُ، وَوُجُوبِ الاتّبَاعِ لَهُ، بِسَبَبِ ذَكِ اللَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ النَّهْ يُ مِنَ النَّهْ يِ عَنِ التّخَلُّفِ عَنْهُ، وَوُجُوبِ الاتّبَاعِ لَهُ، بِسَبَبِ أَنْ كُلّ مَا يُصِيبُهُمْ فِي جِهَادِهِمْ مِنْ أَذًى وَإِنْ قَلَّ، وَمِنْ إِينَاءٍ لِلْعَدُوِّ وَإِنْ صَغْرَ، فَهُو عَمَلٌ صَالِحٌ لَمَّمْ بِهِ أَكْبَرُ الأَجْرِ، فَلَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا لِقِلَّةِ اللّهِ، أَوْ نَصَبُ لِبُعْدِ الشَّقَّةِ الْفَاهِرِ، أَوْ جَاعَةٌ لِقِلَةِ الزَّادِ، فِي سَبِيلِ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ الله وَإِعْزَازِ دِينِهِ، ﴿ وَلَا مَا يُطِي وَالْمَ اللهُ وَالْمَا يَغِيظُهُمْ أَنْ تَعَسَّهُ أَقْدَامُ المُؤْمِنِينَ، أَوْ حَوَافِرُ خُيُولِهِمْ وَالْمَاهُونَ مَوْطُؤُهُمْ وَاللّهُ فَتْحَهُ لَمْمُ وَالْمَعْمُ إِيّاهُ لِآلَهُ مِنْ دَارِهِمْ، وَيَعُدُّونَ وَطْأَهُ وَقَلْهُمْ أَنْ تَعَسَّهُ أَقْدَامُ المُؤْمِنِينَ، أَوْ حَوَافِرُ خُيُولِهِمْ وَالْمَعْمُ إِيّاهُ لِآلَهُ مِنْ ذَارِهِمْ، وَيَعُدُّونَ وَطْأَهُ وَلَيْكُونَ مَنْ أَيْ عَلَيْهِمْ وَاسْتِهَانَةً بِقُوّتِهِمْ، فَكَيْفُ إِذَا يَشَر اللله فَتْحَهُ لَمُهُم وَلا يَنَالُونَ مِنْ أَقْ حَوَافِرُ خُيُولِهِمْ وَالْمَ عَلَيْهِمْ وَالْمَعْفَانَةً بِقُوتِهِمْ، فَكَيْفَ إِذَا يَشَر الله وَرَسُولِهِ شَيْئًا عِمَا أَرَادُوا مِنْ جَرْحٍ، أَوْ فَيَامُ إِنَّا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ أَيْ عَلَيْهِ فَا مُؤْمِنَ مَنْ أَيْ عَلَوْ مَنْ أَيْ عَلَوْ مَا أَوْ الْمِنْ عَلَوْ مَنْ أَيْ عَلَيْهِ بِالنَّولِ الْعَظِيمِ. وَلَا يَكُلُ وَاحِدِ مِمَّ فُومَ مِنْ أَيْ عَلَيْهِ بِالنَّوابِ الْعَظِيمِ.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ هَذَا تَعْلِيلٌ لِهَذَا الْأَجْرِ الْعَظِيمِ يَدُلُّ عَلَى عُمُومِ الْحُكْمِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ هَذَا الْجِهَادَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَمُومُ الْحُمْمُ أَجْرًا، وَأَنْفَسُ ذُخْرًا. وهَذِهِ الْآيَةُ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَا كُتِبَ لَكُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٢١]، أَيْ كَذَلِكَ شَأْنُهُمْ فِيهَا يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ الله صَغُرَ أَمْ كَبُرَ، قَلَّ أَمْ كَثُرَ، وَفِي كُلِّ وَادٍ يَقْطَعُونَهُ فِي سَيْرِهِمْ غَادِينَ أَوْ رَائِحِينَ ﴿ لَمُهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ ﴾ بِكِتَابَتِهِ فِي صُحُفِ أَعْمَالِمِمْ ﴿ أَحْسَنَ مَا غَادِينَ أَوْ رَائِحِينَ ﴿ لَمُهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ ﴾ بِكِتَابَتِهِ فِي صُحُفِ أَعْمَالِهِمْ ﴿ أَحْسَنَ مَا

كَانُواْيِعَ مَلُونَ ﴾ وَهُوَ الجِهَادُ، فَإِنَّهُ عِنْدَ وُجُوبِهِ وَفَرِيضَتِهِ بِالاِسْتِنْفَارِ لَهُ يَكُونُ أَحْسَنَ الْأَعْمَالِ، إِذْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ حِفْظُ الْإِيمَانِ، وَمُلْكُ الْإِسْلَامِ، وَجَمِيعُ مَا يَتْبَعُهُمَا مِنْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ (١).

#### الموضع السّابع:

يتحدّث القرآن هنا عن صفات المنافقين، فمن صفاتهم القبيحة: الجُبن والخوف والخور، لدرجة أنّه يودّون عندما يقدم العدو أنّهم في أهل البادية مع الأعراب.

قال تعالى: ﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَعْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبَا يَكُمُّ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَلْنَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٠].

﴿ يَحْسَبُونَ ﴾ يعني هؤلاء المنافقين، ﴿ الْأَخْزَابَ ﴾ يعني: قريشًا وغطفان واليهود، ﴿ لَمْ يَذْهَبُوا ﴾ لم ينصر فوا بل هم قريبٌ منهم، وإنّ لهم عودةً إليهم، وهذا في غزوة الأحزاب، ﴿ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ ﴾ مرةً أخرى بعد هذه المرة، أي يرجعوا للقتال بعد النّهاب، ﴿ يَوَدُّوا لَوْ أَنَهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ ﴾ أي يتمنّوا لو كانوا في بادية الأعراب من الخوفِ والجبنِ، وتربعًا للدّوائر، ﴿ يَسْتَكُونَ عَنْ أَبُاكَا يِكُمُ \* أخباركم، وما آل إليه أمركم، يتحدثون: أمّا هلك محمّدٌ وأصحابُه؟

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۲۹۰)، ومفاتيح الغيب (۱۱/ ۱۷۷)، وأحكام القرآن للجصّاص (٤/ ٣٥٣)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٣٣٨)، وتفسير البحر المحيط (٥/ ٢٧)، وفتح القدير (٢/ ٣٩٧)، والدّر المنثور (٤/ ٢٧٦)، وروح المعاني (۱۱/ ٢٥)، والتفسير القرآني للقرآن (٦/ ٩١٥).

أَمَا غلبت قريش وأحزابُها؟ أي يودّوا لو أنّهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة القتال لفرط جبنهم، ﴿وَلَوْ كَانُوا ﴾ يعني: هؤلاء المنافقين، ﴿فِيكُمُمَّا قَنلُوا إِلّا قَلِيلًا ﴾ تعذيرًا، أي: يُقاتلون قليلًا يقيمون به عذرهم، فيقولون: قد قاتلنا. ولو كانوا بين أظهركم، لما قاتلوا معكم إلّا قليلًا، لكثرة جبنهم وذلّتهم وضعف يقينهم (١).

## الموضع الثّامن:

حين أراد رسول الله ﷺ المسير إلى مكّة عام الحديبية معتمرًا استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه حذرًا من قريش أنْ يعرضوا له بحرب، أو يصدُّوه عن البيت، فأحرم بالعمرة وساق معه الهدي ليُعْلِم النّاس أنه لا يريد حربًا، فتثاقل عنه كثيرٌ من الأعراب وتخلّفوا واعتلوا بالشّغل، فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرابِ شَغَلَتْنَا آمُولُكُا وَآهَلُونَا فَاسَتَغْفِر لَكَ اللهُ عَلَيْ مَن الأَعْرابِ مَن اللهُ لَكُمْ مِن اللهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ مَن اللهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ مَن اللهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ مَن اللهِ مَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ مَن اللهِ مَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلْهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿ سَيَعُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ ﴾ لأنّ الله خلّفهم عن صحبة نبيه ﴿ شَغَلَتْنَا آمُولُنَا وَ الله خلّفهم عن صحبة نبيه ﴿ شَغَلَتْنَا آمُولُنَا وَ الْمَا الْمَا الله عَلَى لَمَ يَكُن لَمُم مَن يقوم بحفظ أموالهم وأهليهم غيرَهم، وبدؤا بذكر الأموال، لأنّ بها قوام العيش، وعطفوا الأهل، لأنّ بها قوام العيش، وعطفوا الأهل لأنّهم كانوا يحافظون على حفظ الأهل أكثر من حفظ المال أي ليس لنا مَن يقوم

 <sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۶/ ۱۵۳)، وفتح القديسر (٤/ ۲۷۰)، والدّر المنثور
 (٦/ ٥٨٢)، وروح المعاني (۲۱/ ۱٦۷)، والتفسير القرآني للقرآن (۱۱/ ۲۷٦).

بهما فنخاف عليهم الضَيعة، ﴿فَاسَتَغْفِر لَنَا ﴾ جاؤوا يطلبون الاستغفار واعتقادهم بخلاف ظاهرهم، ففضحهم الله تعالى بقوله: ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ وهذا هو النّفاق المحض، ﴿قُلُ فَمَن يَمَلِكُ لَكُم مِن اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا ﴾ أي من يمنعكم من قضاء الله من قتلٍ أو هزيمةٍ، ﴿أَوْأَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ﴾ أي نصرًا وغنيمةً. وهذا ردٌّ عليهم حين ظنّوا أنّ التّخلف عن الرّسول ﷺ يدفع عنهم الضّر ويعجّل هم النّفع. أي هو تعالى المتصرف فيكم، وليس حفظكم أموالكم وأهليكم بهانعٍ من ضياعها إذا أراده الله تعالى (١).

#### الموضع التّاسع ـ المتخلّفون من الأعراب في الحديبية:

وَّ لَلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِى بَأْسِ شَدِيدِ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن تَتَوَلَّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ فإن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجَرًا حَسَانًا وَإِن تَتَوَلَّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفتح: ١٦].

﴿ قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾ أي قلْ لهو لاء الذين تخلّف واعن الحديبية السَّدَة عَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ ، في تغيينهم ثَلاَثَة أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ ، الثَّانِي: أَنَّهُمْ بَنُو حَنِيفَة مَعَ مُسَيْلِمَة الْكَذَّابِ ، الثَّالِثُ: أَنَّهُمْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، ﴿ فُقَانِلُونَهُمْ أَوْ يُسِّلِمُونَ ﴾ أي يكون أحد الأمرين: إمّا المقاتلة ، وإمّا يومٌ مُخنَيْنٍ ، ﴿ فُقَانِلُونَهُمْ أَوْ يُسِّلِمُونَ ﴾ أي يكون أحد الأمرين: إمّا المقاتلة ، وإمّا الإسلام ، لا ثالث لها ، ﴿ أَوْ يُسِّلِمُونَ ﴾ المعنى أو هم يُسلمون من غير قتالٍ ، ﴿ فَإِن

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱٦/ ٢٦٨)، وتفسير ابن كثير (٦/ ٦٧٨)، وتفسير البحر المحيط (٨/ ٧٠)، وفتح القدير (٥/ ٤٨)، والدّر المنثور (٧/ ٥١٨)، وروح المعانى (٦٦/ ١٣٠)، والتفسير القرآني للقرآن (١٣/ ٤٠٧).

تُطِيعُواْ ﴾ أي: تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتُؤدّوا الذي عليكم فيه ﴿ يُؤْتِكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُخْرَاحُسَكُنّا ﴾ الغنيمة والنّصر في الدّنيا، والجنّة في الآخرة ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُمُ مِن فَهَلُ ﴾ عام الحديبية ﴿ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ وهو عذاب النّار (١).

#### الموضع العاشر:

يقول تعالى منكرًا على الأعراب الذين أوّل ما دخلوا في الإسلام ادّعوا لأنفسهم مقام الإيهان، ولم يتمكّن الإيهان في قلوبهم بعد: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنّا قُلُ لأنفسهم مقام الإيهان، ولم يتمكّن الإيهان في قلوبهم بعد: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنّا قُلُ لَمْ تَوْمِنُوا وَلَنكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخُلِ الإيمنُ فِي قَلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللّه وَرَسُولِهِ عَيْلِتُكُم مِن أَعْمَلِكُمْ شَيّاً إِنّ اللّه عَفُورُ رَحِيمُ ﴿ الْإِيمَانُ فِي قَلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللّه وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهَ أَوْلَتِكُ هُمُ الصّدِوقُوب ﴿ يَكُلُ شَيْعٍ عَلَى اللّهَ أَوْلَتِكَ هُمُ الصّدِوقُوب ﴿ اللّهَ مَا فَي السّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْعٍ عَلَيهُ مُ الصّدِوقُوب ﴿ اللّهُ يَكُمُ اللّهُ يَكُمُ اللّهُ يَكُمُ اللّهُ يَكُولُ شَيْعٍ عَلَيهُ وَاللّهُ بِكُلُ شَيْعٍ عَلَيهُ مُ السّمَدُوتِ وَمَا فِي اللّمَرَانِ كُنتُمْ مَا لَكُمْ يَكُمُ النّهُ يَكُمُ النّهُ يَكُولُ شَيْعٍ عَلَيهُ وَمَا فِي السّمَدُوتِ وَمَا فِي اللّمَ يَكُولُ مَن عَلَيكُمْ أَلَا اللّهُ يَكُولُ مَن عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ يَعْلَمُ عَلَى السّمَدُوتِ وَمَا فِي اللّمَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللللللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللللهُ اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللللهُ اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللللهُ الللهُ عَ

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱٦/ ۲۷۲)، ومفاتيح الغيب (۲۸/ ۸۰)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٣٣٨)، وفتح القدير (٥/ ٥٠)، والدّر المنثور (٧/ ٥٢٠)، وروح المعاني (٢٦/ ١٠٤)، والتفسير القرآني للقرآن (١٣/ ١٣٣).

ودل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين، وإنّها هم مسلمون لم يستحكم الإيهان في قلوبهم، فادّعوا لأنفسهم مقامًا أعلى ممّـا وصلوا إليه، فأُدّبوا في ذلك.

﴿ قُل لَمْ تُوْمِنُوا ﴾ لم تصدّقوا تصديقًا صحيحًا عن اعتقاد قلب، وخلوص نيةٍ، وطمأنينةٍ، ﴿ وَلَكِكِن قُولُوٓا أَسَلَمْنَا ﴾ أي: استسلمنا خوف القتل والسّبي.

وذهب البعض إلى أنهم منافقون، ولو كانوا منافقين لعنفوا وفُضحوا، وإنها قيل له ولاء تأديبًا: ﴿ قُلُ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُواْ السَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ أي: لم تصلوا إلى حقيقة الإيهان بعد.

﴿ وَإِن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتَكُر مِّنَ آعَملِكُمْ شَيْتًا ﴾ لا ينقصكم من أجوركم شيئًا ﴾ لا ينقصكم من أجوركم شيئًا ، ولا يبخسكم حقّكم ، ﴿ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ لمن تاب إليه وأناب، وهذا ما يرجّح أنّهم ليسوا من المنافقين، لأنّ المنافق يحتاج إلى الشّدة والغلظة معهم، أمّا هؤلاء فإنّ قلوبهم قريبةٌ ، ولذلك ختم الله هذه الآية بقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي أنّه سيغفرُ لهم، ويرحمُهم، ويدخلُ الإيهانَ في قلوبهم.

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ الكُمَّل ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ لسم يشكّوا ولا تزلزلوا، بل ثبتوا على حالٍ واحدة، وهي التصديق المحض، لم يدخل قلوبهم شيءٌ من الرّيب، ولا خالطهم شكٌّ من الشّكوك، ﴿وَبَحَنهَ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَانفُسِهِمْ فِي عَلَا اللّهِ ورضوانه، وَأَنفُسِهِمْ فِي طاعة الله ورضوانه، ﴿أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّكِيلِ ٱللّهِ ﴾ بذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه، ﴿أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّكِيدِ قُورَ ﴾ في قولهم إذا قالوا: ﴿إنّه م مؤمنون »، لا كبعض الأعراب الذين ليس معهم من الدّين إلّا الكلمة الظّاهرة.

﴿ قُلَ أَتُعَلِمُونَ اللّهَ بِدِينِكُمْ ﴾ أتخبرونه بها في ضهائركم، ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السّماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ﴿ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾.

﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُوا ﴾ يعني: الأعراب الذين يمنّون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرّسول، يقول الله ردًا عليهم: ﴿ قُل لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسَلَامَكُم ﴾، فإنّ نفع ذلك إنّها يعود عليكم، ولله المنّة عليكم فيه، ﴿ بَلِ اللّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُم اللّهُ هَدَى كُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ في دعواكم ذلك (١).

# وورد ذكر (البدو) في موضع واحدٍ في القرآن في سورة يوسف:

قال تعالى: ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْلَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًا وَقَدْ أَحْسَنَ مِنَ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءً إِنَّهُ، هُو ٱلْنَكُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءً إِنَّهُ، هُو ٱلْمَكِيمُ ﴿ السِف: ١٠٠].

﴿ وَرَفَعَ أَبُولَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ يَعْنِي السَّرِير، أَيْ أَجْلَسَهُمَا مَعَهُ عَلَى سَرِيره، ﴿ وَخَرُّواللهُ وَلَكُ الْعَرْشِ ﴾ يَعْنِي السَّرِير، أَيْ أَجْلَسَهُمَا مَعَهُ عَلَى سَرِيره، ﴿ وَخَرُّواللهُ وَكَانُوا أَحَد عَشَر رَجُلًا ، ﴿ وَقَالَ يَكَأْبُتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيكى مِن قَبْلُ ﴿ إِنِي كَانَ قَصَّهَا عَلَى أَبِيهِ مِنْ قَبْلِ ﴿ إِنِي كَانَ قَصَّهَا عَلَى أَبِيهِ مِنْ قَبْلِ ﴿ إِنِي كَانَ قَصَّهَا عَلَى أَبِيهِ مِنْ قَبْلِ ﴿ إِنِي لَا يَعْهُمُ إِذَا سَلَّمُوا لَمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

عَلَى الْكَبِيرِ يَسْجُدُونَ لَهُ، ﴿ وَقَدْ جَعَلَهَارَ يِ حَقَّا ۚ ﴾ أَيْ صَحِيحَة صِدْقًا، بوقوع تأويلها على ما دلّت عليه، يَذْكُر نِعَم الله عَلَيْهِ، ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو ﴾ أَيْ الْبَادِيَة، ﴿ مِن مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ ۚ إِنَّ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو ﴾ أَيْ الْبَادِية، ﴿ مِن مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ ۚ إِنَّ لَي لَيْ الْبَادِية ، ﴿ مِن مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ ۚ إِنَّ لَهُ مُو لَي لَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَدَره وَمَا يَخْتَاره وَمَا يَخْتَاره وَقَدَره وَمَا يَخْتَاره وَيُريدهُ ( ) .

\* \* \*

# المبحث الثّالث من صفات الأعراب في السّنّة النّبوية

وفيه مطلبان:

\* المطلب الأول ـ من الصّفات الطّبعية، الجبلية وفيه مسائل:

\* المسألة الأولى - الجهل بالأحكام الشّرعية، وقلّة العلم:

سبق قول على: ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّكُ مُرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴾[التوبة: ٩٧](٢).

«وذلك لقلّة سماعهم للقرآن، ومجالستهم للنّبيّ ﷺ، فكانوا أجهل بحدود

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۹/ ۲٦٥)، وتفسير البحر المحيط (٥/ ٢٨٤)، وتفسير ابن كثير (٥/ ٥٣٦)، وفتح القدير (٣/ ٥٧)، وروح المعاني (١٧/ ٢٠٨)، والتفسير القرآن للقرآن (٧/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص٥٧).

الشّرائع، لأنّ من بَعُد من الأمصار وناء عن حضرة العلماء كان أجهل بالأحكام والسّنن ممّن جالسهم وسمع منهم»(۱)، وكان صحابته على المدينة وما حولها يتلقّون عنه الكتاب حين نزوله ويشهدون سنته في العمل به، ويرسل عمّاله إلى البلاد التي افتتحت يبلّغون النّاس القرآن ويحكمون به، وبسنّة رسوله المبيّنة له \_ وكلّ هذا لم يكن مستطاعًا لأهل البوادي، ومن ثمّ كان الجهل فيهم أكثر لحال المعيشة البدوية (۲).

وسأورد بعض الأحاديث التي تدلّ صراحةً على هذه الصّفة فيهم:

عَنِ الْفَرَزْدَقِ بْنِ حَنَانِ الْقَاصِّ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعَتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ، خَرَجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ الله بْنُ حَيْدَةَ فِي طَرِيقِ الشَّامِ، فَمَرَرْنَا بِعَبْدِ الله قَلْبِي لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ، خَرَجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ الله بْنُ حَيْدَةَ فِي طَرِيقِ الشَّامِ، فَمَرَرْنَا بِعَبْدِ الله ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (٣) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِكُمَا أَعْرَابِيُّ جَافِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (٣) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِكُمَا أَعْرَابِيُّ جَافِ جَرِيءٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيْنَ الْمِجْرَةُ إِلَيْكَ؟ حَيْثُهَا كُنْتَ؟ أَمْ إِلَى أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ؟ أَوْ لِقَوْمٍ خَاصَّةً؟ أَمْ إِذَا مُتَ انْقَطَعَتْ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله ﷺ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «أَوْ لِقَوْمٍ خَاصَّةً؟ أَمْ إِذَا مُتَ انْقَطَعَتْ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله، قَالَ: «إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ، وَأَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْمِجْرَةِ»؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَةَ اللهُ عَنِ الْمُحْرَةِ»؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَةَ اللهُ عَنِ الْمِجْرَةِ»؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَةَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمُحْرَةِ»؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولُ الله، قَالَ: «إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَةَ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن للجصّاص (٤/ ٣٥٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۲۳۱)، ومفاتيح الغيب (۱۲/ ۱۳۱)، وتفسير ابن
 كثير (٤/ ٣٣٧)، وروح المعاني (۱۱/ ٤)، والتفسير القرآني للقرآن (٦/ ٨٧٥).

<sup>(</sup>٣) أبو محمد، ويقال: أبو عبد الرّحن، عبد الله بن عمرو بن العاص، السّهمي، القرشي، أمّه ريطة بنت منبه بن الحجّاج، روى عن النّبيّ عليه كثيرًا، كان طوّالًا، أحمر، عظيم السّاقين، أبيض الرّأس واللّحية، عَمِيَ في آخر عمره، أسلم قبل أبيه، مات بالشّام سنة (٥٦هـ). انظر: أسد الغابة (٣/ ٣٥٦)، والإصابة (٤/ ١٩٢).

وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ، فَأَنْتَ مُهَاجِرٌ وَإِنْ مُتَّ بِالْحُضْرَمَةِ»، قَالَ: يَعْنِي أَرْضًا بِالْيَهَامَةِ، قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ ثِيَابَ أَهْلِ الجُنَّةِ أَتُنْسَجُ نَسْجًا أَمْ تُشَقَّقُ مِنْ ثَمَرِ الجُنَّةِ؟ قَالَ: «مَا تَعْجَبُوا مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: «مَا تَعْجَبُونَ مِنْ ثَمَرِ الجُنَّةِ»؟ مِنْ جَاهِلٍ يَسْأَلُ عَلْ ثِيَابِ الجُنَّةِ»؟ قَالَ: «لَا مُنْ ثِيَابِ الجُنَّةِ»؟ قَالَ: «لَا مُنْ ثِيَابِ الجُنَّةِ»؟ قَالَ: «لَا ، بَلْ تُشَقَّقُ مِنْ ثَمَرِ الجُنَّةِ»(۱).

وممّا يدلّ على جهلهم: الأعرابيّ الذي قطع خُطبة النّبيّ ﷺ، عن سَمُرةَ بْنِ جُنْدُبٍ هَا يَدِلُ على جهلهم: الأعرابيّ أعْرَابِيُّ وَهُو يَغْطُبُ، فَقَطَعَ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ، جُنْدُبٍ هَا اللهِ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ، وَهُو يَغْطُبُ، فَقَطَعَ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ قَالَ: «أُمَّةٌ مُسِخَتْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: «أُمَّةٌ مُسِخَتْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَا أَدْرِي أَيَّ الدَّوَابِ مُسِخَتْ؟»(٣).

<sup>(</sup>۱) أحمد في مسند المكثرين، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، ح (۱۸۵۱) و (۷۰۵۵). و و (۷۰۵۵). و و و (۷۰۵۵). و أخرجه مختصرًا أبو داود في الجهاد، باب: مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ح (۲۵۲۱). الحديث إسناده ضعيف. وسيأتي في البحث (ص٣٢٣).

<sup>(</sup>۲) أبو سليهان، سَمُرَة بن جُندب بن هـ الله الفزاري، كان رسول الله على يعرض غلمان الأنصار فمرّ بـ ه غلامٌ فأجازه في البعث، وعُرِض عليه سَمُرَة فردّه فقال: لقد أجزت هذا ورددتني ولو صارعته لصرعته، قال: فدونكه، فصارعه فصرعه سَمُرَة، فأجازه، نزل البصرة، وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة، كان شديدًا عـلى الخوارج، فكانوا يطعنون عليه، مات سنة (٥٨ه)، وقيل: (٩٥ه). انظر: الاستيعاب (٢/ ١٥٣)، والإصابة (٣/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسند الكوفيين، مسند سمرة بن جندب ﴿ ﴿ ٢٠٢٠٩). فقال: «حدَّثَنَا وَهِمَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ =

وكذلك حديث طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ الله عَلَيْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَا يَقُولُ، فَقال: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، فَقال: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّيَامِ؟ فَقال: «الصَّلَواتِ الْخَمْسَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا». فَقال: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقال: «شَهْرَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا» فَقال: أَخْبِرْنِي بِهَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ التَّهِ عَلَيْ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقال: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله عَلِيْ مَن اللهُ عَلَيْ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقال: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله عَلِيْ مَن الزَّكَاةِ عُ شَيْئًا، وَلا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيْ مَنَ الزَّكَاةِ عُ شَيْئًا، وَلا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيْ مَن النَّ كَامَ عَلَى مَن الزَّكَاةِ عُ شَيْئًا، وَلا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيْ مَن النَّهُ عَلَيْ مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَيْ مَن اللهُ عَلَيْ مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَيْ مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَيْ مَن اللهُ عَلَيْ مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَ

ابْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَرَارَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ». إسناد حسن، حُصين الفزاري وهو ابن قبيصة، كما جاء مصرحاً باسمه في باقي روايات «المسند» روى عنه ثلاثة ووثّقه العجلي وابن حبّان، كما في تهذيب التهذيب (٢/ ٣٣). وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشّيخين. هشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطّيالسي، وعفّان: هو ابن مسلم الصّفّار، وأبو عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكري. وسيأتي في البحث من رواية أبي سعيدٍ الخدري عليه (ص٢٩٣).

<sup>(</sup>۱) أبو محمّد، طلحة بن عُبيد الله، القرشي، التيمي، أمّه الصّعبة بنت عبد الله بن مالك الحضرمية، يُعرف بطلحة الخير، وطلحة الفيّاض، من السّابقين الأولين إلى الإسلام، آخى رسول الله ﷺ بينه وبين الزّبير بمكّة قبل الهجرة، فلمّا هاجر المسلمون إلى المدينة آخى رسول الله ﷺ بينه وبين أبي أيوب الأنصاري، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد أصحاب الشورى، وقى رسول الله ﷺ بنفسه يوم أحد، مات في وقعة الجمل سنة (٣٦هـ). انظر: الاستيعاب (٢/ ٧٦٥)، وأسد الغابة (٣/ ٨٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الصّوم، باب: وجوب صوم رمضان، ح (۱۸۹۱). وسيأتي في
 البحث (ص١٩٥).

حتى العرب أنفسَهم كانوا يأخذون ذلك على الأعراب أعني عدم العلم، ففي حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ خُرْمَةَ الزُّهْرِيِّ (۱)، وَمَرَوَانِ بْنِ الحُكَمِ (۲)، في قصة صلح الحديبية: «فَبَعَثُوا إِلَيْهِ الْحِلْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ الْكِنَانِيَّ، وَهُو يَوْمَئِذِ سَيِّدُ الْأَحَابِشِ، فَلَمَّا وَآهُ رَسُولُ الله عَلِيْ قَالَ: «هَذَا مِنْ قَوْمٍ يَتَأَهَّونَ، فَابْعَثُوا الْهَدْيَ فِي وَجْهِهِ». فَبَعَثُوا الْهَدْيَ فِي وَجْهِهِ». فَبَعَثُوا الْهَدْيَ، فَلَمَّا رَأَى الْهَدْيَ يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي فِي قَلَائِدِهِ... رَجَعَ، وَلَمْ يَصِلْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِعْظَامًا لِمَا رَأَى... فَقَالُوا: اجْلِسْ، إِنَّمَا أَنْتَ أَعْرَابِيُّ لَا عِلْمَ لَكَ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الرحمن، المِسُور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، الزَّهري، القرشي، أُمُّه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرّحمن بن عوف ﷺ، صحابيٌّ جليلٌ، وُلد بمكة بعد الهجرة بسنتين، كان فقيهًا من أهل العلم والدّين، مات سنة (٦٤هـ). انظر: الاستيعاب (٣/ ١٣٩٩)، والإصابة في تمييز الصّحابة (٦/ ١١٩).

<sup>(</sup>۲) أبو عبد الملك، ويُقال: أبو الحكم، مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميَّة القرشي، المدني، أمير المؤمنين، قال ابنُ حَجَر: «لا تثبت له صحبة، شَهِدَ الجملَ مع عائشة، ثمَّ صفِّين مع معاوية، ثم ولي إمرة المدينة لمعاوية»، مات سنة (٦٥ه) بدمشق. انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في أوَّل مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ، حَدِيثُ الْسْوَرِ بْنِ خَحْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ، وَمَرَوَانِ بْنِ الْخُكَمِ، ح (١٨٩١٠)، فقال: «حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْخُكَمِ، ح (١٨٩١٠)، فقال: «حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ اللَّهُ هُرِيِّ مُحْرَدِ بْنِ يَسَادٍ، عَنِ النَّرُهْرِيِّ مُحَمِّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النَّرُ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ يَسَادٍ، عَنِ النَّهْرِيِّ مُحَمِّد بْنِ الْمُحَمِّدِ بْنِ الْمُحَمِّدِ بْنِ اللهِ اللهِ عَنْ مُرْوَانَ بْنِ الْحُكَم ... إسناده حسن، لأجل محمّد بن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث في بعض جمل الحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقاتُ رجال الشيخين.

وعن جُنْدُب بْنِ سُفْيَانَ الْبَجِلِيِّ هَالَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ عَقَلَهَا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَلَيَّا صَلَّى رَسُولُ الله عَلِيْهُ أَتَى رَاحِلَتَهُ، فَأَطْلَقَ عِقَالَهَا ثُمَّ رَكِبَهَا، ثُمَّ نَادَى: اللهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحُمَّدًا، وَلَا تُشْرِكُ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا، فَقَالَ عِقَالَا ثُمَّ رَكِبَهَا، ثُمَّ نَادَى: اللهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحُمَّدًا، وَلَا تُشْرِكُ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «أَتَقُولُونَ هَذَا أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ؟»، قَالُوا: بَلَى، وَسُولُ الله عَلَيْهُ: «أَتَقُولُونَ هَذَا أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ؟»، قَالُوا: بَلَى، قَالُو: (لَقَدْ حَظَرْتَ، رَحْمَةُ الله وَاسِعَةٌ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ رَحْمَةً وَاحِدَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا الْخَلَائِقُ، جِنَّهَا وَإِنْ سُهَا وَبَهَائِمُهَا، وَعِنْدَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ، وَاحِدَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا الْخَلَائِقُ، جَنُّهَا وَإِنْ سُهَا وَبَهَائِمُهَا، وَعِنْدَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ، وَاحِدَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا الْخَلَائِقُ، وَنَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله، جندب بن عبد الله بن سفيان البَجَلي ثمّ العَلَقي، وربها نُسب إلى جده، له صحبة، مات بعد الستين. انظر: الإصابة (١/ ٥٠٩)، وتقريب التهذيب (ص١٤٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسند الكوفيين، مسند: جُنْدُب بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيُّ، ح (۱۸۷۹)، فقال: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، غَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الجُنْشَمِيِّ، حَدَّثَنَا وَاللهِ الْجُرُورِيُّ، غَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الجُنْشَمِيِّ، حَدَّثَنا ورواه أجدد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصّحيح غير أبي عبد الله الجُنْشَمِيِّ، ولم يضعفه ورواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصّحيح غير أبي عبد الله الجُنْشَمِيِّ، ولم يضعفه أحد». الجُنشَمِيِّ: قال عنه الذّهبي المغني في الضّعفاء (۲/ ۲۷۸): «لا يُدرى من هو»، وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (٧/ ٤٧٢): «مجهول»، وله شاهد في البخاري، كتاب: الأدب، باب: رحمة النّاس والبهائم، ح (٤٢٢)، من حديث أبي هريرة مختصرًا، قالَ: «قَامَ رَسُولُ الله ﷺ فِي صَلاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ وَهُ وَ فِي الصَّلَةِ: «اللَّهُمَّ ارْحُنْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا»، فَلَيَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا»، يُرِيدُ رَحْمَةَ الله». وفي مرقاة المفاتيح (١٤/ ١٣١): «أتقولون: أي أتظنون هو واسِعًا»، يُرِيدُ رَحْمَةَ الله». وفي مرقاة المفاتيح (١٤/ ١٣١): «أتقولون: أي أتظنون هو أضل أم بعيره، أي أجهل، ألم تسمعوا إلى ما قال»، وقال الطّيبي في الكاشف عن حقائق السّنن (١١/ ٥٠): «أيدور هذا الترديد في ظنّكم ولا يقول ما قال إلا جاهلٌ بالله، =

#### \* المسألة الثّانية \_ الجفاء:

قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ» (١٠).

لاشكَّ أنَّ للبيئةِ المحيطةِ بالإنسانِ، أثرًا كبيرًا في تكوينِ شخصيتِه، والأسرة،

<sup>=</sup> وسعةِ رحمته حيث يحجّر الواسع».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الصّيد، باب: في اتّباع الصّيد، ح (٢٨٥٩)، وأخرجه الترمذي في الفتن، باب: الفتن، ح (٢٢٥٦)، وأخرجه أحمد في مسند المكثرين، مسند عبـد الله بـن عبّاس رضى الله عنهما، ح (٣٣٦٢)، من طريق سُفْيَان، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ وَهْب بْن مُنبِّهِ، عَن ابْن عَبَّاس، قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، غريبٌ من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من حديث التَّوري». وهذا سندٌ ضعيفٌ لجهالة أبي موسى فإنّه لم يرو عنه غير سفيان الثّوري، ولم يوثّقه غير ابن حبّان، وباقى رجاله ثقات رجال الشّيخين. وفي بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٦٢): «وَأَبُّو مُوسَى هَذَا لَا يعرف الْبَتَّة، وَلم يزدْ ذاكروه على مَا فِي هَذَا الْإِسْنَاد... وَقُول التُّرْمِذِيّ فِيهِ: «حسنٌ"، هُـوَ باعْتِبَار قَـول مَن يقبل أَحَادِيث هَذَا النَّوْع، وَلا يَبْتَغِي فيهم على الْإِسْلام مزيدًا، مَا لم يثبت فِيهِ مَا يترك لَهُ رواياتهم، وَسَوَاءٌ عِنْد هَؤُلاءِ روى عَن أحدهم وَاحِدٌ أَو أَكثر. وقال أبو نعيم في حلية الأولياء (٢/ ١٠٤): «وأبو موسى هو اليهان لا نعرف له اسمًا». ومثله قال الذّهبي في سير أعلام النبلاء (٨/ ١٢٠): «أَبُو مُوْسَى: بَجْهُوْلٌ». وقال ابن حجر في التقريب (ص١٢١٧): «وأبو موسى عن وهب ابن منبّه مجهول». وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة الله في المسند، ح (٨٨٣٦)، ومن حديث البراء بن عازب الله، في المسند، ح (١٨٦١٩)، وسندهما ضعيفٌ أيضًا، لأن مدارهما على الحسن بن الحكم وهـ و ضعيف كما في الميزان (١/ ٤٨٦)، وحديث البراء بن عازب الله تفرد به شريك بن عبد الله، وشريكٌ فيه مقال.

والمجتمع، وطبيعة الأرضِ التي تربّى عليها، تُشَكِّلُ العواملَ الأساسية في بنائِها (١)، من هنا يقرر النّبي عليها الارتباط بين البداوة والجفاوة كحقيقة قدرية في الطّبع الإنساني، فيقول: «مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَة جَفَا». وقد وردت روايات كثيرة في كتب السّنة تكشف عن طابع الجفوة والفظاظة في نفوس الأعراب، حتى بعد الإسلام.

والجَفاءُ: نقيض الصّلة، وهو غِلَظ الطّبع، يُقال: جفا الرّجل: غلُظ طبعه، وقسا، وتَرَكَ التواصل، ولم يرقَّ لبرٍ وصلة رحم، أو ساء خلقه، وهو الغالب على سكان البوادي لبعدهم عن أهل العلم، لقلّة نخالطة النّاس، والجَفاء يكون في الخِلْقة، والخُلُق، يقال: رجل جافي الخِلْقة، وجافي الخُلُق: إذا كان كَزَّا غليظَ العِشْرة في المعاملة، والتحامُل عند الغضب(٢).

قال في المفصل في تاريخ العرب: «حياة البوادي والبراري، حيث الخشونة والغلظة في الحياة، ومن ثمّ صار الأعرابيّ غليظًا، فظًّا، خشنًا، يتكلم بعنجهية لا يفهمها أهل المدر والاستقرار، فيتصورونها فظاظةً منه وغلظةً»(٣).

وهذه بعض الأحاديث التي تبيّن تأصّل هذه الصّفة وهي الجفاء في الأعراب:

عَنْ عَائِشَةَ رضيَ الله عنها قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَعْرَابِ جُفَاةً يَأْتُونَ

الإسلام ونبى الإسلام (١/ ٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: النّهاية في غريب الحديث (٣/ ٤١٩)، وتحفة الأحوذي (٦/ ٤٣٩)، وعون المعبود (١/ ١٠)، والصّحاح، ولسان العرب، مادة (جفا).

<sup>(4) (4) (4).</sup> 

النَّبِيَّ ﷺ فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ؟ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ: "إِنْ يَعِشْ هَـذَا لا يُدْرِكُهُ الْهُرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ». قَالَ هِشَامٌ: "يَعْنِي مَوْتَهُمْ» (١).

وعَنِ الْفَرَذُ دَقِ بْنِ حَنَانِ الْقَاصِّ قَالَ: أَلَا أُحَدُّنُكُمْ حَدِيثًا سَمِعَتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ، خَرَجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ الله بْنُ حَيْدَةَ فِي طَرِيقِ الشَّامِ، فَمَرْدُنَا بِعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِكُمَا أَعْرَابِيٌّ بِعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِكُمَا أَعْرَابِيُّ جَافٍ جَرِيءٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيْنَ الْمِجْرَةُ إِلَيْكَ؟ حَيْثُهُا كُنْتَ؟ أَمْ إِلَى أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ؟ أَوْ لِقَوْمٍ خَاصَّةً؟ أَمْ إِذَا مُتَ انْقَطَعَتْ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْمِجْرَةِ»؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «إِذَا مُتَ بِالْحَضْرَمَةِ»، قَالَ: يَعْنِي سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ ثِيبَابَ أَهْلِ الْجُنَّةِ وَالْمَنَ مُهَاجِرٌ وَإِنْ مُتَ بِالْحُضْرَمَةِ»، قَالَ: يَعْنِي أَمْ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ ثِيبَابَ أَهْلِ الْجُنَّةِ وَا مَنْ مَمِ الْجُنَّةِ وَا مَنْ مَمْ الله وَالله وَكَانَ الْقَوْمُ مَعَجَبُوا مِنْ مَسْأَلَةٍ أَنْ السَّائِلُ عَنْ ثِيبَابِ الْجُنَّةِ »؟ قَالَ: قَالَ: «لَا مُنْ تُشَقِّقُ مِنْ ثَمَرِ الجُنَّةِ ؟ قَالَ: قَالَ: هَا أَنْ مَالَا عَالًا»، قَالَ: فَسَكَتَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قَالَ: «الله عَلَولَ يَسْأَلُ عَالًا»، قَالَ: فَسَكَتَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قَالَ: «الله عَرْقِيلِ عَالَى السَّائِلُ عَنْ ثِيبَابِ الجُنَّةِ»؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: «لَا، بَلْ تُشَقِّقُ مِنْ ثَمَرِ الجُنَّةِ»؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: «لَا، بَلْ تُشَقِّقُ مِنْ ثَمَرِ الجُنَّةِ»؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الرّقاق، باب: سكرات الموت، ح (۲۰۱۱)، وأخرجه مسلم في الفـتن وأشراط الـسّاعة، بـاب: قـرب الـسّاعة، ح (۲۹۰۲). وسيأتي في البحـث (ص ۱۳۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسند المكثرين، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص المحمد من مسند المكثرين، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص المحمد و (۷۰۵۵). و أخرجه مختصرًا أبو داود في الجهاد، باب: مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ح (۲۰۲۱). الحديث إسناده ضعيف. وسيأتي في البحث بيان ضعفه مفصّلًا (ص۳۲۲)، وقد سبق (ص۹۱).

وعَنْ أَبِي ذَرِّ ظَلَّهُ (۱) قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلِيَّةٌ يَخْطُبُ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيُّ فِيهِ جَفَاءٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَكَلَنَا الضَّبُعُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «غَيْرُ ذَلِكَ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ: حِينَ تُصَبُّ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا صَبَّا، فَيَا لَيْتَ أُمَّتِي لَا يَتَحَلَّوْنَ الذَّهَبَ (۲).

بل إنّ الأعراب أنفسَهم ليعترفون بهذه الصفة فيهم:

عَنْ أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ<sup>(٣)</sup> قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُ وَ مُحْتَبِ<sup>(٤)</sup> بِشَمْلَةٍ لَهُ، وَقَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ، فَقُلْتُ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ أَوْ رَسُولُ الله ﷺ؟ فَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى نَفْسِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَفِيَّ جَفَاؤُهُمْ، فَأَوْمِنِي، فَقَالَ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المُعْرُوفِ شَيْئًا...(٥).

<sup>(</sup>۱) أبو ذر الغفاري، مختلف في اسمه واسم أبيه، والمشهور أنّه جندب بن جنادة، الزّاهد، السّادق اللهجة، من السّابقين إلى الإسلام، مات بالربذة سنة (٣١هـ). وصلّى عليه عبد الله بن مسعود على صادفه وهو مقبلٌ من الكوفة مع نفرٍ من أصحابه. انظر: الاستيعاب (١/ ٢٥٣)، والإصابة (٧/ ١٢٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسند الأنصار، مسند أبي ذر هم، ح (۲۰۸٤٦)، انفرد به أحمد مع أطراف (۲۰۸۲۲) و (۲۱۰۳۷). سند هذا الحديث ضعيف، وسيأتي في البحث بيانه مفصّلًا (ص١٤٣).

<sup>(</sup>٣) أبو جُرَيِّ، جَابِر بْن سُلَيْم، الْهُجَيْمِيُّ، التميمي، مشهورٌ بكنيته، سكن البصرة. انظر: أسد الغابة (١/ ٣٧٣)، والإصابة (٧/ ٦٥). وهو الأعرابيّ السّائل، وفي رواية أحمد ح (٢٠٦٣٥): «إِنِّي مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَفِيَّ جَفَاؤُهُمْ، فَأَوْصِنِي».

 <sup>(</sup>٤) الاحتباء: أن يَضُّم الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بثَوْب يَجْمَعَهُما به مع ظَهْره ويَـشُدُّه عليها».
 النّهاية في غريب الحديث (١/ ٨٨٠).

<sup>(</sup>٥) سيأتي في البحث تخريجه (ص٣٥٨)، سنده صحيحٌ، وهذه رواية أحمد، ح (٢٠٦٣٥).

وعَنْ رِعْيَةَ السُّحَيْمِيِّ (١) قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ فِي أَدِيم أَحْرَ، فَأَخَذَ كِتَابَ رَسُولِ الله ﷺ فَرَقَعَ بِهِ دَلْوَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً، فَلَـمْ يَـدَعُوا لَـهُ رَائِحَةً، وَلَا سَارِحَةً، وَلَا أَهْلًا، وَلَا مَالًا إِلَّا أَخَذُوهُ، وَانْفَلَتَ عُرْيَانًا عَلَى فَرَسِ لَـهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةٌ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى ابْنَتِهِ، وَهِيَ مُتَزَوِّجَةٌ فِي بَنِي هِلَالٍ، وَقَدْ أَسْلَمَتْ وَأَسْلَمَ أَهْلُهَا، وَكَانَ مَجْلِسُ الْقَوْمِ بِفِنَاءِ بَيْتِهَا، فَدَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ الْبَيْتِ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَتْهُ أَلْقَتْ عَلَيْهِ ثَوْبًا. قَالَتْ: مَا لَكَ؟ قَالَ: كُلُّ الشَّرِّ نَزَلَ بِأَبِيكِ، مَا تُرِكَ لَهُ رَائِحَةٌ، وَلَا سَارِحَةٌ، وَلَا أَهْلُ، وَلَا مَالُ إِلَّا وَقَدْ أُخِذَ. قَالَتْ: دُعِيتَ إِلَى الْإِسْلَام. قَالَ: أَيْنَ بَعْلُكِ؟ قَالَتْ: فِي الْإِبِلِ قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: كُلُّ الشَّرِّ قَدْ نَزَلَ بِهِ، مَا تُرِكَتْ لَهُ رَائِحَةٌ، وَلَا سَارِحَةٌ، وَلَا أَهْلٌ، وَلَا مَالٌ، إِلَّا وَقَدْ أُخِذَ، وَأَنَا أُرِيدُ مُحَمَّدًا أُبَادِرُهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسِّمَ أَهْلِي وَمَالِي. قَالَ: فَخُذْ رَاحِلَتِي بِرَحْلِهَا. قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا. قَالَ: فَأَخَذَ قَعُودَ الرَّاعِي، وَزَوَّدَهُ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ. قَالَ: وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غَطَّى بِهِ وَجْهَهُ خَرَجَتْ إِسْتُهُ، وَإِذَا غَطَّى إِسْتَهُ خَرَجَ وَجْهُهُ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْرَفَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُدِينَةِ، فَعَقَلَ رَاحِلْتَهُ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ الله ﷺ فَكَانَ بِحِذَائِهِ حَيْثُ يُقْبِلُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ الْفَجْرَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، ابْسُطْ يَـدَيْكَ فَلْأَبَايِعْكَ قَالَ: فَبَسَطَهَا. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَضْرِبَ عَلَيْهَا قَبَضَهَا إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ: فَفَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ ثَلَاثًا قَبَضَهَا إِلَيْهِ، وَيَفْعَلُهُ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ قَالَ: ﴿مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا رِعْيَةُ السُّحَيْمِيُّ. قَالَ: فَتَنَاوَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَضُدَهُ ثُمَّ رَفَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا رِعْيَةُ السُّحَيْمِيُّ، الَّذِي كَتَبْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ كِتَابِي فَرَقَعَ بِهِ دَلْوَهُ». فَأَخَذَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَهْلِي وَمَالِي؟ قَـالَ: «أَمَّـا مَالُـكَ

<sup>(</sup>١) انظر: ترجمته في الإصابة (١/ ٣٥٨).

فَقَدْ قُسِّمَ، وَأَمَّا أَهْلُكَ فَمَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ». فَخَرَجَ فَإِذَا ابْنُهُ قَدْ عَرَفَ الرَّاحِلَةَ وَهُو قَائِمٌ عِنْدَهَا، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: هَـذَا ابْنِي. فَقَالَ: «يَـا بِـلالُ، اخْرُجْ مَعَهُ، فَسَلْهُ أَبُوكَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ». فَخَرَجَ بِلَالٌ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَعُمْ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ». فَخَرَجَ بِلَالٌ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَبُوكَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ وَادْفَعْهُ إِلَيْهِ». فَخَرَجَ بِلَالٌ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَبُوكَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا رَأَيْتُ أَبُوكَ هَذَا؟ أَلْ صَاحِبِهِ. فَقَالَ: «ذَاكَ جَفَاءُ الْأَعْرَابِ» (١).

قال النّووي تعليقًا على قول أنس في الله الله على قول أنس في الرَّجُلُ مِنْ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ»: «لكونه أعرف بكيفية السّؤال وآدابه، والمهم منه، وحسن المراجعة، فإنّ هذه أسباب عِظَم الانتفاع بالجواب، ولأنّ أهل البادية هم الأعراب، ويغلب فيهم الجهل، والجفاء»(٢).

# \* المسألة الثّالثة \_ «الْقَسْوَةُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ»:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ و أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: أَشَارَ رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسند الأنصار، مسند: رعية السُّحَيْمِيُّ، ح (٢٢٤٦٦)، فقال: «حَدَّثَنَا عُمُّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ رِعْيَةَ السُّحَيْمِيِّ»، قال في مجمع الزّوائد (٦/ ٣٠٣): «رواه أحمد بإسنادين، أحدهما رجاله رجال الصّحيح وهـو هذا». محمّد بن بكر: هـو ابن عثمان البُرْساني، وإسرائيل: هـو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السَّبيعي، والشّعبي: هو عامر بن شراحيل. قال ابن حجر في تعجيل المنفعة (١/ ١٣٠): «قال ابن السّكن: إسناد حديثه صالحٌ». وفي لسان العرب، مادة (عبر): «وعَبَرَتْ عينُه واسْتَعْبَرت دمَعَتْ».

<sup>(</sup>۲) شرح صحيح مسلم (۱/ ۱۲۹)، حديث ضمام بن ثعلبة. وسيأتي في البحث بيانه مفصّلًا (ص۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) أبو مسعود، عقبة بن عمرو الأنصاري، البدري، صحابي، شهد العقبة، وأحدًا، =

الْيَمَنِ، فَقَالَ: «الْإِيمَانُ يَهَانٍ هَا هُنَا، أَلَا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِل، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ» (١٠).

«القسوة وغلظ القلوب» لمسمَّى واحدٍ، كقوله: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُوا بَثِي وَحُرِّنِيَ إِلَى اللهِ ﴾ [يوسف: ٨٦] (٢).

وقال القرطبي: «وغلظ القلب عبارةٌ عن تجهم الوجه، وقلّة الانفعال في الرّغائب، وقلّة الإشفاق والرّحة» (٣).

اختلف في معنى كلمة (الفدّادون) بالتشديد(١٤) هنا، على أقوالِ، منها:

هم الرّجال المكثرون من الإبل وهم جفاةٌ، أهل خيلاء. لكن لا يختصّ هنا بالإبل وحدها، بل الإكثار الموجب للخيلاء والكبر والاحتقار لمن لا مال له، ولما كانت الإبل أفضل أموال مكثري العرب وأعزّها، وكان أصحابها أهل بداوةٍ،

<sup>=</sup> وما بعدها، مات بالكوفة سنة (٤٠ه). انظر: الإصابة (٤/ ٢٤٥)، وتقريب التهذيب (ص ٦٨٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب: خير مال المسلم غنمٌ يتبع بها شعف الجبال، ح (٣١٢٦)، وأخرجه مسلم في الإيان، باب: تفاضل أهل الإيهان فيه، ورجحان أهل اليمن فيه، ح (٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: عمدة القارى (٢٣/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: النّهاية في غريب الحديث (٣/ ٤٣٠). قال النّووي في شرح صحيح مسلم (٢/ ٣٤): «والصّواب في الفدّادين: بتشديد الدّال، جمع فدّاد بدالين، أولاهما مشدّدة، وهذا قول أهل الحديث والأصمعي وجمهور أهل اللّغة».

وجفاءٍ، وجهالةٍ، وغِلَظِ قلوبٍ، وصفهم النّبيّ ﷺ بذلك.

ـ ويُقال للرّجل إذا كان جافي الكلام: إنّه لفدّاد.

\_ وقيل: الفدَّادين، الصيّاحين. قال النّووي: «كأنّهم المصوِّتون عند أذناب الإبل، سَوْقًا لها، وحَدْوًا بها» (١).

- وقيل: هي البقر التي يُحرث بها، وأهلها أهل جفاءٍ لبعدهم عن الأمصار والنّاس، أراد في أصحاب الفدّادين، فحذف الأصحاب وأقام الفدّادين مقامهم.

وفي الجملة ذمَّ عَلَيْ ذلك، لأنه يَشغل عن أمر الدَّين، ويُلهي عن الآخرة، فيكون معها قساوة القلب(٢).

وممّا ورد عن الأعراب في بيان هذه الصّفة حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيَّ فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ! فَمَا نُقَبِّلُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّالِيُّ: «أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ»(٣).

وفي حديث أبي هريرة رضي قال: «قبّل رسول الله ﷺ الحسن بن عليّ وعنده

شرح صحیح مسلم (۲/ ۳٤).

<sup>(</sup>۲) قوله ﷺ: «حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ» أي جانبا رأسه، وقيل: جمعاه اللّذان يغريها بإضلال النّاس، وقيل: شعبتاه من الكفّار. انظر: إكمال المعلم (۱/ ۲۱۲)، والمفهم (۲/ ٤)، ومشارق الأنوار (۱/ ۱٦۰)، وشرح النّووي على مسلم (۲/ ۳۲)، وفتح الباري (۲/ ۳۵)، وتحفة الأحوذي (٦/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأدب، باب: رحمة الولد وتقبيله، ح (٩٩٨)، وأخرجه مسلم في الفضائل، باب: رحمته الصّبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، ح (٢٣١٧). وسيأتي في البحث (ص٤٧٧).

الأقرع بن حابس التميمي<sup>(۱)</sup> جالسًا، فقال: إنّ لي عشرةً من الولد ما قبّلتُ منهم أحدًا، فنظر إليه رسول الله ﷺ ثمّ قال: «مَن لا يرحَم لا يُرْحم»<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمّد بن سفيان، التميمي، المجاشعي، الـدّرامي، وفـد على النّبيّ على النّبيّ على وشهد فتح مكّة، وحنينًا، والطّائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد حسن إسلامه. انظر: الإصابة (۱/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب، باب: رحمة الولد وتقبيله، ح (٥٦٥١).

<sup>(</sup>٣) أبو عهارة، خزيمة بن ثابت بن عهارة الأوسي، الأنصاري، شهد مع رسول الله على بدرًا وما بعدها من المشاهد، وكان خزيمة وعمير بن عدي يكسران أصنام بني خطمة، وكانت راية بني خطمة بيده يوم فتح مكّة، وشهد مع علي الجمل، وصفّين، ولم يقاتل فيهها، فلما قُتل عهار بن ياسر بصفّين، قال: سمعت رسول الله على يقول: «تقتل عهارًا الفئة الباغية»، فسّل سيفه، وقاتل حتى قُتل، وكانت صفّين سنة سبع وثلاثين. كان يُسمى ذا الشّهادتين. انظر: تهذيب الأسهاء واللّغات (١/ ١٧٧)، والإصابة (٢/ ٢٧٨).

بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ»(١).

#### \* المسألة الرّابعة \_ الفخر والخيلاء:

الفخر: الافتخار، وهو عدّ المآثر القديمة تعظيمًا.

والخيلاء: الكبرُ واحتقار النَّاس(٤).

قوله ﷺ: «في أهل الخيل والإبل والفدّادين أهلِ الـوبر» فالوبر وإنْ كان من الإبل دون الخيل فلا يمتنع أن يكون قد وصفهم بكونهم جامعين بين الخيـل والإبل والوبر(٥).

قوله ﷺ: «أهل الوبر» \_ بفتح الواو والموحدة \_ أي ليسوا من أهل المدر، لأنّ العرب تعبّر عن أهل الحضر بأهل المدر، وعن أهل البادية بأهل الوبر. وعلى

<sup>(</sup>۱) أبو داود في الأقضية، باب: إذا علم الحاكم صدق الشّاهد الواحد يجوز له أنْ يحكم به، ح (٣٦٠٧). وإسناد هذا الحديث صحيحٌ. وسيأتي في البحث بيانه مفصّلًا (ص٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) سبق شرح الفدّادين (ص١٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب: خير مال المسلم عنمٌ يتبع بها شعف الجبال، حر (٣١٢٥)، وأخرجه مسلم في الإيهان، باب: تفاضل أهل الإيهان فيه، ورجحان أهل اليمن فيه، ح (٥٢).

<sup>(</sup>٤) شرح النّووي على مسلم (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) شرح النَّووي على مسلم (٢/ ٣٤)، وانظر: طرح التثريب (٧/ ٢٢٧).

ذلك يزول إشكال أنّ الخيل لا وبر لها<sup>(١)</sup>.

قال ابن عبد البر (٢): «والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدّادين، وأما أهل الخيل والإبل الفدّادين، وأما أهل الخيل والإبل فهم الأعراب أهل الصّحراء وفيهم التكبّر والتجبّر والخيلاء وهي: الإعجاب والفخر والتبخر "٢).

ومن ذلك ما ورد في حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ سِيجَانِ (١٤)، مَزْرُورَةٌ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ، قَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ، قَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ، وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ ابْنِ رَاعٍ، قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ وَقَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ وَقَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ وَقَالَ: فَأَرْسِ، وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ ابْنِ رَاعٍ، قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ بِمَاكِمَ عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ... (٥٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ٣٥٢). وانظر: تحفة الأحوذي (٦/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>۲) أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر النّمري، الحافظ، ولد بقرطبة سنة (۲) من أجِلّة المحدثين والفقهاء، شيخ علماء الأندلس، ومؤرخٌ أديبٌ، مكثرٌ من التصنيف، من تصانيفه: «الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»، مات سنة (۳۲ هـ). انظر: شذرات النّهب (۳/ ۳۱۶)، وترتيب المدارك (٤/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (١٨/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) السّيجان جمع ساجٍ، مثل: تاجٍ، وهو الطَّيْلَسَان الأَخَضَرُ. وقيل: هو الطَّيْلَسَان المقوَّر يُنسَج. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٢/ ٤٣٢)، وتاج العروس، مادة (ساج).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسند المكثرين، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ ٢٥٤٧)، فقال: «حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الصَّقْعَبِ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ فقال: «حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الصَّقْعَبِ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ الله بْنِ عَمْرٍو...»، أطرافه = ابْنِ أَسْلَمَ، قَالَ حَمَّادُ: «أَظُنَّهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو...»، أطرافه =

\* المطلب الثَّاني ـ من الصَّفات الحميدة للأعراب في السَّنَّة النَّبوية وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الشّجاعة والتفاني وبذل الرّوح من أجل الدّين.

المسألة الثَّانية: سرعة إجابة النَّداء إذا استُنفروا.

ليس الأعراب جميعًا على حالٍ سواء، فإذا كانت الصّحراء تنبتُ الشّوك والحسك، وتؤوي الوحوش والحيّات، فإنّها تخرج الرَّيحان، وتتحلّى بالظّباء والنّعام...(١).

وإذا كان في أعراب البادية الجفاة، وأهل الوحشة والجهالة، فإنّ فيهم العقلاء، وأهل الشّجاعة، والصّدق، والسّخاء...

فهذه النّعوت لا تلازم جميع الأعراب، ولا تنطبق عليهم كلّهم، فهم يختلفون مثل أهل الحضر، باختلاف مواضعهم، من قربٍ من حضارةٍ ومن بعدٍ عنها، ومن وجود ماءٍ، أو جدبٍ أو فقرٍ، وما شاكل ذلك. كما أنّ بعض النّعوت المذكورة تنطبق على بعض أهل المدر أيضًا. ولهذا نجد القرآن الكريم يطلقها عليهم، ولكن لا على سبيل التعميم بل على سبيل التخصيص - ﴿ وَمِر ﴾ الأعمر بن على سبيل التخصيم على سبيل التخصيص المرتب أن تؤثّر في أصحابها فتكسبهم تلك نتائج ظروفٍ خاصّةٍ وأحوالٍ معينةٍ، لا بدّ وأنْ تؤثّر في التحضّر على درجةٍ واحدةٍ الصّفات والمؤثّرات. كما أنّ الحضر لم يكونوا كلّهم في التحضّر على درجةٍ واحدةٍ

<sup>= (</sup>٧٠٦١). الحديث إسناده صحيح، قال الهيثمي مجمع الزّوائد (٤/ ٣٩٦): «رجال أبو أحد ثقاتٌ»، الصَّقْعَب بن زهير روى عنه جماعة، قال أبو زرعة: «ثقةٌ»، وقال أبو حاتم: «شيخٌ ليس بالمشهور»، وذكره ابن حبّان في الثّقات، وباقي رجاله ثقاتٌ رجال الشّيخين. انظر: الثّقات لابن حبّان (٦/ ٤٧٩)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>١) من التفسير القرآني للقرآن بتصرف (٦/ ٨٧٨).

سواء، فبينهم اختلافٌ وتباينٌ، وبهذا التباين تباينت خصائصهم النّفسية بعضهم عن بعض (١).

وسأعرض في هذا المطلب لبعض الصّفات الحميدة التي وُصِف بها الأعراب في السّنّة النّبوية.

## \* المسألة الأولى ـ الشَّجاعة والتفاني من أجل الدِّين وبذل الرُّوح في سبيل الله(٢):

عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ (٣): أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَآمَنَ بِهِ وَالنَّبَعَ لُهُ ثُمَّ قال: أُهَاجِرُ مَعَكَ، فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنْمَ النَّبِيُّ ﷺ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى غَنِمَ النَّبِيُ ﷺ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى

<sup>(</sup>١) المفصل في تاريخ العرب، بتصرف (٨/ ٣٠٤).

٢) اتصف عرب البادية بشجاعة نادرة تفوق شجاعة أهل المدن، وذكر ابن خلدون سبب ذلك في مقدمته (١/ ١٦٨) فقال: «الفصل الخامس في أنّ أهل البدو أقرب إلى الشّجاعة من أهل الحضر، والسّبب في ذلك: أنّ أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الرّاحة والدّعة، وانغمسوا في النّعيم والترف... وأهل البدو لتفردهم عن التّجمع، وتوحّشهم في الضّواحي، وبعدهم عن الحامية... قائمون بالمدافعة عن أنفسهم لا يكلونها إلى سواهم، ولا يثقون فيها بغيرهم، فهم دائمًا محملون السّلاح، ويتلفتون عن كلّ جانب في الطّرق ويتجافون عن الهجوع إلا غرارًا في المجالس، وعلى الرّحال، وفوق الأقتاب، ويتوجّسون للنّبات، والهيعات، ويتفردون في القفر والبيداء، واثقين بأنفسهم، قد صار لهم البأس خلقًا، والشّجاعة سجيةً، يرجعون إليه متى دعاهم داع أو استنفرهم صارخ».

<sup>(</sup>٣) شدّاد بن الهاد، واسم الهاد أسامة بن عمرو، ابن عبد الله بن جابر بن بشر، اللّيثي، حليف بني هاشم، وإنّها قيل لأبيه: الهاد لأنّه كان يوقد النّار ليلا للسّائرين، له صحبةٌ، شهد مع النّبيّ على الخندق، سكن المدينة، وتحول إلى الكوفة. انظر: أسد الغابة (٢/ ٥٨٧)، والإصابة (٣/ ٣٢٤).

ظَهْرُهُمْ، فَلَيَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ فَقال: مَا هَذَا، قالوا: قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَال: مَا هَذَا؟ قال: «قَسَمْتُهُ لَكَ»، قال: مَا عَلَى هَذَا النَّبعْ تُكَ، وَلَكِنِّي النَّبعُ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَا هُنَا \_ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ \_ فَأَمُوتَ النَّبعْتُكَ، وَلَكِنِّي اتَّبعثُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَا هُنَا \_ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ \_ فَأَمُوتَ النَّبعْتُكَ، وَلَكِنِّي اتَّبعثُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَا هُنَا \_ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ \_ فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الجُنَّةُ. فَقَال: «إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ». فَلَبثُوا قَلِيلًا ثُمَّ مَنْهُ وَقِيلًا ثُمَّ اللهَ يُعَلِّدُ فِي قِتَالِ الْعَدُوّ، فَأَنِي بِهِ النَّبيُّ عَلَيْهِ فَيْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَال النَّبيُّ عَلَيْهِ: «أَهُو اللهَ فَصَدَقَهُ»، ثُمَّ كَفْتُ أَشَارَ، فَقَال النَّبيُّ عَلَيْهِ: «أَهُو هُوَ»، قالوا: نَعَمْ. قال: «صَدَقَ الله فَصَدَقَهُ»، ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبيُّ عَلَيْهِ فِي جُبَّةِ النَّبيُّ عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيهَا ظَهَرَ مِنْ صَلاتِهِ: «اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا، أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ» (١٠).

#### \* المسألة الثّانية \_ سرعة إجابة النّداء إذا استُنفروا:

ولذلك ساهم الأعراب في تكوين الجيش المسلم، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ قَالَ: «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ قَالَ: «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ»، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْمِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ الْحَاضِرِ، وَهِجْرَةُ الْبَادِي، فَأَمَّا الْخَاضِرِ، فَهُ وَ أَمَّا الْحَاضِرِ فَهُ وَ أَمَّا الْحَاضِرِ فَهُ وَ أَمَّا الْحَاضِرِ فَهُ وَ أَمَّا الْجَاضِرُ فَهُ وَ أَمَّا الْحَاضِرُ فَهُ وَ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا»(٢).

#### 000

<sup>(</sup>۱) انفرد النسائي به في الجنائز، باب: الصّلاة على الشّهداء، ح (١٩٥٣). الحديث إسناده صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ، وسيأتي في البحث (ص٣٦٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه النّسائي في البيعة، باب: هجرة البادي، ح (٢٥٦). فقال: «أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدّثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي كثير، عن عبد الله بن عمرو عليه...»، وسنده صحيحٌ.





### المِفَعْلُ الْأُوَّلُ

# أسئلة الأعراب لرسول الله عَلَيْهُ المتعلقة بالعقيدة المبحث الأول أمورٌ تُعين على تثبيت التوحيد في النّفوس

وفيه مطلبان:

\* المطلب الأوّل - الذِّكر:

الذِّكر لغةً: يَأْتِي لِعَانٍ:

وَالثَّانِي: اسْتِحْضَارُ الشَّيْءِ فِي الْقَلْبِ، ضِدُّ النِّسْيَانِ. قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ فَتَى مُوسَى: ﴿وَمَآ أَسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُۥ ﴿ [الكهف: ٦٣] (٢).

قَالَ الرَّاغِبُ(٣): «الذِّكْرُ تَارَةً يُرَادُ بِهِ هَيْئَةٌ لِلنَّفْسِ بِهَا يُمْكِنُ الإِنْسَانُ أَنْ

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، مادة (ذكر).

<sup>(</sup>٢) انظر: مختار الصّحاح، مادة (ذكر).

<sup>(</sup>٣) أبو القاسم، الحسين بن محمّد بن المفضل، الأصفهاني، الأديب، اللّغوي، المفسّر، سكن =

الذِّكر شرعًا: «الإتيان بالألفاظ الّتي ورد التّرغيب في قولها، والإكثار منها، مثل الباقيات الصّالحات، وهي: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر»، وما يلتحق ما من الحوقلة، والبسملة، والحسبلة، والاستغفار ونحو ذلك...»(٢).

#### - الحديث الأوّل:

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ عَلَيْهُ (٣): أَنَّ أَعْرَابِيًّا (٤) قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ: إِنَّ شَرَائِعَ

بغداد، من تصانیفه: «الذّریعة إلى مكارم الشّریعة، وحلّ متشابهات القرآن»، مات سنة
 (۲۰۵ه). انظر: سیر أعلام النّبلاء (۳۵/ ۲۰۵)، والأعلام (۲/ ۲۷۹)، ومعجم المؤلفین
 (٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>۱) مفردات غریب القرآن (س۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/ ٢٠٩). وعرّفه ابن القيّم في مدارج السّالكين (٢/ ٤٣٥): «الـتّخلّص من الغفلة والنّسيان».

<sup>(</sup>٣) أبو صفوان، عبد الله بن بُسر، الصّحابي، آخر مَن مات بالـشّام مـن الـصّحابة، وقيـل: بحمص، سنة (٨٨هـ)، وهو ابن أربع وتسعين، وهو. انظر: أسـد الغابـة (٣/ ١٨٦)، والإصابة (٤/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) لم أعرفه.

الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ (١)، فَأَنْبِئْنِي مِنْهَا بِشَيْءٍ أَتَشَبَّتُ بِهِ (٢)؟ قَالَ: «لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا (٣) مِنْ ذِكْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ (١).

\_\_\_\_

(۱) قال الطّيبي في الكاشف عن حقائق السّنن (٥/ ١٧٣٩): «المراد ما شرع الله لعباده من الله لعباده من الدّين، أي سنّه لهم، وافترضه عليهم»، وقال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (٧/ ٨٢٨): «والظّاهر أنّ المراد بها ههنا النّوافل لقوله: «قد كثرت عليّ» أي غلبت عليّ بالكثرة حتى عجزتُ عنها لضعفى».

- (٢) أي أتعلّق به وأستمسك، ولم يُرِدْ أنّه يترك شرائع الإسلام رأسًا، ويشتغل بغيره فحسب، وإنّم أراد أنّه بعد أداء ما افتُرِض عليه يتشبّث بها يستغني به عن سائر ما لم يُفترض عليه. انظر: الكاشف عن حقائق السّنن (٥/ ١٧٣٩)، وتحفة الأحوذي (٩/ ٢٢٢).
  - (٣) الرَّطبُ: خلاف اليابس. مختار الصّحاح، مادة (رطب).
- ابن ماجه في الأدب، باب: فضل الذّكر، ح (٣٧٩٣)، فقال: «حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ الْجُبَابِ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِي، عَنْ زَيْدُ بْنُ الْجُبَابِ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِي، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ:...»، وأخرجه الترمذي في الدّعوات عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء في فضل الذّكر، ح (٣٣٧٥)، قال أبو عيسى: «هذا حديثُ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه»، وأخرجه أحمد في مسند الشّاميين، مسند: عبد الله ابن بُسر المازني، ح (١٧٢٢٧) و(١٧٢٤). وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصّحيحين (١/ ١٨٨)، وقال: «هذا حديثُ صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الحافظ في فتح الباري (١١/ ٢١٠): «صحّحه ابن حبّان، والحاكم»، وقال في نتائج الأفكار (ص ٩٠): «حسن». ولعلّ الحافظ حسّن إسناده لأجل زَيْدِ بْنِ الحُبَابِ: قال الذّهبي: «لم يكن به بأسٌ، قد يَهِم»، وقال ابن حجر: «هو صدوقٌ، يُخطِئُ في حديث القوري»، ووثقه ابن بأسٌ، قد يَهِم»، وقال ابن حجر: «هو صدوقٌ، يُخطئُ في حديث القوري»، وقال أبن معين: «ثقةٌ، يقلب حديث الثّوري»، وقال أحد: «كان صاحب حديثٍ كيسًا»، وقال أبو حاتم، والعجلي، والدارقطني، وابن ماكولا، وقال أبو حاتم: = يقلب حديث الثّوري»، وقال أحد: «كان صاحب حديثٍ كيسًا»، وقال أبو حاتم: = يقلب حديث الثّوري»، وقال أحد: «كان صاحب حديثٍ كيسًا»، وقال أبو حاتم: =

في هذا الحديث يأتي السّؤال من الأعرابيّ: أخبرني بشيء أتسبّث به؟! أي عن عمل يسير مستجلب لثواب كبير، فألازم عليه، وأعتصم به، شيء يلازمه في كلّ أحواله وعمله، على ضعف وسُعِه وطاقته، وهكذا أتى الجواب: «لا يـزال لسانك رطبًا من ذكر الله». أي طريًّا لينًا مشتغلًا قريب العهد منه، وهو كنايةٌ عن المداومة على الذِّكْر (١).

#### \_ الحديث الثّاني:

عَنْ سعد بن أبي وقّاص ﴿ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ (٢) إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلامًا أَقُولُهُ ؟ قَالَ: ﴿ قُلْ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحُمْدُ لله كَثِيرًا، سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله الْعَزِيزِ كَبِيرًا، وَالْحُمْدُ لله كَثِيرًا، سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله الْعَزِيزِ الْحُكِيمِ». قَالَ: (قُل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، الْحُكِيمِ». قَالَ: (قُل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي،

<sup>= &</sup>quot;صدوقٌ، صالحٌ»، وقال أبو داود سمعت أحمد يقول: "كان صدوقًا، وكان يَضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح، لكن كان كثير الخطأ»، وذكره ابن حبّان في الثقات وقال: "يخطىء، يُعْتَبر حديثه إذا روى عن المشاهير، وأمّا روايته عن المجاهيل ففيها المناكير»، وقال ابن عدي: "له حديثٌ كثيرٌ، وهو من أثبات مشائخ الكوفة عنّ لا يُشكّ في صدقه»، قال ابن حجر: "والذي قاله ابن معين عن أحاديثه عن الثّوري إنّا له أحاديث عن الشّوري يستغرب بذلك الإسناد، وبعضها ينفرد برفعه، والباقي عن الثّوري وغير الثّوري مستقيمةٌ كلّها». انظر: الكاشف (١/ ١٥٤)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٣٤٧)، وتقريب التهذيب (ص ٢٥١).

<sup>(</sup>١) الكاشف عن حقائق السنن (٥/ ١٧٣٩)، ومرعاة المفاتيح (٧/ ٤١٣).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٣) أي: هؤلاء الكلمات هي حقّ الله تعالى؟ إذ هي أوصافه. فها لي؟ المفهم (٢٢/ ٨٣).

وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي »(١).

في الحديث فصّل علي الله بعض أنواع الذّكر التي منها:

\* التهليل: وهو قول: «لا إله إلا الله»، وَمَعْنَاهَا نَفْيُ الأُلُوهِيَّةِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلِّ أَحَدٍ، وَإِثْبَاتُ اسْتِحْقَاقِهَا لله تَعَالَى وَحْدَهُ. وَتُسَمَّى هَذِهِ الْكَلِمَة كَلِمَة التَّوْحِيدِ، فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الشَّرِيكِ عَلَى الإِطْلاقِ. فهي مشتملةٌ على النّفي التَّوْحِيدِ، فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الشَّرِيكِ عَلَى الإِطْلاقِ. فهي مشتملةٌ على النّفي والإثبات، فقوله: «لا إله»: نفي الألوهية عن غير الله، وقوله: «إلا الله» إثبات الألوهية لله تعالى (٢).

\* والتكبير: وَهُوَ لُغَةً: التَّعْظِيمُ.

وَشَرْعًا قَوْلُ: «اللهُ أَكْبَرُ»، وعرّفه المناوي (٣) بقوله: «التّكبير: لتعظيم الله بقولك: الله أكبر، ولعبادته، والستشعار تعظيمه (٤). وفي معناه أقوال:

الأوّل: أنّ معناه: «الله الكبير» فوضع أفعل موضع فعيل \_ أي أنّ التّفضيل على غير بابه \_.

<sup>(</sup>۱) مسلم في الذّكر والدّعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل التهليل والتسبيح والدّعاء، ح (٢٦٩٦)، وأخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنّة، مسند سعد بن أبي وقاص الله على على و (١٦١٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: عمدة القارى (۹/ ۲۱).

<sup>(</sup>٣) محمّد عبد الرؤوف بن تاج بن عليّ بن زين العابدين، المُناوي، القاهري، الشّافعي، ولد سنة (٩٥٢هـ)، من أشهر تصانيفه: «التيسير بشرح الجامع الصّغير، وفيض القدير»، مات سنة (٩٣١هـ). انظر: البدر الطّالع (١/ ٣٥٧)، والأعلام (٧/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) التوقيف على مهات التعاريف (ص٠٠٠). وانظر أيضًا مفردات غريب القرآن (ص١٣١).

الثّاني: أنّ المعنى: «الله أكبر من كلّ شيءٍ» أي أعظم، فحذفت (من) من أسلوب التّفضيل لوضوح معناها.

الثَّالث: أنَّ معناه: «الله أكبر من أنْ يُعرف كنْه كبريائه وعظمته، وإنَّما قُـدّر له ذلك»(١).

\* والتحميد: وَيُسَمَّى أَيْضًا الْحُمْدَلَة، وَهُوَ قَوْلُ: «الْحُمْدُ لله» نُطْقًا، يُقال: حمدتُ فلانًا أحمده: مدحتُه، ورجل محمودٌ ومحمدٌ، إذا كَثُرت خصاله المحمودة (٢).

وشرعًا عرّفه ابن القيّم: «إخبارٌ عن محاسن المحمود مع حبّه، وإجلاله، وتعظيمه»(٣).

وقال الرّاغب: «الحمد لله تعالى: هو الثّناء عليه بالفضيلة»(٤).

وقيل: «الحُمْدُ المَعْهُودُ، أَيِ الَّذِي حَمِدَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ، وَحَمِدَهُ بِهِ أَنْبِيَاؤُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ، مَمْلُوكٌ أَوْ مُسْتَحَقُّ لَهُ، فَحَمْدُ غَيْرِهِ لا اعْتِدَادَ بِهِ، لأَنَّ كُلَّ النِّعَم مِنْهُ»(٥).

\* والتَّسْبِيحُ: وَهُوَ قَوْلُ: «سُبْحَانَ الله». ونصبه أنّه في موضع فعلٍ على معنى تسبيحًا له، تقول: سبّحت الله تسبيحًا أي نزّهته تنزيهًا، وسبّح الرّجل: قال:

<sup>(</sup>١) النّهاية في غريب الحديث (٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللّغة، والصّحاح، مادة (حمد).

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) مفردات غريب القرآن (ص١٣١). وانظر: التعريفات (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (١/ ١٩).

سبحان الله، وسبّحتُ الله تسبيحًا وسبحانًا بمعنىً. فالمصدر تسبيح، والاسم سبحان يقوم مقام المصدر (١).

وفي الاصطلاح: «مَعْنَاهُ أَنَّ الْقَائِلَ يُنَزِّهُ اللهَ تَعَالَى تَنْزِيهًا عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، وَمِنْهُ نَفْيُ الشَّرِيكِ، وَالصَّاحِبَةِ، وَالْوَلَدِ، وَجَهِيعِ النَّقْصِ»(٢).

وقال الجرجانيّ (٣): «التسبيح تنزيه الحقّ عن نقائص الإمكان والحدوث»(١٠).

\* والْحُوْقَلَةُ: وهِيَ قَوْلُ: «لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله». عرّفها ابن الأثير بقوله: «والمراد من هذه الكلمة إظهارُ الفَقْر إلى الله بِطَلب المعونة منه على ما يُحاوِل من الأمور، وهو حَقِيقة العُبوديَّة»(٥).

وقَالَ النَّووِيُّ: «هِيَ اسْتِسْلامٌ وَتَفْوِيضٌ، وَأَنَّ الْعَبْدَ لا يَمْلِكُ مِنْ أَمْرِهِ شَيْعًا، وَلَيْسَ لَهُ حِيلَةٌ فِي دَفْعِ شَرِّ، وَلا قُوَّةٌ فِي جَلْبِ نَفْعٍ، إِلا بِإِرَادَةِ الله تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ... وقيل: «لا تَحْوِيلَ لِلْعَبْدِ عَنْ مَعْصِيَةِ الله إِلا بِعِصْمَةِ الله، وَلا قُوَّةَ لَهُ عَلَى طَاعَةِ الله

معجم مقاييس اللّغة، ولسان العرب، مادة (سبح).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن، علي بن محمّد بن عليّ، المعروف بالسّيد الشّريف، الجرجاني، الحنفي، ولـد سنة (٧٤٠هـ)، مشاركٌ في أنواعٍ من العلوم، درس في شيراز ومات بها سنة (٨١٦هـ)، من تصانيفه: «التّعريفات، وشرح مواقف الإيجي». انظر: الضّوء اللّامع (٥/ ٣٢٨)، والأعلام (٥/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) التعريفات (ص٨٠).

<sup>(</sup>٥) النّهاية في غريب الحديث (١/ ٤٦٥).

إِلا بِتَوْفِيقِ اللهِ »(١).

ففي هذه الأنواع من الذّكر تثبيتٌ للمؤمن على التوحيد لأنّها اعترافٌ بوحدانية الله، واستشعار عظمته، والثّناء عليه بها هو أهله، وتنزيهه عن كلّ نقصٍ، والتفويض والتوكل والبراءة من كلّ شيءٍ، والاستناد في كلّ شيءٍ على مَن له القوّة جميعًا سبحانه وتعالى.

قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلَابِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلَّا بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلَّا بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱللَّا بِذِكْرِ ٱللَّهِ اللَّهِ تَطْمَيِنُ اللَّهِ اللَّهِ تَطْمَيِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللِّلْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُلِمُ الللِمُ اللَّلْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

\* \* \*

#### \* المطلب الثّاني \_ الإخلاص:

الإخلاص لغةً: مصدر من: أخلصت العسل وغيره: إذا صفيّتَه، وأفردتَه من شوائب كَدَرِه، أي: خلّصتَه منها (٢). والإخلاص شرعًا: «تخليص العبادة من شوائب الشّركِ، والرّياء» (٣).

والأصل في الإخلاص قـول الله تعـالى: ﴿وَمَاۤ أُمِرُوۤاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآةَ ﴾[البينة: ٥].

وذلك لا يتأتى له إلا بأنْ يكون الباعثُ له على عمله قصد التقرب إلى الله

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم (۱۷/ ۲۹).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، مادة (خلص).

<sup>(</sup>٣) المفهم (١٢/ ٥٠). وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص٤٣).

تعالى، وابتغاء ما عنده. فأمّا إذا كان الباعثُ عليه غير ذلك من أعراض الدُّنيا فلا يكونُ عبادةً، بل يكون مصيبةً موبقةً لصاحبها، فإمّا كفرٌ، وهو: الشّرك الأكبر، وإمّا رياءٌ، وهو: الشّركُ الأصغر، ومصيرُ صاحبه إلى النّار»(١).

#### - الحديث الثّالث:

عن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ ﴿ اللَّهُ اللهُ (٢) قَالَ أَعْرَابِيٌّ (٣) لِلنَّبِيّ ﷺ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُدْكَرَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ (٤)، مَنْ فِي سَبِيلِ الله؟ فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهُ (٥) هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله (٦).

(۱) المفهم (۱۲/ ۵۰).

- (٢) أبو موسى، عبد الله بن قيس، الأشعري، كان أحسن الصّحابة صوتًا في الـتّلاوة، وهـو أحد الحكمين بصفّين، مات بالكوفة سنة (٤٤هـ). انظر: الاستيعاب (٣/ ٩٧٩)، والإصابة (٤/ ٢١١).
- (٣) الأعرابي: لاحق بن ضميرة، قال ابن حجر في فتح الباري (٦/ ٢٨): «وحديثه عند أبي موسى المديني في الصّحابة من طريق عفير بن معدان، سمعتُ لاحق بن ضميرة الباهلي، قال: وفدتُ على النّبيّ عَيَّةُ فسألته عن الرّجل يلتمس الأجر والذّكر؟ فقال: «لا شيء له» الحديث، وفي إسناده ضعف». ومثله في مقدمة فتح الباري (٢/ ١٨٥).
- (٤) قال ابن حجر في فتح الباري (٦/ ٢٨): «في رواية الأعمش: في التوحيد، باب: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾، ح (٧٤٥٨) ـ «ويقاتل رياءً»: فمرجع الذي قبله إلى السّمعة، ومرجع هذا إلى الرياء، وكلاهما مذمومٌ».
- (٥) دين الإسلام. وأصله: أنّ الإسلام ظهر بكلام الله تعالى، الذي أظهره الله تعالى على لسان نبيه ﷺ. المفهم (١٢/ ٥٠).
- (٦) البخاري في فرض الخمس، باب: مَن قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ ح (٣١٢٦)، =

معنى الإخلاص في الجهاد: أنْ يقصد المجاهد بعمله نصرة دين الله، وإعلاء كلمته، ولا يكون قصده إظهار شجاعةٍ، ولا طمعًا في غنيمةٍ(١).

وفي هذا الحديث ينبه على الأعرابي السّائلَ على أنّ الفضل الذي ورد في المجاهدين مختصُّ بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وقصد المجاهد بجهاده الله تعالى، ولم يكن مقصده مقصدًا من مقاصد الدّنيا.

\* \* \*

وأخرجه البخاري في العلم، باب: مَن سأل \_ وهو قائمٌ \_ عالمًا جالسًا، ح (١٢٣)، وفي التوحيد، الجهاد والسّير، باب: مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ح (٢٨١٠)، وفي التوحيد، باب: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَامِئنًا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾، ح (٢٤٥٨)، وأخرجه مسلم في الإمارة، باب: مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ح (١٩٠٤)، وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب: مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ح (٢٥١٧)، وأخرجه الترمذي في فضائل الجهاد عن رسول الله على، باب: ما جاء فيمَن يقاتل رياءً وللدّنيا، ح (٢٦٢٦)، وأخرجه النسائي في الجهاد، باب: مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ح (٢٦٤٦)، وأخرجه ابن ماجه في الجهاد، باب: النّية في القتال، ح (٢٧٨٣)، وأخرجه ابن ماجه في الجهاد، باب: النّية في القتال، ح (٢٧٨٣)، وأخرجه أرد ١٩٩٩٨)، وأخرجه ابن ماجه في الجهاد، باب: النّية في القتال، ح (١٩٩٩٨)،

<sup>(</sup>۱) حاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (۲/ ۲۸۳). قال في التاج والإكليل (٤/ ٣٥٥): «والمجاهد في سبيل الله إنّا يقاتل الكفّار على الدّين ليدخلوا من الكفر إلى الإسلام، لا على الغلبة، فينبغي للمجاهد أنْ يعقد نيته أنْ يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ابتغاء ثواب الله، فإذا عقد نيته على هذا فلا يضره إنْ شاء الله الخطرات التي تقع في القلب ولا تُملك».

## المبحث الثّاني التّحذير من الشّرك، وتصحيح مفاهيم عقدية

#### وفيه مطلبان:

\* المطلب الأول - التحذير من الشّرك(١):

#### - الحديث الرّابع:

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ (٢) إِلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ فَقَالَ: «أَنْ عَنْهُمَا قَالَ: «أَنْ عَنْهُمَا قَالَ: «أُنَّمَ مَاذَا؟ قَالَ: «أُنْمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا الْكَبَائِرُ (٣)؟ قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِالله»، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «أُنْمَ

(۱) تعريف الشّرك لغةً: يقال شَرِكْتُه في الأمر أشْرَكُه شِرْكةً، والاسمُ الشِّرك. وشارَكْته إذا صِرْتَ شَرِيكه. وطريقٌ مشتركٌ يستوي فيه النّاس، وقد أشرك بالله فهو مُشْرِكٌ. والسَّرك اصطلاحًا: إذا جُعل لله سبحانه وتعالى شريكًا، والسُّرك: الكُفر. انظر: النّهاية في غريب الحديث (۲/ ٤٦٦)، ولسان العرب، والمصباح المنير، مادة (شرك). فالمراد به مطلق الكفر، وتخصيص الشّرك بالذّكر لغلبته في الوجود لاسيها في بلاد العرب، فُذُكِر تنبيهًا على غيره من أصناف الكفر. مشكاة المصابيح (۱/ ٣٢٧).

- (٢) لم أعرف. قال ابن حجر في فتح الباري (١١/ ٥٥٦): «لم أقف على اسم هذا الأعرابي».
- (٣) اختُلِف في حدّ الكبيرة، فقيل: ما أوعد عليه الشّارع بخصوصه، وقيل: ما عُيّن له حدٌّ، وقيل: النّسبة إلى وقيل: النّسبة إضافيةٌ، فقد يكون الذّنب كبيرة بالنّسبة لما دونه، صغيرة بالنّسبة إلى ما فوقه، وقد يتفاوت باعتبار الأشخاص والأحوال. وقيل: كلّ ذنبِ ختمه الله بنارٍ، أو غضبٍ، أو لعنةٍ، أو عذابٍ. وقد بسط الكلام في تفسير الكبيرة والصّغيرة وما يتعلق بها النّووي في شرح مسلم (٩/ ٢٧١)، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٢٥١).

عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْيَمِينُ الْغَمُوسُ»(١)، قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ»(٢).

#### - الحديث الخامس:

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر رضِيَ الله عنها قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ " إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، فِأَيْنَ هُو؟ قَالَ: ﴿فِي النَّارِ». يَا رَسُولَ الله ، فَأَيْنَ هُو؟ فَالَ: ﴿فِي النَّارِ». قَالَ: فَكَأَنَّهُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ الله، فَأَيْنَ أَبُوكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرِ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ (٤)». قَالَ: فَأَسْلَمَ الأَعْرَابِيُّ بَعْدُ، وَقَالَ: لَقَدْ

<sup>(</sup>۱) بفتح الغين، اليمين الكاذبة التي تُقْتَطع بها الحُقوق، سميت بذلك لغمس صاحبها في المأثم، وقيل: في النّار. انظر: مشارق الأنوار (۲/ ١٣٦)، ولسان العرب، مادة (غمس).

<sup>(</sup>۲) قال المناوي في فيض القدير (٤/ ٣٤٧): «وظاهر التركيب يقتضي حصر الكبائر فيها، وليس بمراد، بل ذكر الشّلاثة من قبيل ذكر البعض. أخرجه البخاري في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: إثم مَن أشرك بالله وعقوبته في الدّنيا والآخرة، ح (٢٩٢٠)، وأخرجه الترمذي في تفسير القرآن عن رسول الله على باب: ومن سورة النّساء، ح (٢٠٢١)، وأخرجه النّسائي في تحريم الدم، باب: ذكر الكبائر، ح (١٢٠٤)، وفي القسامة، باب: ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السّنن، ح (٨٦٨٤)، وأخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصّحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص على ح (٢٩٦٥)، والدّارمي في الدّيات، باب: التشديد في قتل النفس المسلمة، ح (٢٩٦٠).

<sup>(</sup>٣) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٤) فيه ما يدلّ على أنّ البشارة قد تكون بالخير وبالشّر، وبها يسوء وبها يسرّ. =

كَلَّفَنِي رَسُولُ الله ﷺ تَعَبَّا، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلَّا بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ(١).

بيّن رسول الله على الحديث الرّابع أنّ الشّرك بالله هـو أكبر الكبائر (٢)، وأوّلها، إذ مضمونه تنقيص ربّ العالمين وإلاههم ومالكهم وخالقهم الذي لا إله إلا هو، وعَدْل غيره به، كما قال: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعَدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١].

والحديث الخامس صريحٌ في دلالته على القطع بدخول الكافر النّار (٣).

<sup>=</sup> التمهيد (۱۸/ ۳۱).

<sup>(</sup>۱) انفرد به ابن ماجه في كتاب: ما جاء في الجنائز، باب: ما جاء في زيارة قبور المشركين، حر (۱۵۷۳). قال: «حدثنا محمّد بن إسهاعيل بن البختري الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد، عن الزّهري، عن سالم، عن أبيه»، قال البوصيري في مصباح الزّجاجة (۲/ ٤٣): «هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ، محمّد بن إسهاعيل وثقه ابن حبّان والدارقطني والذّهبي، وباقي رجال الإسناد على شرط الشّيخين». وهو كها قال.

<sup>(</sup>٢) قال في إحكام الأحكام (ص٤٦٨): «فَإِنَّ الْإِشْرَاكَ بِالله: أَعْظَمُ كَبِيرَةٍ مِنْ كُلِّ مَا عَدَاهُ مِنَ الذُّنُوبِ المُذْكُورَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا الْكَبَائِرَ».

وقال ابن القيم في الجواب الكافي (ص٨٩): «الشّرك أظلم الظّلم، والتوحيد أعدل العدل، في الجواب الكافي (ص٨٩): «الشّرك بالله العدل، في كان أشد منافاةً لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرّم الله الجنّة على كلّ مشركِ».

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النّووي على مسلم (١/ ٣٤٩).

فلا إثم أعظم من إثم الإشراك بالله، فالخلود الأبديّ في النّار لا يكون في ذنبٍ غير الشّرك بالله تعالى؟ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغَفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ فَكُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

\* \* \*

#### \* المطلب الثّاني \_ تصحيح مفاهيم عقدية:

#### - الحديث السّادس:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُ اللَّهِ عَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿ لَا عَدْوَى (١)، وَلَا صَفَرَ (٢)،

(۱) العَدْوَى: اسمٌ من الإعْدَاء، يقال: أعْدَاه الدَّاءُ يُعْديه إعْداءً، وهو أنْ يُصِيبَه مثْلُ ما بصاحِب الدّاء. وذلك أنْ يكون ببعيرٍ جَرَبٌ مثلًا فَتُتَّقَى مُخَالَطَتُه بإبلٍ أخرى حِذَارًا أنْ يَتَعَدَّى مَا به مِن الجُرَب إليها فيُصِيبها ما أصَابَه. وقد أبطَله الإسلامُ، لأنتِم كانُوا يَظُنون أنّ المرض بنفُسه يتَعَدَّى، فأعْلَمهم النبيُّ عَلَيْ أنّه ليسَ الأمْر كذلك، وإنها الله هو الذي يُمْرِض ويُنْزِل الدَّاء. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٣/ ١٩٢)، ولسان العرب، مادة (عدا). قال الحافظ في الفتح (١٠/ ١٦٠): «المراد بنفي العدوى أنّ شيئًا لا يُعدي بطبعه، نفيًا لما كانت الجاهلية تعتقده: أنّ الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافةٍ إلى الله، فأبطل النّبيّ عَلَيْ اعتقادهم ذلك».

(٢) كانت العَرَب تزعُم أنّ في البَطْن حيَّةً يقال لها: الصَّفَر، تُصِيب الإنسان إذا جَاع وتُوْذِيه، وأنَّها تُعْدِي، فأبطَل الإسلامُ ذلك. وقيل: أرادَ به النَّبِيء الذي كانوا يَفْعلُونه في الجاهليَّة، وهو تأخيرُ المحرَّم إلى صَفَر، ويجعَلُون صَفَر هو الشَّهرَ الحرامَ. انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/ ١٣٩)، ولسان العرب، مادة (صفر).

وَلا هَامَةَ (١)»، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ (٢): يَا رَسُولَ الله، فَمَا بَالُ إِيلِي تَكُونُ فِي الرَّمْـلِ كَأَنَّهَـا الظِّبَاءُ (٣) فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ (٤) فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا ؟ فَقَالَ: «فَمَـنْ أَعْـدَى الظِّبَاءُ (٣). الأَوَّلَ ؟ (٥).

(۱) الهّامةُ: الرَّأْسُ، واسْمُ طائرٍ. وهو المرادُ في الحديث، وذلك أنّهُم كانوا يَتَشَاءَمُون بها، وهي من طَير اللَّيل. وقيل: هي البُومَةُ. وقيل: كانَتِ العَرَبُ تَنْعُم أَنَّ رُوحَ القَتِيل الذي لا يُدْرَكُ بِثَارِه تَصِير هَامَةً، فَتَقُول: اسْقُوني، فإذا أُدْرِكَ بِثَارِه طَارَتْ. وقيل: كانُوا يَرْعُمُون أَنَّ عِظام الميت، وقيل: رُوحه، تَصِيرُ هَامةً فَتَطِيرُ، ويُسمُّونه الصَّدَى، فنفاه الإسْلامُ ونهاهُمْ عنه. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٥/ ٢٨٢)، ولسان العرب، مادة (هوم).

- (٢) لم أعرفه. قال ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٢٤١): «لم أقف على اسمه».
- (٣) جمع ظبي، شبَّهَها بها في النَّشاط والقوَّة والسَّلامة من الدَّاء. فتح الباري (١٠/ ٢٤١).
  - (٤) الجرَبَ: بَثَرٌ يَعْلُو أَبْدانَ النَّاسِ والإِبِلِ. لسان العرب، مادة (جرب).
- (٥) البخاري في الطّب، باب: لا صفر، وهو داءٌ يأخذ البطن، ح (٥١٧)، وأخرجه البخاري في الطّب، باب: لا هامة، (٥٧٥٥) و(٥٧٧١)، وباب: لا عدوى، ح (٥٧٧٥)، و الطّب، باب: لا هامة، ولا صفر، ح (٢٢٢٠) وأخرجه مسلم في السّلام، باب: لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، ح (٢٢٢١) وأخرجه أبو داود في الطّب، باب: في الطّيرة، ح (٢٩١١)، وأخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند أبي هريرة الله عرب (٣٩٥٥) و(٥٦٥٧) و(٨١٤٥) و(٨١٤٥) و(٨١٤٥) و(٨١٤٥) و(٨١٤٥) و(٨١٤٥)

في صحيح مسلم بعد رواية الحديث: «قال أبو سلمة: كان أبو هريرة الله ي حدّثها ـ هذا الحديث، وحديث: «لا يُورِدُ مُرْضٌ عَلَى مُصِحِّ» ـ عن رسول الله على ثمّ صمتَ أبو هريرة الله بعد ذلك عن قوله: «لا عدوى»، وأقام على أنْ «لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى =

مُصِحِّ»، قال: فقال الحارث بن أبي ذباب \_ وهو ابن عمّ أبي هريرة \_ قد كنتُ أسمعك يا أبا هريرة تحدّثنا مع هذا الحديث حديثًا آخر قد سكت عنه، تقول: قال رسول الله ﷺ:

«لا عدوى»، فأبى أبو هريرة ه أنْ يعرف ذلك، وقال: «لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ»،

فها رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة في فرَطَن بالحبشية \_ تكلّم \_ فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ قال: لا، قال أبو هريرة هي قال: «لا عدوى»، فلا أدرى أنسى أبو لقد كان أبو هريرة هي يحدّثنا أنّ رسول الله هي قال: «لا عدوى»، فلا أدرى أنسى أبو

هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر؟».

قال النّووي في شرحه على مسلم (١٤/ ٢١٤): «ولا يُوثّر نسيان أبي هريرة وللله عدوى» لوجهين: أحدهما: أنّ نسيان الرّاوي للحديث الذي رواه لا يقدح في صحته عند جماهير العلماء بل يجب العمل به، والثّاني: أنّ هذا اللّفظ ثابتٌ من رواية غير أبي هريرة الله معلى المعلى المعلى

ونقل القسطلاني في إرشاد السّاري (٨/ ٤١١) عن السّفاقسي قوله: «لعلّ هذا من الأحاديث التي سمعها قبل بسط ردائه، ثم ضمّه إليه عند فراغ النّبي على من مقالته في الحديث المشهور».

ولا تعارض بين الحديثين، لأنّ المنفي غير المثبت، فالمنفي هو اعتقاد أنّ الأمراض مؤثّرةٌ بطبعها، والمثبت هو الأخذ بالأسباب والوقاية، وعدم التّعرض لشيء قد يحصل بسببه شيءٌ من المضرة، وقد يتخلّف الضّرر مع وجود الاتصال والاحتكاك بالمريض، قال النّووي في شرحه على مسلم (١٤/ ٢١٤): «قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديثين، وهما صحيحان، قالوا: وطريق الجمع أنّ حديث «لا عدوى» المراد به نفي ما كانت الجاهليه تزعمه وتعتقده أنّ المرض والعاهة تُعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى، وأمّا حديث: «لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍ» فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضّرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدرو، فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها، ولم ينفِ حصول الضّرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز ممّا =

في هذا الحديث يصحّح النّبي ﷺ بعض المفاهيم التي كانت سائدةً بين النّاس في ذلك العصر، ومنها العدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، فأراد ﷺ أنّه لا يُعْدِي شيئًا بطبعه، إنّا هو بتقدير الله عزّ وجلّ، وسابق قضائه، وقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصّحيح مَن به شيءٌ من هذه العيوب سببًا لحدوث ذلك(١).

#### \_ الحديث السّابع:

عن أبي موسى الأشعري ولله قال: جاء أعرابي (٣) إلى النبي عليه فقال:

<sup>=</sup> يحصل عنده الضّرر بفعل الله وإرادته».

<sup>(</sup>١) شرح السّنة للبغوي (٩/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) بينت رواية الدارمي في الصّلاة، باب: النّهي أنْ يُسْجَد لأحد، ح (١٤٦٣)، الأعرابي السّائل: «عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت:=

يا رسول الله، ائذن لي فلاََسْجدْ لك؟ قال: «لو كنتُ آمرا أحدًا يسجد لأحدِ لأمرتُ المرأة تسجد لزوجها»(١).

النّبي عَلَيْ يَعِلُّهُ يعلّم الأعرابيّ أنّ السجود لا يكون إلا لله.

\* \* \*

#### المبحث الثالث الإيهان بالرسل عليهم الصّلاة والسّلام

#### \_ الحديث الثّامن:

عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: بُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ (٢) فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ

<sup>=</sup> يارسول الله، ألا نسجد لك؟ فقال: «لو أمرت أحدًا لأمرتُ النّساء أن يسجدن لأزواجهنّ».

<sup>(</sup>۱) انفرد به الدّارمي في الصّلاة، باب: النّهي أنْ يُسْجَد لأحد، ح (١٤٦٤). فقال: «أَخْبَرَنَا عُحُمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ...»، الحديث سنده ضعيف لضعف صالح بن حيان. انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٢٧٥)، وتقريب التهذيب (ص٤٢٤)، وكذا لضعف حبّان بن علي العنزي الكوفي. انظر: تهذيب التهذيب (١/ ١٥١)، وتقريب التهذيب (١/ ١٥٠). وفي الحديث: ليس على المرأة بعد حقّ الله ورسوله أوجب من حقّ الزّوج. مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٧٥).

 <sup>(</sup>۲) قال النّووي في شرح صحيح مسلم (۱/ ۱٦۹): «لكونه أعرف بكيفية السّؤال وآدابه،
 والمهم منه، وحسن المراجعة».

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ (١) فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «اللهُ». قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: «اللهُ». قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ، وَخَلَقَ اللَّرْضَ، وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، آللهُ أَرْسَلَكَ؟ الأَرْضَ؟ قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَق السَّمَاءَ، وَخَلَق الأَرْضَ، وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، آللهُ أَرْسَلَكَ؟ «اللهُ». قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَق السَّمَاءَ، وَخَلَق الأَرْضَ، وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، آللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خُسْ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا؟ قَالَ: «صَدَقَ»، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمْرُكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَبَتِنَا، قَالَ: «صَدَقَ»، قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَبَتِنَا، قَالَ: هَالَ: «صَدَقَ»، قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَبَتِنَا، قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَبَتِنَا، قَالَ: هَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلِيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ النَّبِيُّ عَيْنَ اللَّهُ عُلَى بِالْحُقِّ لا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى: «لَعَمْ وَسُولُكَ أَلَا النَّبِيُّ عَلَى النَّيْكُ عَلَى النَّنَعْ صَدَقَ الْوَالِدَى بَعَنَكَ بِالْحُقِّ لا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى النَّيْ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) اسمه ضِمام بن ثعلبة \_ بكسر الضّاد المعجمة \_ كذا جاء مسمّى في رواية البخاري، في كتاب العلم، باب: ما جاء في العلم، وقوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾، ح (٦٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم في الإيهان، باب: السّوال عن أركان الإسلام، ح (۱۲)، وأخرجه البخاري في العلم، باب: ما جاء في العلم وقوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِ زِدِّنِي عِلْمًا ﴾، ح (۱۳)، وأخرجه العلم، باب: ما جاء في المشرك يدخل المسجد، ح (٤٨٦)، وأخرجه النّسائي في الصّيام، باب: وجوب الصّيام، ح (٢٠٩١) و (٢٠٩٢) و (٢٠٩٢) و وأخرجه الترمذي في النّركاة عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء إذا أديتَ الزّكاة فقد قضيتَ ما عليك، ح (٢١٩)، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصّلاة والسّنة فيها، باب: ما جاء في فرض الصّلوات الخمس والمحافظة عليها، ح (٢٤١)، وأخرجه أحمد في مسند باقي =

ضهام بن ثعلبة ينقلب على سلطان المعبودات ويتبرأ منها، بعد مساءلته للنبي على وتدبره في خلق السهاوات والأرض، وأنّ خالقها هو المستحقّ للعبادة، فإنّه سأل أوّلًا عن صانع المخلوقات مَن هو؟ ثمّ أقسم عليه به أنْ يَصْدُفَه في كونه رسولًا للصّانع، ثمّ لما وقف على رسالته وعَلِمَها أقسم عليه بحقّ مرسِله، وهذا ترتيبٌ يفتقر إلى عقلٍ رصينٍ، ثمّ إنّ هذه الأيهان جرت للتأكيد وتقرير الأمر ليتوثّق مما صدق الصّادق المصدوق على المسلوق على المسلوق ا

#### \_ الحديث التّاسع:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ(١) إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَـالَ: بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ؟ قَالَ: ﴿إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ (٢) مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَتَـشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله؟ فَدَعَاهُ رَسُولُ الله ﷺ فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَسُولُ الله؟ فَدَعَاهُ رَسُولُ الله ﷺ فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَشُعَادَ، فَأَسْلَمَ الأَعْرَابِيُّ ٣٠٠.

المكثرين، مسند أنس بن مالك رهه، ح (١٢٣٠٨)، وأخرجه الدّارمي في الطّهارة، باب:
 فرض الوضوء والصّلاة، ح (٦٥٠).

<sup>(</sup>١) في مسند أحمد مُسْنَدِ بَنِي هَاشِم، مَسْنَدُ: عَبْدِ الله بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المطّلبِ، ح (١٩٥٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ...».

<sup>(</sup>٢) العذْق: بالفتح: النَّخْلة، وبالكسر: العرْجون بها فيه من الشّهاريخ، ويجمع على عِـذاقِ، وهو العنقود والغصن من النّخلة. انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٧١)، ولـسان العـرب، مادة (عذق).

<sup>(</sup>٣) الترمذي في المناقب عن رسول الله ﷺ، باب: في آيات إثبات نبوة النّبيّ ﷺ وما قد خصّه الله عزّ وجلّ، ح (٣٦٢٨). فقال: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاكِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ». ثمّ قَالَ أَبُو عِيسَى:=

الأعرابي يطلب من رسول الله على أنّه نبيٌّ حقًا، فيسأله على أنّه نبيٌّ حقًا، فيسأله على إنْ حقّقتُ لك ذلك أتشهد أنّي رسول الله، فيجيبه بنعم، فبقدرة الله يجري الله المعجزة على يد رسول الله على يد رسول الله على أن على الشّجرة فينزل، ثمّ يأمره على أنْ يرجع فيرجع، فالأعرابي سليم الفطرة لم يتجاوز هذه المعجزة، وبادر بإسلامه.

#### \_ الحديث العاشر:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيُ (١)، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيْنَ تُرِيدُ»، قَالَ: إِلَى أَهْلِي. قَالَ:

«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ». الحديث سنده ضعيف لأنّ في سنده شَريك بن عبد الله بن شريك النّخعي القاضي، وهو يخطئ كثيرًا. انظر: الكامل في الضّعفاء (٤/ ٧)، والكاشف (١/ ٤٨٥)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٣٩٣). وأخرجه أحمد في مُسْنَد بَنِي هَاشِم، مسْنَدُ: عَبْدِ الله بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المطَّلِب، ح (١٩٥٤)، فقال: «حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَ عَلِي رُجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ...»، أبو ظبيان: هو حصين بن جندب الجنبي. وإسناده صحيحٌ على شرط الشّيخين.

وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق شريك (٤/ ٣٨)، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وتعليق النهي قي التلخيص: «على شرط مسلم»، ومسلمٌ أخرج لشريك في المتابعات فقط فلينتبه، قال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة شريك (٤/ ٣٩٣): «وقال معاوية بن صالح: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: كان عاقلًا، صدوقًا، محدّثًا، شديدًا على أهل الريب والبدع، قديم السماع من أبي إسحاق، قلت: إسرائيل أثبت منه، قال: نعم، قلت: يحتجّ به؟ فقال: لا تسألني عن رأيي في هذا، وإنها يروي مسلمٌ له في المتابعات».

(١) لم أقف على اسمه.

(هَلْ لَكَ فِي خَيْرِ)، قَالَ: وَمَا هُو؟ قَالَ: (تَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: (هَذِهِ السَّلَمَةُ)(١)، وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: (هَذِهِ السَّلَمَةُ)(١)، وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: (هَذِهِ السَّلَمَةُ)(١)، فَذَعَاهَا رَسُولُ الله ﷺ وهِي بِشَاطِئِ الْوَادِي فَأَقْبَلَتْ ثُخُدُّ الأَرْضَ خَدًّا (٢) حَتَّى فَدَعَاهَا رَسُولُ الله ﷺ وهِي بِشَاطِئِ الْوَادِي فَأَقْبَلَتْ ثُخُدُّ الأَرْضَ خَدًّا إلاَّنَ حَتَّى فَدَعَاهَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَهِمِي بِشَاطِئِ الْوَادِي فَأَقْبَلَتْ ثُخُدُ الأَرْضَ خَدًّا إلاَن مَنْبَقِهَا قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلاَثًا، فَشَهِدَتْ ثَلاَتًا أَنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْبَقِهَا وَرَجَعَ الأَعْرَابِيّ إِلَى قَوْمِهِ، وَقَالَ: إِنِ اتَّبَعُونِي أَتَيْتُكَ بِمِمْ، وَإِلاَّ رَجَعْتُ فَكُنْتُ وَرَجَعَ الأَعْرَابِيّ إِلَى قَوْمِهِ، وَقَالَ: إِنِ اتَّبَعُونِي أَتَيْتُكَ بِمِمْ، وَإِلاَّ رَجَعْتُ فَكُنْتُ مَعَكَ اللهُ عَرَابِيّ إِلَى قَوْمِهِ، وَقَالَ: إِنِ اتَّبَعُونِي أَتَيْتُكَ بِمِمْ، وَإِلاَّ رَجَعْتُ فَكُنْتُ مَعَكَ اللهُ مَلَاثًا اللهُ عَرَابِيّ إِلَى قَوْمِهِ، وَقَالَ: إِنِ اتَّبَعُونِي أَتَيْتُكَ بِهِمْ، وَإِلاَّ رَجَعْتُ فَكُنْتُ مَعَكَ اللهُ عَرَابِيّ إِلَى قَوْمِهِ، وَقَالَ: إِنِ اتَّبَعُونِي أَتَيْتُكَ مِا مَاللَا عُرَابِيّ إِلَى قَوْمِهِ، وَقَالَ: إِنِ اتَّبَعُونِي أَتَيْتُكَ مِاللَا عَرَابِي اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الأعرابيّ يسأل النّبيّ عَيْلِهُ من يشهد أي على وجه خرق العادة وظهور المعجزة على ما تقول، أي من دعوى الرّسالة، فقال عَيْلَةُ: «هذه السّلمة»، فدعاها رسول الله عَيْلِةُ وكان واقفًا بطرف الوادي، فأقبلتِ الشجرة تشقّ الأرض حتى قامت بين يديه عَيْلِة، فطلب الشّهادة من الشّجرة ثلاثاً فشهدت ثلاثاً أنّه كها قال، أي أنّ الشّأن كها قال النّبيّ عَيْلَةً من كونه رسول ربّ العالمين ثمّ رجعت إلى مكانها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) بفتحات، شجرٌ من العضاه، ورقها القرظ الذي يدبغ به. انظر: النّهاية في غريب الحديث (۳/ ٤٨٢)، ولسان العرب، مادة (سلم).

<sup>(</sup>٢) تشقّها أخدودًا. النّهاية في غريب الحديث (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) انفرد به الدّارمي في المقدمة، باب: كيف كان أوّل شأن النّبيّ عَلَيْه، ح (١٦). فقال: «أخبرنا محمّد بن طريف، ثنا محمّد بن فضيل، ثنا أبو حيان، عن عطاء...»، إسناده صحيح، قال الهيثمي في مجمع الزّوائد (٨/ ٢٩٢): «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصّحيح، ورواه أبو يعلى والبزّار». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٧/ ١٠٦): «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ».



#### المبحث الأول أسئلة الأعراب لرسول الله عليه عن السّاعة، وبعض الفتن

#### وفيه ثلاثة مطالب:

#### \* المطلب الأول ـ أسئلة الأعراب لرسول الله عليه عن السّاعة:

معنى السّاعة في القُرآن: الوقت الذي تَقُوم فيه القيامة، يُريد أنّها ساعةٌ خَفيفَةٌ يَحَدُثُ فها أمرٌ عظيمٌ، فلقلّة الوقت الذي تقُوم فيه سَرَّاها ساعةً، وسُمّيت ساعةً لأَنّها تَفْجَأُ النّاس في ساعةٍ، فيموت الخلق كلُّهم (١).

#### \_الحديث الحادي عشر:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ(٢) جُفَاةٌ يَ أَتُونَ النَّبِيَّ عَيْقٍ فَيَشُولُ: «إِنْ يَعِشْ هَـٰذَا النَّبِيَّ عَيْقٍ فَيَشُولُ: «إِنْ يَعِشْ هَـٰذَا لاَيُرِيَّ عَيْقٍ فَيَشُولُ: «إِنْ يَعِشْ هَـٰذَا لا يُدْرِكُهُ الْمُرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ». قَالَ هِشَامٌ: «يَعْنِي مَوْتَهُمْ» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: النّهاية في غريب الحديث (٢/ ٤٢٢)، ولسان العرب، مادة (سوع).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفهم. قال الحافظ في فتح الباري (١١/ ٣٦٦): «لم أقفْ على أسمائهم».

 <sup>(</sup>٣) البخاري في الرّقاق، باب: سكرات الموت، ح (٢٥١١)، وأخرجه مسلم في الفـتن وأشراط
 السّاعة، باب: قرب السّاعة، ح (٢٩٥٢).

الأعراب تسأل رسول الله ﷺ، فينظر ﷺ إلى أصغر القوم، فيقول: «إِنْ يَعِشْ هَذَا لا يُدْرِكْهُ الْهُرَّمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ».

فسر ذلك هشام (۱) فقال: (موتهم) أي فسر ساعتهم بموتهم وانقراض عصرهم، لأنّ مَن مات فقد قامت قيامته، ولإفضائه بهم إلى أمور الآخرة، ومعناه يموت ذلك القرن، أو أولئك المخاطبون (۲).

وكان السّؤال للنّبيّ عَلَيْهِ عن القيامة الكبرى، والجواب كان من النّبيّ عَلَيْهُ عن الصّغرى من باب أسلوب الحكيم (٣)، معناه دَعُوا السّؤال عن وقت القيامة الكبرى فإنّها لا يعلمها إلا الله عزّ وجلّ، واسألوا عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم فهو أولى لكم، لأنّ معرفتكم إيّاه تبعثكم على ملازمة العمل الصّالح قبل

<sup>(</sup>۱) أبو المنذر، هشام بن عروة بن الزّبير بن العوام، القرشي، ولد سنة (۲۱ه)، تابعيٌّ، من أثمّة الحديث، ومن علماء المدينة، قال عنه أبو حاتم: «ثقةٌ، إمامٌ في الحديث»، مات سنة (۲۵هـ). انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٢٥)، والأعلام (٩/ ٨٥).

 <sup>(</sup>٣) أسلوب الحكيم: عبارةٌ عن ذكر الأهم، تعريضًا بالمتكلم على تركه الأهم. التعريفات للجرجاني (ص٣٩).

فوته، لأنَّ أحدكم لا يدري مَن الذي يسبق الآخر.

وقيل: هو تمثيلٌ لتقريب السّاعة لا يُراد بها حقيقة قيامها، ولم يرد أنّها تقوم عند بلوغ المذكور الهرم، وهذا عملٌ شائعٌ للعرب يُستعمل للمبالغة عند تفخيم الأمر وعند تحقيره، وعند تقريب الشّيء وعند تبعيده، فيكون حاصل المعنى أنّ السّاعة تقوم قريبًا جدَّا(١).

#### \_ الحديث الثّاني عشر:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهَ عَلَى: بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ (٢) فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: «أَرَاهُ لَلله، قَالَ: «فَإِذَا ضُيعَتِ «أَيْنَ لَأَرَاهُ للله، قَالَ: «فَإِذَا ضُيعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَة»، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ (٣) إِلَى غَيْرِ اللَّمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَة»، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ (٣) إِلَى غَيْرِ

<sup>(</sup>۱) ويحتمل أنّه علم أنّ ذلك الغلام لا يبلغ في حياته الهرم وهو الشّيخوخة ونهاية العمر ولا يعمِّر، وقد استبعد ذلك ابن حجر، أي فيكون الشّرط لم يقع فكذلك لم يقع الجزاء، فهو تأويلٌ بعيدٌ، ويلزم منه استمرار الإشكال لأنّه إنْ حمل السّاعة على انقراض الدّنيا، وحلول أمر الآخرة، كان مقتضى الخبر أنّ القدر الذي كان بين زمانه على وعمّر ذلك الغلام إلى أنْ يبلغ الهرم، والمشاهد خلاف ذلك، وإنْ حمل السّاعة على زمنٍ مخصوصٍ رجع إلى التأويل المتقدّم، وله أنْ ينفصل عن ذلك بأنّ سنّ الهرم لا حدّ لقدره. انظر: مشارق الأنوار (۱/ ۲۹۹)، وشرح مسلم للنّووي (۱/ ۲۹۹)، وفتح الباري (۱/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه. قال الحافظ في فتح الباري (١٠/ ٥٥٦): «لم أقف على تسميته».

<sup>(</sup>٣) أي أُسْند وجُعِل في غَيْر أهلِه. يعني إذا سُوِّدَ وشُرِّف غيرُ المسْتَحِقّ للسِّيادة والشَّرف. =

أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»(١).

السّوّال عن السّاعة، فيرشد النّبيّ عَلَيْ الأعرابيّ إلى ما هو أهم، فالسّاعة آتيةٌ وكلّ آتٍ قريبٌ، وليس المهم أنْ يعرف متى تقوم السّاعة، ولكنّ المهم أنْ يعرف الإنسان ماذا قدّم لنفسه إذا قامت السّاعة، فهذا هو الأمر المهم، لأنّه يحصّل بذلك الثّواب، فأجابه بإضاعة الأمانة ـ وهي: الطّاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثّواب وبتضييعها العقاب(٢) ـ تُنتظر السّاعة، فأراد الأعرابي تعليلًا على ذلك، لأنّ الحكم المعلّل يخترق القلب أكثر من الحكم غير المعلّل، فأجابه على بجوابٍ عامٍّ دخل فيه تضييع الأمانة، "إذا وسّد الأمر إلى غير أهله» معناه أنّ الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده، وفرض عليهم النّصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدّين والأمانة للنّظر في أمر الأمّة، فإذا قلّدوا غير أهل الـدّين، واستعملوا من يعينهم على الجور والظّلم فقد ضيعوا الأمانة التي فرض الله عليهم "".

= النّهاية في غريب الحديث (٥/ ١٨٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري في كتاب العلم، باب: مَن سُئِل علمًا وهو مشتغلٌ في حديثه فأتم الحديث ثمّ أجاب السّائل، ح (٥٩)، وفي الرّقاق، باب: رفع الأمانة، ح (٦٤٩٦)، وأخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند أبي هريرة ﴿ ١٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح صحيح مسلم للنَّووي (٩/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح البخاري لابن بطّال (٢١/ ٢٠). وفيه: «أنّ من أدب المتعلم ألا يسأل العالم ما دام مشتغلًا بحديثٍ أو غيره، لأنّ من حقّ القوم الذين بدأ بحديثهم ألا يقطعه عنهم حتى يتمّه. وفيه: الرفق بالمتعلم وإنْ جَفَا في سؤاله أو جهل، وفيه: وجوب تعليم السّائل والمتعلم، لقول النّبي على أين السّائل؟ ثمّ أخبره عن الذي سأله عنه. وفيه: مراجعة =

#### \_ الحديث الثّالث عشر:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ (١) أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ؟ قَالَ: «وَيْلَكَ، وَمَا أَعْدَدْتَ لَمَا؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَمَا أَعْدَدْتُ لَمَا أَعْدَدْتُ لَكَ؟ فَمَا أَعْدَدْتُ لَمَا أَعْدَدْتُ لَكَ؟ فَمَا إِلَّا أَنِّي أُحِبُ الله وَرَسُولَهُ، قَالَ: «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»، فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِك؟ فَمَا إِلَّا أَنِّي أُحِبُ الله وَرَسُولَهُ، قَالَ: «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»، فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِك؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيدًا، فَمَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي (٢)، فَقَالَ: «إِنْ أُخِرَ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْمُرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» (٣).

يسأل الأعرابي النبي عَي السّاعة أيضًا فيجيبه عَي أنسلوب الحكيم،

العالم إذا لم يفهم السّائل، لقوله: كيف إضاعتها؟».

<sup>(</sup>۱) «هو ذو الخويصرة اليهاني، كما أخرجه أبو موسى المديني في دلائل معرفة الـصّحابة». فتح الباري (۱۰/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) اسم هذا الغلام محمّدٌ، كما في مسلم في الفتن وأشراط السّاعة، باب: قرب السّاعة، حسنٌ كما قال حرجه البارودي في الصّحابة وسنده حسنٌ كما قال ابن حجر، وفيه: «فنظر إلى غلام من دوسٍ يُقال له: سعد». فيحتمل التعدّد، أو كان اسم الغلام سعدًا ويدْعَى محمّدًا، أو بالعكس. انظر: فتح الباري (٤/ ١٣٤)، وغوامض الأسماء المبهمة (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأدب، باب: قول الرّجل: ويلك، ح (٥٨١٥)، وأخرجه البخاري في الأدب، باب: علامة الحبّ في الله عزّ وجلّ، ح (٥٨١٩)، وفي فضائل الصّحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب الله عزّ وجلّ، وأخرجه مسلم في البر والصّلة والآداب، باب: المرء مع مَن أحبّ، ح (٢٦٣٩)، وأخرجه أحمد في مسند المكثرين، مسند أنس ابن مالك، ح (١٢٧١)، أطرافه (١٢٧٥) و (١٢٧٠١) و (١٢٧١٩) و (١٢٧٦٩)

وهو تلقي السّائل بغير ما يَطلب ممّا يهمّه أو هو أهمّ، إلى شيء آخر هو أحوج إليه، وأفضل نفعًا، وهو إعداد العمل الصّالح للسّاعة، فيقول: «وماذا أعددت لها»؟ يعني إنّا يهمّك أنْ تهتمّ بأُهبتها وتعتني بها ينفعك عند قيامها من الأعهال الصّالحة (۱۱)، فيُجيب الأعرابي بأنّه يحبّ الله ورسوله، فيقول له النّبيّ ﷺ: «أنت مع مَن أحببتَ» أي ملحقٌ بهم حتى تكون من زمرتهم، وفي هذا تبصيرٌ للإنسان من أنْ يتّخذ في الدّنيا قرينًا له غير صالح، فيكون معه في الآخرة حيث يكون، مع من أنْ يتّخذ في الدّنيا قرينًا له غير صالح، فيكون معه في الآخرة حيث يكون، مع أنّ الدرجاتِ متفاوتةٌ فكيف يكون الأعرابي ﷺ في درجة النّبي على ومعه؟ المراد المعية في الجنّة، في دار الثّواب لا العقاب (۲)، فقال الصّحابة: ونحن كذلك؟ قال: «نعم».

ولذلك قال أنس في : «فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ» (٤).

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى (۲۲/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) قال النّووي في شرح مسلم (١٦/ ١٨٦): «ولا يلزم من كونه معهم أن تكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كلّ وجه».

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٤/ ٤١٤)، وعمدة القاري (٢٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) الرواية عند البخاري في فضائل الصّحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب ١٠٠٠ - (٣٤٨٥).

#### - الحديث الرّابع عشر:

عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ (١) قال: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ عَلَيْهُ (٢) أَسْأَلُهُ عَنِ المَسْحِ عَلَى الْحُقَيْنِ، فَقال: مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟ فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، فَقَال: إِنَّ الْمُلْكِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِهَا يَطْلُبُ. قُلْتُ: إِنَّهُ حَكَّ فِي صَدْدِي (٣) الْمُلْكِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِهَا يَطْلُبُ. قُلْتُ: إِنَّهُ حَكَّ فِي صَدْدِي (٣) اللَّهِ عَلَى الْمُقَيِّنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبُولِ، وَكُنْتَ امْرَأُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَجِئْتُ اللَّهُ عَلَى الْمُقَيِّنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبُولِ، وَكُنْتَ امْرَأُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَجِئْتُ أَسْفَرًا أَوْ الْمُؤلِى مَنْ عَلَيْهِ فَجِئْتُ أَسْفَرًا أَوْ الْمُؤلِى مَنْ عَلْمُ مَنْ عَلْمُ لَوْ اللَّهُ وَلَيُالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ عَلِيْطٍ وَبَوْلٍ مُسَافِرِينَ أَنْ لا نَنْزَعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ عَائِطٍ وَبَوْلٍ مَسَافِرِينَ أَنْ لا نَنْزَعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلِيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ عَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْلٍ وَنَوْلٍ مَنْ جَنَابَةٍ، فَتُنْ مَعْ النَّبِي عَيْكُ وَقِي الْفُوى شَيْئًا (٤٤)؟ قال: نَعَمْ، كُنَا مَعَ النَّبِي عَيْكُ وَنَا مَعْ النَّبِي عَنْدَهُ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيُّ (٥) بِصَوْتٍ جَهْ وَرِيٍّ يَا مُحَمَّدُهُ أَلْكِ الْمُولِي مَنْ مَا لَنَاعَمْ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَى الْمُولِي مَنْ الْمُولِي مَنْ وَالْمَاهُ أَعْرَابِيُّ (٥) بِ صَوْتٍ جَهْ وَرِيٍّ يَا مُحَمَّدُهُ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيُ (٥) بِصَوْتٍ جَهْ وَرِيٍّ يَا مُحَمَّدُهُ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيُ أَنْ اللَّهُ مَا مُؤْلِلَ عَلَى الْمُعَمِّلَةُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

<sup>(</sup>۱) أبو مريم، زرّ بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بالله الأسدي، الكوفي، من أجلّة التابعين، أدرك الجاهلية والإسلام، ولم ير النّبيّ على كان عالًا بالقرآن، فاضلًا، روى عن عددٍ من الصّحابة منهم: «عمر، وعثمان، وعليّ، وأبو ذر» وغيرهم، ثقةٌ، كثير الحديث، مات سنة (۸۳ه). انظر: أسد الغابة (۲/ ۲۹۹)، وتهذيب الأسهاء واللّغات (۱/ ۱۹۶).

<sup>(</sup>٢) صفوان بن عسّال بمهملتين، مثقّل المرادي، سكن الكوفة، غزا مع رسول الله ﷺ ثنتي عشرة عزوة، ولم يشهد بدرًا، أقام بالمدينة حتى مات بها. انظر: الاستيعاب (٢/ ٧٢٤)، وأسد الغابة (٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) يقال حَكَّ الشِّيء في نفْسي: إذا لم تكن مُنشرح الصَّدر به، وكان في قلبك منه شيءٌ من الشَّك والرِّيب. انظر: النّهاية في غريب الحديث (١/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٤) الهَوَى: محبةُ الإنسان الشّيء وعَلَبَتُه على قلبه. لسان العرب، مادة (هوا).

<sup>(</sup>٥) هو صفوان بن قدامة. فتح الباري (٤/ ١٩٤).

رَسُولُ الله ﷺ عَلَى نَحْوٍ مِنْ صَوْتِهِ: «هَاؤُمُ»، وَقُلْنَا لَهُ: وَيُحْكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَدْ نُمِيتَ عَنْ هَذَا. فَقال: وَالله لا أَغْضُضُ. قال الأَعْرَابِيُّ: المُرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قال النَّبِيُّ ﷺ: «المُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، المُرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قال النَّبِيُّ عَلَيْ : «المُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَهَازَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ: «بَابًا مِنْ قِبَلِ المُغْرِبِ مَسِيرَةُ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ السَّهَاوَاتِ عَرْضِهِ أَرْبَعِينَ، أَوْ سَبْعِينَ عَامًا، قال سُفْيَانُ: قِبَلَ الشَّامِ خَلَقَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضَ مَفْتُوحًا - يَعْنِي لِلتَّوْبَةِ - لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ» (١).

(۱) الترمذي في الدّعوات عن رسول الله على، باب: من فضّل التوبة والاستغفار وما ذُكِر من رحمة الله، ح (٣٥٣٥)، قال: حدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا سفيان، عن عاصم بن أبي النّجود، عن زرّبن حبيشٍ قال:...، وقال أَبُو عِيسَى: "هَـذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وأخرجه الترمذي في الطّهارة عن رسول الله على، باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ح (٩٦)، وفي الزّهد، باب: ما جاء أنّ المرء مع مَن أحبّ، ح (٣٨٨٧)، وفي الدّعوات، باب: من فضل التوبة والاستغفار وما ذُكر من رحمة الله، ح (٣٥٣٦)، وأخرجه النّسائي في الطّهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، ح (٢٢١) و(١٢٧)، وباب: الوضوء من الغائط والبول، ح (١٥٥١)، وباب: الوضوء من الغائط (١٥٩١)، وأخرجه ابن ماجه في الطّهارة وسننها، باب: الوضوء من النّوم، ح (٤٧٨)، وأخرجه أول مسند الكوفيين، مسند صفوان بن عسّال المرادي هم، ح (١٧٦٢٨).

قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٤١٤): «قالَ التِّرْمِذِيُّ عَن الْبُخَارِيِّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحُطَّابِيُّ، وَمَدَارُهُ عِنْدَهُمْ عَلَى عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ. ذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهُ أَبُو الْقَاسِمِ: أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ عَاصِم أَكْثُرُ مِنْ أَرْبَعِينَ نَفْسًا، وَتَابَعَ عَاصِمًا عَلَيْهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ أَبُو الْقَاسِمِ: أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ عَاصِم أَكْثُرُ مِنْ أَرْبَعِينَ نَفْسًا، وَتَابَعَ عَاصِمًا عَلَيْهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّهُ اللهُ الْقَاسِمِ: اللهُ اللهُ عَاصِم أَكْثُرُ مِنْ أَرْبَعِينَ نَفْسًا، وَتَابَعَ عَاصِمًا عَلَيْهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالِمِ وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، وَالْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدُ بْنُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَامِهُ وَمُرَادُهُ أَصْلُ الْحَدِيثِ».

يسأل الأعرابي النبي على صراحة : «المَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ ووقع في بعض طرق حديث أنس عليه السّابق عند مسلم: «ولم يلحق بعملهم»، فيجيبه النّبي علي : «المُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١).

#### \_ الحديث الخامس عشر:

عن عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ غَنْمِ أَنَّ أَبَا مَالِكِ الْأَشْعَرِيَّ (٢) جَمَعَ قَوْمَهُ فَقَالَ: يَا مَعْ شَرَ

- فهذا إسنادٌ حسنٌ من أجل عاصم الذي عليه مدار الحديث، وقد تُوبع كها نقل ابن حجر، وباقي رجال الإسناد ثقاتٌ، وعاصم هو ابن بهدلة وهو ابن أبي النّجود الأسدي، قال ابن سعد: «كان ثقةٌ، إلا أنّه كان كثير الخطأ في حديثه»، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: «كان رجلًا صالحًا، قارتًا للقرآن، وأهل الكوفة يختارون قراءته، وأنا أختارها، وكان خيرًا ثقةٌ»، وقال ابن معين: «لا بأس به»، وقال العجلي: «كان صاحب سنةٍ وقراءةٍ، وكان ثقةٌ رأسًا في القراءة»، وقال يعقوب بن سفيان: «في حديثه اضطرابٌ، وهو ثقةٌ»، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: «صالحٌ»، وقال: «محلّه عندي محل الصّدق، صالح الحديث، وليس محلّه أنْ يقال: هو ثقةٌ، ولم يكن بالحافظ»، وقال أبو زرعة عنه: «ثقةٌ»، وقال النسائي: «ليس به بأسٌ»، وقال ابن خراش: «في حديثه نُكرةٌ»، وقال العقيلي: «لم يكن فيه إلا سوء الحفظ»، وقال الدارقطني: «في حفظه شيءٌ»، أخرج له الشّيخان مقرونًا بغيره. انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٣٤٠)، والضّعفاء الكبير (٣/ ٣٦٣)، وتهذيب التهذيب النهذيب
- (۱) قال النّووي في شرحه على مسلم (۱٦/ ١٨٦): «في الحديث: فضْل حبّ الله، ورسوله ﷺ، والصّالحين، وأهل الخير، الأحياء، والأموات... ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصّالحين أنْ يعمل عملهم إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم».
- (٢) أبو مالك، كعب بن عاصم الأشعري، وقيل: اسم أبي مالك عمرو، معروفٌ بكنيته، وكان من أصحاب السقيفة. انظر: أسد الغابة (٤/ ٥٠٧)، والإصابة (٥/ ٥٩٧).

الْأَشْعَرِيِّينَ اجْتَمِعُوا، وَاجْمَعُوا نِسَاءَكُمْ، وَأَبْنَاءَكُمْ، أُعَلِّمْكُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ، صَلَّى لَنَا بِالْمَدِينَةِ، فَاجْتَمَعُوا وَجَمَعُوا نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ، فَتَوَضَّأُ وَأَرَاهُمْ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ، فَأَحْصَى الْوُضُوءَ إِلَى أَمَاكِنِهِ، حَتَّى لَّا أَنْ فَاءَ الْفَيْءُ وَانْكَسَرَ الظِّلُّ قَامَ فَأَذَّنَ، فَصَفَّ الرِّجَالَ فِي أَدْنَى الصَّفِّ، وَصَفَّ الْوِلْدَانَ خَلْفَهُمْ، وَصَفَّ النِّسَاءَ خَلْفَ الْوِلْدَانِ، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَتَقَدَّمَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ يُسِرُّهُمَا، ثُـمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ» ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ"، وَاسْتَوَى قَائِمًا، ثُمَّ كَبَّرَ وَخَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَانْتَهَضَ قَائِمًا، فَكَانَ تَكْبِيرُهُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ سِتَّ تَكْبِيرَاتٍ، وَكَبَّرَ حِينَ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ إِلَى قَوْمِهِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: احْفَظُوا تَكْبِيرِي، وَتَعَلَّمُوا رُكُوعِي وَسُجُودِي، فَإِنَّهَا صَلَاةُ رَسُولِ الله ﷺ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي لَنَا كَـذَا السَّاعَة مِنَ النَّهَارِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَّمَا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ إِلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ لله عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ الله، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ(١) مِنْ قَاصِيَةِ النَّاسِ وَأَلْوَى بِيكِهِ إِلَى نَبِيِّ الله ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، نَاسٌ مِنَ النَّاسِ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْجِهُمْ مِنَ الله، انْعَتْهُمْ لَنَا؟ يَعْنِي صِفْهُمْ لَنَا؟ فَسُرَّ وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ لِـسُؤالِ الْأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هُمْ نَاسٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ<sup>(٢)</sup> وَنَـوَازِعِ الْقَبَائِـل، لَمْ

(١) لم أعرفه.

 <sup>(</sup>٢) أَفْناء: أي أَخْلاط، الواحد فِنْوٌ، ورجلٌ من أَفْناء القبائل أي لا يُدرى من أيّ قبيلةٍ هـ و.
 انظر: مشارق الأنوار (٢/ ١٥٩)، ولسان العرب، مـادة (فنــى). أي جماعاتٍ من =

تَصِلْ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ مُتَقَارِبَةُ، كَابُّوا فِي الله وَتَصَافَوْا، يَضَعُ اللهُ لَمُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا، فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا، وَثِيَابَهُمْ نُورًا، يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُونَ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ الله الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١).

ذكر ﷺ للأعرابي صفات هؤلاء التي جعلتهم يصلون إلى هذه المنزلة في القيامة: أنّهم تحابّوا في الله، ومن أجل الله.

\* \* \*

\* المطلب الثّاني \_ أسئلة الأعراب لرسول الله عليه عن بعض الفتن، وفيه ثلاث مسائل:

\* المسألة الأولى \_ كثرة المال:

\_ الحديث السّادس عشر:

عَنْ أَبِي ذَرِّ ظَيُّهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْ يَخْطُبُ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ (٢) فِيهِ جَفَاءٌ

= قبائل شتّى. فيض القدير (٤/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند باقي مسند الأنصار، حديث أبي مالك الأشعري هذه فقال: «حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحُمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ النَّفْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ النَّفْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ النَّفْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْبُنُ غَنَم، أَنَّ أَبَا مَالِكِ الْأَشْعَرِيَّ»، ح (٢٢٩٠١)، أطرافه (٣٨٩٣)، و(٢٢٩١٨)، و(٢٢٩١٨)، وأخرجه مختصرًا أبو داود في الصّلاة، باب: مقام الصّبيان في الصّف، ح (٢٧٧). الحديث سنده ضعيف، لأنّ سنده يدور على شهر ابن حوشب، وهو صدوقٌ كثير الإرسال والأوهام. انظر: تقريب التهذيب (ص٤٤١)، وقد سبق (ص٢١).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَكَلَنَا الضَّبُعُ (١)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «غَيْرُ ذَلِكَ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ: حِينَ تُصَبُّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا، فَيَا لَيْتَ أُمَّتِي لَا يَتَحَلَّوْنَ الذَّهَبَ»(٢).

الأعرابيّ يسأل رسول الله ﷺ إمّا أنْ يدعو له، وإمّا أنْ يُعطيه، لأنّه أصابتهم السّنة والجدب والقحط، فقال النّبيّ ﷺ: «غَيْرُ ذَلِكَ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ:

(۱) جاء معناها في رواية أبي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ قال: حَدَّنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيد بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ فَهُ... قَالَ يَزِيدُ: فَقُلْتُ لِزَيْدٍ: مَا الضُّبُعُ؟ قَالَ: «السَّنَةُ». انظر: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، كتاب: اللّباس، باب: تحريم لبس الذّهب على الرّجال، ح (٥٤٣٥).

قال ابن الأثير في النّهاية في غريب الحديث (٣/ ٧٣): «هو في الأَصل الحيوان المعروف، والعرب تكني به عن: سَنة الجَدْب»، فالضَّبُعُ: السَّنةُ الشّديدة المهلكة المجدبة، مؤنّث. وانظر: لسان العرب، مادة (ضبع).

(۲) أحمد في مسند الأنصار، مسند أبي ذر الله و (۲۰۸۲)، انفرد به أحمد مع أطراف (۲۰۸۲۲) و (۲۰۸۲۷)، فقال: «حدثنا عبد الله ، حدّثني أبي، ثنا أبو سعيد، ثنا زائدة ، ثنا يزيد، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر الله ....»، سند هذا الحديث ضعيف لأنّه: يدور على يزيد بن أبي زياد، الهاشمي، مولاهم الكوفي، وهو ضعيف : قال ابن المبارك: «ارم به»، وقال يحيى بن معين: «ليس بالقوي»، وقال مرةً: «لا يحتج بحديثه»، وقال النّسائي: «ليس بالقوي»، وقال الذّهبي: «حديثه ليس بذاك»، وقال: «صدوقٌ رديء النسائي: «ليس بالقوي»، وقال النّمين، كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيًا»، مات سنة الحفظ»، وقال ابن حجر: «ضعيف، كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيًا»، مات سنة (۲۳ه)، خرّج له مسلمٌ مقرونًا بآخر. انظر: الضّعفاء والمتروكين للنّسائي (ص٢٥٢)، والكاشف (٢/ ٢٨٢)، وميزان الاعتدال (٤/ ٤٢٣)، وليسان الميزان (٧/ ٤٤٠)، وتقريب التهذيب (ص٥٧٥). وقد سبق (ص٩٨).

حِينَ تُصَبُّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبَّا»، أي إفاضة المال وكثرته، لدرجة أنّه في هذه الأمّة من كثرة المال مَن يتحلّى بالذّهب وهو محرّمٌ على الرّجال، فقال ﷺ: «فَيَا لَيْتَ أُمَّتِي لَا يَتَحَلَّوْنَ الذَّهَبَ».

\* المسألة الثَّانية \_ ذَهَابِ الْعِلْمِ، وظهور الجهل:

#### - الحديث السّابع عشر:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَلَى قَالَ: لَمَّا كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَهُوَ يَوْمَئِذِ مُرْدِفٌ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسٍ عَلَى جَمَلٍ آدَمَ (۱) فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُوْمَعَ الْعِلْمِ، وَقَدْ كَانَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَق وَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيّٰهَا النَّاسُ، خُذُوا اللهُ عَنْ الْعِلْمِ وَبْلَ أَنْ يُعْبَضَ الْعِلْمُ، وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمِ، وَقَدْ كَانَ أَنْزَلَ اللهُ عَنَى الْعِلْمِ، وَقَدْ كَانَ أَنْزَلَ اللهُ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَكُنَّا قَدْ كَرِهْنَا كَثِيرًا مِنْ مَسْأَلَتِهِ وَاتَّقَيْنَا ذَاكَ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَتَيْنَا أَعْرَابِيًا (٢) وَمَنْ اللهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَتَيْنَا أَعْرَابِيًا (٢) وَمَنْ وَقَدْ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَتَيْنَا أَعْرَابِيًا الْأَيْمَنِ، وَقَدْ عَلَى نَبِيهِ عَلَى اللهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) الأُدْمة في الإِبل البياض مع سواد المقْلتَيْن. لسان العرب، مادة (أدم).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

حَمَلَتُهُ، ثَلَاثَ مِرَارٍ»(١).

(١) أحمد في باقي مسند الأنصار، مسند: أبي أمامة الباهلي الصدّى بن عجلان، ح (٢١٧٨٧)، قال أحمد: «حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَة عبد القدُّوس بن الحجّاج، حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَة، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بن عبد الرّحن، عَنْ أَبِي أُمَّامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَلَيْهُ، بدون أطراف. الحديث إسناده ضعيف، لضعف معان بن رفاعة، قال أبو حاتم: (أيكتَب حديثه، ولا يحتجّ به»، وقال يحيى: «ضعيفٌ»، وقال أبن عدى: «ما يرويه لا يُتابع عليه». انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (٦/ ٣٢٨)، ولسان الميزان (٧/ ٣٩١). وكذلك لضعف على بن يزيد أبو عبد الملك الألهاني الدّمشقي، اتّفق أهل العلم على ضعفه، منهم: الْبُخَارِيُّ، وَالنَّسَائِئُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. انظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٣٤٧)، والضّعفاء الصّغير للبخاري (ص١٥). قال الهيثمي في مجمع الزّوائد (١/ ٤٦٩): «رواه أحمد والطّبراني في الكبير، وعند ابن ماجه طرفٌ منه، وإسناد الطّبراني أصح، لأنّ في إسناد أحمد: على ابن يزيد وهو ضعيف جدًّا». والقاسم ـ هو ابن عبد الرّحن الدّمشقى ـ صدوقٌ في رواية الثَّقات عنه، وأمَّا مَن تُكلِّم فيه، ففي روايتهم عنه مناكيرٌ واضطرابٌ. انظر: تهذيب التهذيب (٨/ ٢٨٩)، وتقريب التهذيب (ص٧٩٧). وأخرجه ابن ماجه في المقدّمة، باب: فضل العلماء والحتّ على طلب العلم، ح (٢٢٨)، كذلك من طريق عثمان بن أبي العاتكة، عن عَلِيّ بْن يَزيد حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بن عبد الرحّمن، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ. وهو ضعيفٌ لضعف على بن يزيد أبي عبد الملك الألهاني الدّمشقى كما تقدّم، وكذلك عثمان ابن أبي العاتكة سليان الأزدى أبو حفص ضعّفوه في روايته عن عليّ بن يزيد الألهاني. انظر: تقريب التهذيب (ص٦٦٤). والعجب من صاحب مصباح الزّجاجة قال (١/ ٣١): «هذا إسنادٌ فيه على بن زيد بن جدعان، والجمهور على تضعيفه»، فلعله وهِم فإنَّما هو: الألهاني الدِّمشقي. وأخرجه الدارمي في المقدمة، باب: في ذهاب العلم، ح (٢٤٠)، وإسناده ضعيف لأنَّه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو مدلِّس وقد عنعنه.

من علامات السّاعة التي أخبر بها رسول الله ﷺ ذَهَـاب الْعِلْـم، وظهـور الجهل.

وقد جاء صريحًا في غير ما حديثٍ، من ذلك حديث أبي موسى وعبد الله بن مسعود (١) رضي الله عنها قالا: قال رسول الله ﷺ: «إنّ بين يدي السّاعة لأيّامًا ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، والهرج: القتل»(٢).

قال ابن العربي<sup>(٣)</sup>: «وأمّا ذهاب العلم، قال المشيخة: فيكون بوجوده، إمّا بمحوه من القلوب، وقد كان في الذين قبلنا، ثمّ عصم هذه الأمة، فذهاب العلم منها بموت العلماء»(٤).

وقد أخبر على بموت العلماء فلا يبقى إلا الجهّال الذين يتخذهم النّاس رؤساء فيَضِلّون ويُضلُّون غيرهم، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله على يقول: «إنّ الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْق عالمًا اتّخذ

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الرّحن، عبد الله بن مسعود الهُنَالي، من كبار علماء الصّحابة، كان خادم رسول الله عليه، مات سنة (۳۲ه). انظر: الاستيعاب (۳/ ۹۸۷)، والإصابة (٤/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب: ظهور الفتن، ح (٦٦٥٣).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر، محمّد بن عبد الله بن محمّد، المعروف بابن العربي، ولد سنة (٢٦ هـ)، الحافظ، الفقيه، من أئمّة المالكية، رحل إلى المشرق، وأخذ عن أبي حامد الغزالي، وغيره، ثمّ عاد إلى مُراكش، وأخذ عنه القاضي عياض وغيره. من تصانيفه: «أحكام القرآن، والمحصول في علم الأصول»، مات سنة (٤٣ هـ). انظر: شجرة النّور الزّكية (ص١٣٦)، والأعلام (٧/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) عارضة الأحوذي (١٠/ ١٢١).

النَّاس رؤوسًا جهَّالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علم، فضلُّوا وأَضَلُّوا»(١).

يقول النّووي أثناء شرحه لحديث عبد الله بن عمرو: «هذا الحديث يبيّن أنّ المراد بقبض العلم في الأحاديث السّابقة المطلقة ليس محوه من صدور حفّاظه، ولكن معناه: أنْ يموت حملته، ويتخذ النّاس جهّالًا يحكمون بجهالتهم فيُضِلُّون ويَضِلُّون» (٢).

#### ثالثًا \_ هل للإسلام من منتهى:

#### \_ الحديث الثّامن عشر:

عَنْ كُوْذِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ ﴿ ثَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المَا اللهُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُو

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: كيف يُقبض العلم؟ ح (۱۰۰)، وأخرجه مسلم في كتاب العلم، باب: رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل، ح (۲۲۷۳).

<sup>(</sup>۲) شرح صحیح مسلم (۱٦/ ۲۲٤).

<sup>(</sup>٣) كرز بن علقمة بن هلال، الخزاعي، أسلم يوم الفتح، وعمّر طويلًا، وعَمِيَ في آخر عمره، وهو الذي قفا أثر النّبي على وأبي بكر الله حين دخلا الغار، وهو الذي أعاد معالم الحرم في زمن معاوية الله النظر: الاستيعاب (٣/ ١٣١١)، والإصابة (٥/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٥) كُلُّ ما أَظَلَّك، واحدتها ظُلَّة، أراد كأنَّها الجِبال أو السُّحُب. انظر: لسان العرب، مادة (ظلل).

«بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَعُودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبَّالًا)، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ»(۲).

يسأل الأعرابيُّ رسول الله ﷺ: يَا رَسُولَ الله، هَــلْ لِلْإِسْــلَامِ مِــنْ مُنْتَهَــى؟ فيجيب ﷺ «نَعَمْ، أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ أَوْ الْعُجْمِ أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمْ خَيْرًا

(۱) الأساود: نوعٌ من الحيات عظامٌ، فيها سوادٌ، وهو أخبثها، قال الحربي: التي تنهش، ثمّ ترتفع، ثمّ تنصبّ، يعني بذلك تشبيههم بها، يعني ما يتولونه من الفتن والقتل والأذى، وقيل: صبّا هنا صفة للرّجال، جمع صابٍ مثل غازٍ وغزّى، وقال بعضهم: تاركين ما كنتم عليه وخارجين عن هديي وسيرتي إلى الفتن والضّلال. انظر: مشارق الأنوار (۲/ ۳۷)، ولسان العرب، مادة (صبب).

(۲) أحمد في مسند المكثرين، مسند: كرز بن علقمة الخزاعي الله، ح (۱۵٤۸۸)، قال: همد في مسند المكثرين، مسند: كرز بن علقمة الخزاعي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْرِ، عَنْ كُرْزِ ابْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيُّ:...»، انفرد به مع طرفين له (۱٥٤٨٧) و (۱٥٤٨٩). إسناده صحيحٌ، رجاله ثقات رجال الشّيخين غير صحابيه فإنّه لم يرو له أصحاب الكتب السّتة. وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ، وليس له عِلَّةٌ، ولم يخرجاه، لتفرد عروة بالرّواية عن كُرز بن علقمة، وكرز بن علقمة صحابيٌّ خرجٌ حديثه في مسانيد الأثمّة، سمعت علي بن عمر الحافظ يقول: «ممّا يلزم مسلم والبخاري إخراجه حديث كُرز بن علقمة: «هل للإسلام منتهى»، فقد رواه عروة بن الزّبير، ورواه الزهري، وعبد الواحد بن قيس، عنه \_ «انظر: الالزامات للدارقطني (١/ ٩٥) \_ قال الحاكم: والدّليل الواضح على ما ذكره أبو الحسن أنّها جميعًا اتّفقا على حديث عِتبان ابن مالك الأنصاري الذي صلّى رسول الله ﷺ في بيته، وليس له راوٍ غير محمود بن الرّبيع».

أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ»، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ﴿ثُمَّ تَقَعُ فِتَنُ كَأَنَهَا الظُّلُلُ» كالجبال أو السُّحب(١)، فَتَشْغَلُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَشْغَلَهُ عَبًا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ التَّمَسُّكِ بِالْإِسْلَامِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: كَلَّا يَا رَسُولَ الله! متعجبًا من قول النّبي ﷺ، فقال ﷺ: بِالْإِسْلَامِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: كَلَّا يَا رَسُولَ الله! متعجبًا من قول النّبي ﷺ، فقال ﷺ. (بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتَعُودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». أراد لَتَعُودُنَّ فيها أساود أي جماعاتٍ مختلفين، وطوائف متنابذين صابئين إلى ألدنيا وزُخْرُفها، كالحَيَّات التي يَميل بعضُهم إلى بعضٍ، شبههم الفتن والقتل والأذى بالصّب من الحيات (٢).

ولا تعارض بين هذا الحديث، وحديث تَمِيمٍ الدَّارِيِّ (٣)، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر: «وأصل الفتنة الامتحان والاختبار، واستعملت في الشّرع في اختبار كشف ما يكره، ويقال: فتنت النّهب إذا اختبرته بالنّار لتنظر جودته، وفي الغفلة عن المطلوب كقوله: ﴿ إِنَّمَا آمُوالُكُمُ مُ وَأَولَكُ كُمُ وَتَنَدُّ النّابِن: ١٥]، وتستعمل في الإكراه على الرجوع عن الدّين كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّاِينَ فَنَوا اللّهُ مِينِ وَالمُؤْمِنينَ وَالمَوْمِنينَ وَالمَوْمِنينَ مُ لَوَ بَعُوفُوا فَلَهُ مُ عَذَابُ جَهَمُ وَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾ [البروج: ١٠]، واستعملت أيضًا في الضّلال، والإثم، والكفر، والعذاب، ويُعْرَف المراد حيثها ورد بالسّياق والقرائن». فتح الباري

<sup>(</sup>٢) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (٢/ ٢٠)، وشرح مشكل الآثار (١٥/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) أبو رقية، تميم بن أوس بن حارثة بن سَوْد الدّاري، صحابيٌّ جليلٌ، أسلم سنة (٩ه)، روى عنّه النّبي على حديث الجسّاسة الذي أخرجه مسلم، سكن المدينة، ثمّ انتقل إلى الشّام، فنزل بيت المقدس، مات سنة (٤٠ه). انظر: الاستيعاب (١/ ١٩٣)، وأسد الغابة (١/ ٣١٩).

إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ يُعِزُّ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَبِذُلِّ ذَلِيلٍ يَذِنُّ بِهِ الْأَسْلَامَ، وَبِذُلِّ ذَلِيلٍ يَذِنُّ بِهِ الْكُفْرَ»(١).

قَالَ الطّحاوي (٢): «قَدْ يُحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِي حَدِيثِ تَمِيمٍ عُمُومَ الْأَرْضِ كُلِّهَا، حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْتٌ إِلَّا دَخَلَهُ، إِمَّا بِالْعِزِّ الَّذِي ذَكَرَهُ، أَوْ بِالذُّلُّ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي عَدِيثِ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ، هُو المُنْتَهَى الَّذِي ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ، هُو المُنْتَهَى بِهِ إِلَى النَّاسِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ، وَيَدْخُلُونَ فِيهِ، وَيَكُونُونَ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ تَأْتِي الْفِتَنُ، بِهِ إِلَى النَّاسِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ، وَيَدْخُلُونَ فِيهِ، وَيَكُونُونَ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ تَأْتِي الْفِتَنُ، فَتَشْغَلُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَشْغَلَهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ التَّمَسُّكِ بِالْإِسْلَامِ، فَيكُونُ مَا فِي خَدِيثِ كُرْزِ عَلَى انْقِطَاعِهِ عَنْ بَعْضِ حَدِيثِ تَمْيم عَلَى عُمُومِهِ بِالْمُسَاوَاةِ. وَمَا فِي حَدِيثِ كُرْزِ عَلَى انْقِطَاعِهِ عَنْ بَعْضِ حَدِيثِ تَمْيم عَلَى عُمُومِهِ بِالْمُسَاوَاةِ. وَمَا فِي حَدِيثِ كُرْزِ عَلَى انْقِطَاعِهِ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ بِالتَّشَاغُلِ بِالْفِتْنَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ كَانَ فِيمَنْ عَمَّتُهُ، لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي يَثْهُ مَا اللَّيْلُ» (٣).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسند الشّاميين، مسند: تميم الدّاري، ح (١٦٩٥٧). قال: «حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَة، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ تَمَيمٍ الدَّارِيِّ...». إسناده صحيح، أبو المغيرة وهو عبد القدّوس بن الحجّاج الخولاني من رجال الشّيخين، سُلَيم ابن عامر: هو الخبّائري، وبقية رجال الإسناد ثقاتٌ من رجال مسلم.

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر، أحمد بن محمّد بن سلامة الأزدي، نسبته إلى «طحا» قريةٌ بصعيد مصر، الحنفي، ولد سنة (٢٣٩ه)، كان إمامًا فقيهًا، وهو ابن أخت المزني صاحب الشّافعي، تفقّه عليه أولًا، من تصانيفه: «معاني الآثار، وشرح مشكل الآثار ـ وهو آخر تصانيفه ـ والعقيدة المشهورة بالعقيدة الطّحاوية»، مات سنة (٢٢٣ه). انظر: الجواهر المضيئة (١/ ٢٠٢)، والأعلام (١/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) شرح مشكل الآثار (١٥/ ٤٥٩).

#### \* المطلب الثَّالث \_ أسئلة الأعراب لرسول الله عَلَيْ عن الصّور:

#### \_ الحديث التّاسعَ عشر:

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضيَ الله عنها قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ(١) إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: مَا الصُّورُ؟ قَالَ: «قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ»(٢).

يسأل الأعرابي عَلَيْ عن الصُّور، فيجيب عَلِيْ بأنّه: «قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ». قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ أُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨].

\* \* \*

#### المبحث الثَاني الحنّة

#### وفيه مطلبان:

(١) لم أعرفه.

(۲) أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله على اب: ما جاء في شأن الصّور، ح (۲٤٣٠). قال: «حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا صُويْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا صُويْدُ بُو الله الله عَلَيْ الله عَنْ يَشْرِ بْنِ شَغَافٍ»، قَالَ أَبُو عِيسَى: «هَذَا حَدِيثٌ سُلَيُهانَ التَّيْمِيِّ، وَلا نَعْرِفُهُ إِلّا مِنْ حَدِيثِهِ»، وأخرجه الترمذي في تفسير القرآن عن رسول الله على ابن: ومن سورة الزّمر، ح (٣٢٤٤)، وأخرجه أحد وأخرجه أبو داود في السّنة، باب: في ذكر البعث والنّشور، ح (٢٧٤٧)، وأخرجه الدّارمي في مسند المكثرين من الصّحابة، مسند عبد الله بن عمرو، ح (٢٧٦٥)، وأخرجه الدّارمي في الرقاق، باب: في نفخ الصّور، ح (٢٧٩٨). الحديث إسناده صحيحٌ.

#### \* المطلب الأوّل - وصف الجنة، وما أعدّ الله لأهلها:

#### \_ الحديث العشرون:

عَنْ أَبِي أَيُّوبِ عَلَيْهُ (١) قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيُّ (٢) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُحِبُّ الْخَيْلَ، أَفِي الْجُنَّةِ خَيْلٌ؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنْ أُدْخِلْتَ الْجُنَّةَ أُتِيتَ بِفَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ لَهُ جَنَاحَانِ فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ شِئْتَ»(٣).

(۱) خالد بن زيد بن كليب، الأنصاري، معروف باسمه وكنيته، وأمّه هند بنت سعيد، من السّابقين، شهد العقبة وبدرًا وما بعدها، ونزل عليه النّبيّ على لما قدم المدينة فأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده، شهد الفتوح، ولزم الجهاد بعد النّبيّ على إلى أنْ مات في غزاة القسطنطينية سنة (۵۰ه)، وقيل (۵۱ه). انظر: أسد الغابة (۲/ ۱۱۲)، والإصابة (۲/ ۲۳٤).

(٢) السّائل هو عبد الرّحن بن ساعدة. كما معجم الصّحابة لابن قانع (٤/ ١٢٤).

(٣) أخرجه الترمذي في صفة الجنة عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء في صفة خيل الجنة، حرام الله ﷺ، باب: ما جاء في صفة خيل الجنة، حرام (٢٥٤٤)، فقال: «حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْن سَمُرَةَ الأَحْمَىيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ وَاصِلِ هُوَ ابْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سورة، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ فَهُ قَالَ:...»، قَالَ أَبُو عِيسَى: «هَذَا حَدِيثُ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ، وَلا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَأَبُو سورة هُو ابْنُ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ يُضَعَّفُ فِي الحُدِيثِ، ضَعَفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ جِدًّا، قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: «أَبُو سورة هَذَا مُنْكَرُ الحُدِيثِ، يَرْوِي جَدًّا، قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: «أَبُو سورة هَذَا مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، يَرْوِي مَنَاكِيرَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ لا يُتَابَعُ عَلَيْهَا». الحديث إسناده ضعيف كها بين الترمذي نفسه مَناكِيرَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ لا يُتَابَعُ عَلَيْهَا». الحديث إسناده ضعيف كها بين الترمذي نفسه لأجل أبي سورة. و لأنّ في سنده واصل بن السّائب وهو ضعيفٌ، قال البخاري فيه: «واو»، وقال ابن حجر: «ضعيفٌ». انظر: الضّعفاء الصّغير للبخاري (ص٢٢)، والكاشف (٢/ ٣٣٤)، وتقريب التهذيب (١٠٣٣). = الصّغير للبخاري (ص٢٢)، والكاشف (٢/ ٣٣٤)، وتقريب التهذيب (١٠٣٣).

الأعرابيُّ يسأل النَّبيِّ ﷺ يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُحِبُّ الْخَيْلَ، أَفِي الجُنَّةِ خَيْلٌ؟ قَالَ رَسُولَ الله، إِنِّي أُحِبُّ الْخَيْلَ، أَفِي الجُنَّة أَتِيتَ بِفَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ لَهُ جَنَاحَانِ فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ شِئْتَ».

قيل في معناه وجهان:

الأوّل: معناه إنْ أدخلك الله الجنّة فلا تشاء أنْ تُحمل على فرس كذلك إلا مُملتَ عليه، والمعنى أنّه ما من شيء تشتهيه الأنفس إلا وتجده في الجنّة كيف تشاء، حتى لو اشتهيت أنْ تركب فرسًا على هذه الصّفة لوجدت ذلك.

والثّاني: يحتمل أنّ المراد إنْ أدخلك الله الجنّة فلا تشاء أنْ يكون لك مركبٌ من ياقوتةٍ حمراء تطير بك حيث شئت، فتطلب فرسًا من جنس ما تجده في الـدّنيا حقيقةً وصفةً، والمعنى فيكون لك من المراكب ما يغنيك عن الفرس المعهود.

ولعلّه عليه الصّلاة والسّلام لما أراد أنْ يبيّن الفرق بين مراكب الجنّة ومراكب اللّنيا وما بينهما من التفاوت على سبيل التصوير والتمثيل، مثّل فرس الجنّة من جوهرة بها هو عندنا أنفس الجواهر، وأدومها وجودًا، وأنفعها وأصفاها جوهرًا، وفي شدّة حركته وسرعة انتقاله بالطّيران(۱).

الحديث له شاهدٌ من حديث عبد الرّحمن بن ساعدة في العلل للدارقطني (٤/ ٣٠٠)،
 قال المنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ٣٠٤)، والهيثمي في مجمع الزّوائد (٤/ ٤٢٥):
 «روراه الطّبراني ورجاله ثقاتٌ».

<sup>(</sup>۱) انظر: مرقاة المفاتيح (۱٦/ ٢٤٧)، وتحفة الأحوذي (٧/ ٢١٣)، وفيض القدير (٣/ ٢١٣).

#### \_الحديث الحادي والعشرون:

عن عُتْبة بْنِ عَبْدِ السَّلَمِيِّ ظَهُ (۱) قال: جَاءَ أَعْرَابِيُّ (۱) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحُوْضِ، وَذَكَرَ الْجُنَّة، ثُمَّ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: فِيهَا فَاكِهَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهَا شَجَرَةٌ تُدْعَى طُوبَى»، فَذَكَرَ شَيْئًا لَا أَدْرِي مَا هُوَ، قَالَ: أَيُّ شَجَرِ أَرْضِنَا تُشْبِهُ؟ قَالَ: لَيْسَتْ تُشْبِهُ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ أَرْضِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَيْتَ الشَّامَ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: «تُشْبِهُ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ أَرْضِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَتَيْتَ الشَّامَ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: «تُشْبِهُ شَيْئًا مِنْ شَجَرةً بِالشَّامِ تُدْعَى الْجُوزَةُ، تَنْبُتُ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ، وَيَنْفَرِشُ أَعْلَاهَا»، قَالَ: مَا عِظَمُ أَصْلِهَا؟ قَالَ: «لَوْ ارْتَحَلَتْ جَذَعَةٌ مِنْ إِبِلِ (٣) أَهْلِكَ مَا أَحَاطَتْ بِأَصْلِهَا عَلَى عَا عَظَمُ مَا عَظَمُ أَصْلِهَا؟ قَالَ: فَهَا عِظَمُ مَا أَخَاطَتْ بِأَصْلِهَا عَنَبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَهَا عِظَمُ حَتَّى تَنْكَسِرَ تَرْقُوتُهُا (٤) هَرَمًا»، قَالَ: فيها عِنَبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَهَا عِظَمُ مَا أَخُلُونَ قَالَ: فَهَا عِنَبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَهَا عِظَمُ مَا أَخُلُونَ الْنَا فَهَا عِنَبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَهَا عِظَمُ

(۱) أبو الوليد، عتبة بن عبد السّلميّ، له صحبةٌ، كان اسمه: عَتَلة \_ بفتح المهملة والمثنّاة \_ ويقال: نُشْبة، \_ بضم النّون، وسكون المعجمة، بعدها موحدةٌ \_ فغيّره النّبيّ عَيْ فسمّاه عتبة، مات سنة (۸۷ه) أيام الوليد بن عبد الملك، وهو ابن أربع وتسعين سنة، ويُقال: هو آخر مَن مات من أصحاب رسول عَيْ بالشّام، انظر: الاستيعاب (۳/ ۱۰۳۲)، وأسد الغابة (۳/ ۵۸۱).

#### (٢) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٣) الجَلَاعُ: الصّغير السِّن، والجَلَاع يَختلف في أسنان الإبل، والخيل، والبقر، والسَّاء، فأمّا البعير: فإنه يُجْذِعُ لاسْتِكهاله أربعة أعوام ودخوله في السّنة الخامسة، وهو قبْلَ ذلك حِقَّ، والذَّكر جَلَعٌ، والأُنثى جَلَاعةٌ. انظر: غريب الحديث لأبي عُبيد (٣/ ٧٢)، ولسان العرب، مادة (جذع).

<sup>(</sup>٤) هي عظمٌ وَصَل بين ثغرة النّحر والعاتق من الجانبين، وجمعها التّراقي. انظر: لسان العرب، مادة (ترق).

الْعُنْقُودِ؟ قَالَ: «مَسِيرَةُ شَهْرِ لِلْغُرَابِ الْأَبْقَعِ<sup>(١)</sup> وَلَا يَعْثُرُ»، قَالَ: فَمَا عِظَمُ الْحَبَّةِ؟ قَالَ: «هَلْ ذَبَحَ أَبُوكَ تَيْسًا (٢) مِنْ غَنَمِهِ قَطُّ عَظِيمًا؟ قَالَ: نَعَمْ (٣).

الأعرابي يسأل النّبي عَيَّ عن الحوض، أي حوضه عَيَّ ، ثمّ يسأله عن الفاكهة في الجنّة فيجيبه النّبي عَيَّ «نَعَمْ، وَفِيهَا شَجَرَةٌ تُدْعَى طُوبَى»، وطوبى فُعْلى من كلّ شيء طيّب، فيذكر النّبي عَيَّ تقريبًا للأعرابي ما هي طُوبى فلا يعرف ذلك، فيسأل الأعرابي أيُّ شجر أرضنا تشبه؟ قال: لَيْسَتْ تُشْبِهُ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ أَرْضِكَ، فقَالَ النّبي عَيِّ الشَّام؟ فَقَالَ: لا، قالَ: «تُشْبِهُ شَجَرَةً بِالشَّامِ تُدْعَى الجُوْزَة، تَنْبُتُ النّبي عَيِ الشَّامِ وَاحِدٍ، وَيَنْفَرِشُ أَعْلَاهَا»، قالَ: «تُشْبِهُ أَصْلِهَا؟ قالَ: «لَوْ ارْتَحَلَتْ جَذَعَةٌ مِنْ إبلِ أَهْلِكَ وهي النّاقة البالغة أربع سنوات، مَا أَحَاطَتْ بِأَصْلِهَا حَتَّى تَنْكَسِرَ مِنْ إبلِ أَهْلِكَ وهي النّاقة البالغة أربع سنوات، مَا أَحَاطَتْ بِأَصْلِهَا حَتَّى تَنْكَسِرَ

<sup>(</sup>١) البقع: ما خالط بياضه لونٌ آخر، وقيل: الأبقع: الذي فيه سوادٌ وبياضٌ. انظر: النّهايـة في غريب الأثر (١/ ١٤٦)، ومختار الصّحاح، مادة (بقع).

<sup>(</sup>٢) التَّيْسُ الذِّكر من المعَزِ، والجمع أَتْياسٌ وأَتْيُسٌ. انظر: لسان العرب، مادة (تيس).

انفرد به أحمد دون أطراف في مسند الشّاميين، مسند: عُتُبة بْن عَبْدِ السُّلَمِيِّ أبي الوليد ﴿ ٢٠١٩). نقال: ﴿ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَعُولُ: جَاءَ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ زَيْدِ الْبُكَالِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُتْبَة بْنَ عَبْدِ السُّلَمِيِّ يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ يَسِيُّ فَسَأَلَهُ...﴾. الحديث في سنده عامر بن زيد الْبُكَالِيِّ ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال الهيثمي: ﴿ فيه عامر بن زيد الْبُكَالِيِّ، وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجاله ثقات﴾. انظر: الثقات لابن حبّان (٤/ ٢٦)، ومجمع الزّوائد (٤/ ٤٧٤). الحديث سنده ضعيف لأنّ عامر بن زيد الْبُكَالِيِّ، قد روى عنه أبو سلام، ويحيى بن أبي كثير كها ذكر ذلك ابن حبّان في الثقات فهو مستور الحال يَصلُح حديثه في الشّواهد والمتابعات.

تَرْقُونُهُا هَرَمًا من طول المسافة، قَالَ الأعرابي: فِيهَا عِنَبُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَهَا عِظَمُ الْعُنْقُودِ ؟ قَالَ: «مَسِيرَةُ شَهْرٍ لِلْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وهو الذي فيه سوادٌ وبياضٌ وَلا يَعْثُرُ»، قَالَ: «مَل الْعُرَابِ الْأَبْقَعِ وهو الذي فيه سوادٌ وبياضٌ وَلا يَعْثُرُ»، قَالَ: فَهَا عِظمُ الْحُبَّةِ ؟ قَالَ: «هَلْ ذَبَحَ أَبُوكَ تَيْسًا وهو من المعز مِنْ غَنَمِهِ قَطُّ عَظِيمًا ؟ قَالَ: نَعَمْ، يعني فالحبّة كذلك كمثل حجم هذا التيس.

\* \* \*

## \* المطلب الثّاني ـ أعمالٌ تكون سببًا لدخول الجنّة:

#### \_ الحديث الثّاني والعشرون:

عن أبي أَيُّوب هُ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا(١) عَرَضَ لِرَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا(٢)، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله \_ أَوْ يَا مُحَمَّدُ \_، أَخْبِرْ فِي بِمَا يُقَرِّبُنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ وُفِقَ (٣) \_ أَوْ لَقَدْ هُدِي \_، قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: فَأَعَادَ، فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) قيل: هو سعد بن الأخرم، أخرجه أبو نعيم في معرفة الصّحابة (۹/ ٦٢)، رقم (٢٨١٦)، وقيل: هو سعد بن الأخرم، أخرجه أبو نعيم في معرفة الصّحابة (٩/ ٦٢)، رقم (٤٧٨)، وقيل: صخر بن القعقاع الباهلي، أخرجه الطّبراني في الكبير (٨/ ٢٧)، رقم (٤٧٨٤). قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري (٢/ ٣٠): «ولا مانع من تعدّد القصّة».

<sup>(</sup>٢) (فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا) هما بكسر الخاء والزّاي، الخطام هو الذي يخطم به البعير، وهو أَنْ يُؤخذ حبلٌ من ليفٍ أو شَعْرِ أو كتّانٍ، فيجعلُ في أحد طرفيه حلقةٌ يسلك فيها الطّرف الآخر، حتى يصير كالحلقة، ثمّ يُثنى على خُطِمه، أمّا الذي يجعل في الأنف دقيقًا فهو الزّمام. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٢/ ٥٠)، ولسان العرب، مادة (خطم).

<sup>(</sup>٣) التوفيق خلق قدرة الطّاعة، والخذلان خلق قدرة المعصية. شرح صحيح =

«تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، دَعِ النَّاقَةَ» (١).

يسأل الأعرابيُّ رسول الله ﷺ عما يقرب من الجنّة ويباعده من النّار، فيقول ﷺ:

«تَعْبُدُ الله) والعبادة الطّاعة مع الخضوع، فيحتمل أنْ يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته، فعلى هذا يكون عطف الصّلاة والزّكاة وصلة الرّحم عليها لإدخالها في الإسلام، فإنّها لم تكن دخلت في العبادة، وعلى هذا إنّها اقتصر على الصّلاة والزّكاة لكونها من أركانِ الإسلام، وأظهرِ شعائره، والباقي ملحقٌ بها، وخصّ هذه الخصلة ـ صلة الرّحم ـ من بين خلال الخير نظرًا إلى حال السّائل، كأنّه كان لا يَصِلُ رحمه فأمره به، لأنّه المهم بالنّسبة إليه (٢)، ويحتمل أنْ يكون المراد بالعبادة الطّاعة مطلقًا فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها، فعلى هذا يكون عطف الصّلاة وغيرها من باب ذكر الخاصّ بعد العام تنبيهًا على شر فه ومزيته» (٣).

<sup>=</sup> مسلم (۱۸/ ۵۵).

<sup>(</sup>۱) مسلم في الإيهان، باب: بيان الإيهان الذي يدخل به الجنّة، ح (۱۳)، وأخرجه البخاري في الرّكاة، باب: وجوب الزّكاة، ح (۱۳۹٦)، وأخرجه النّسائي في الصّلاة، باب: ثواب مَن أقام الصّلاة، ح (٤٦٨)، وأخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار، مسند: أبي أيوب الأنصاري الأنصاري الله منه عنه (۲۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٧/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١/ ١٦٢).

«لا تُشْرِكُ بِهِ» إنّما ذكره بعد العبادة لأنّ الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى في الصّورة، ويعبدون معه أوثانًا يزعمون أنّها شركاء فنفي هذا(١).

ثمّ من الأعمال التي تقرب للجنّة: (وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ) أي المكتوبة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾[النساء: ١٠٣]، ومعنى إقامة الصّلاة: إدامتها والمحافظة عليها، أو إتمامها على وجهها.

«وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ» المفروضة، وهى المقدّرة، احترازُ من الزكّاة المعجّلة قبل الحول فإنها زكاةٌ وليست مفروضة، أو تقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التّطوع، فإنها زكاةٌ لغويةٌ.

«وَتَصِلُ الرَّحِمَ» أي تُواسي ذوي القرابة في الخيرات، وتُحسن إليهم بها تيسر على حسب حالك، وحالهم من إنفاق، أو سلام، أو زيارة، أو طاعةٍ أو غير ذلك (٢).

#### \_ الحديث الثّالث والعشرون:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّبِيِّ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلُ إِذَا عَمِلُ أَي النَّبِيّ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجُنَّة؟ قال: «تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ المُكْتُوبَةَ، وَتُعَلِيهُ اللهُ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ المُكْتُوبَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا أَزِيدُ عَلَى

شرح النّووي على مسلم (١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) شرح النُّووي على مسلم (١/ ١٦٢).

 <sup>(</sup>٣) هو أبو المنتفق، أخرجه الطّبراني في الكبير (٤/ ١٦)، رقم (٤٧٣): «رجلٌ من قيس،
 يُقال له أبو المنتفق».

تفاوتت هذه الأحاديث في عدد الخصال التي تُدخل الجنّة زيادةً ونقصانًا وإثباتًا وحذفًا، وإنّما وقع ذلك بحسب اختلاف الموقع، واختلاف الزمان، واختلاف حال السّائلين (٢).

قال القرطبي (٣): «وإنّما سكَتَ النّبيُّ ﷺ لهؤ لاء السّائلين عن ذِكْرِ التّطوُّعات، ولم يذكُرْهَا لهم لأنّهم كانوا حديثي عهدٍ بإسلام، فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال، لئلَّا يَثْقُلَ ذلك عليهم فيمَلُّوا، أو لِـتَلَّا يعتقدوا أنَّ الـسّنن والتطوُّعاتِ واجبةٌ، فتركَهُمْ إلى أنْ تنشرحَ صدورهم بالفهم عنه، والحرصِ على تحصيلِ ثوابِ تلك المندوبات، فتسهل عليهم (٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري في الزّكاة، باب: وجوب الزّكاة، ح (۱۳۹۷)، وأخرجه مسلم في الإيهان، باب: بيان الإيهان الذي يدخل به الجنّة، ح (۱٤)، وأخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند أبي هريرة الله، ح (۸۳۱۰).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٧/ ٤١٤). قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص٢٧٦): «ليس مرادُه أنَّه لا يعمل بشيءٍ من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك، وهذه الأحاديثُ لم يذكر فيها اجتناب المحرَّمات، لأنَّ السائل إنَّما سأله عَنِ الأعمال التي يدخل بها عامِلُها الحنَّة».

<sup>(</sup>٣) أبو العبّاس، أحمد بن عمر بن إبراهيم، الأنصاري، القرطبي، فقيهٌ مالكيٌّ، محدّثُ، ولد بقرطبة سنة (٥٧٨ه)، من تصانيفه: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»، مات سنة (٢٥٦هـ). انظر: البداية والنّهاية (١٣/ ٢٢٦)، والأعلام (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) المفهم (١/ ٨٢).

قوله ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَـذَا»، إمّا أَنْ يُحملَ على أنّه ﷺ أُطْلِع على ذلك فأخبَر به، أو في الكلام حذف تقديره: إنْ دامَ على فعل الذي أُمِرَ به (١).

#### \_ الحديث الرّابع والعشرون:

عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ وَ اللهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ (٢) إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهُ فَقَالَ: وَلَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ يَا رَسُولَ الله، عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجُنَّة؟ فَقَالَ: (لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمُسْأَلَةَ (٣)، أَعْتِقِ النَّسَمَة، وَفُكَّ الرَّقَبَة»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَولَيْسَتَا بُواحِدَةٍ؟ قَالَ: (لاَ، إِنَّ عِتْقِ النَّسَمَةِ: أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكَّ الرَّقَبَةِ: أَنْ تُعِينَ فِي بُواحِدَةٍ؟ قَالَ: (لاَ، إِنَّ عِتْق النَّسَمَةِ: أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكَّ الرَّقَبَةِ: أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا، وَالْمُنْ عَنْ اللَّالِمِ (٥)، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ (٥)، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَأَطْعِمِ الْجُائِعَ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ، وَأَمُو بِالْمُعُرُوفِ، وَانْهَ عَنْ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمَ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنَ الْخَيْرِ» (٢).

فتح الباري (٧/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٣) أي جئت بالخطبة قصيرة، وبالمسألة عريضة واسِعة كثيرة. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٣/ ٢١١)، ولسان العرب، مادة (قصر).

<sup>(</sup>٤) الْمِنْحَةُ: أصلها العطية، وهي هنا: أن يَمْنَح الرّجلُ أَخاه ناقةً أَو شاةً يَحْلِبُها زمانًا وأَيامًا ثم يردّها. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ٣٨٤)، ولسان العرب، مادة (منح). والْوَكُوفُ: بفتح الواو، الغزيرة الكثيرة الدَّرِّ. انظر: لسان العرب، مادة (وكف).

<sup>(</sup>٥) أَي العَطْفُ عليه، والرُّجوعُ إليه بالبِرِّ. انظر: لسان العرب، مادة (فيأ).

<sup>(</sup>٦) انفرد به أحمد من دون أطراف أوّل مسند الكوفيين، مسند: البراء بن عازب عليه، =

الأعرابيّ يسأل رسول الله على عن عملٍ يدخله الجنّة؟ فيجيبه على بأنّك سألتَ عن أمرٍ ذي طولٍ وعَرضٍ، وأطنبتَ في الطّلب حيث ملتَ إلى مرتبةٍ كبيرةٍ، بعبارةٍ قصيرةٍ، وهذه جملةٌ معترضةٌ \_ ثمّ جاء الجواب فعدّد له النّبيّ على أعمالًا تُعدُّ سببًا في دخول الجنّة، منها:

«إعتاق النَّسَمَةَ»: وهي الرّوح أو النّفس، أي أعتق ذا نسمةٍ.

«وَفُكَّ الرَّقَبَةَ»: أي أخلص الرّقبة عن العبودية.

«فَقَالَ» أي الأعرابيّ: «أَولَيْسَتَا» أي الإعتاق والفكّ «بِوَاحِدَةٍ»؟ أي في المعنى، قَالَ: «لَا» بل فرقٌ بينهما، عتق النّسمة أي إعتاقها أنْ تنفرد وتستقلّ بعتقها، فالعتق: إزالة الرقّ وذلك لا يكون إلا من المالك الذي يَعتق، وفكّ الرّقبة: أنْ تعين في ثمنها، وتسعى في تخليصها، وتفكّها مما هي مأسورةٌ به، كمَن أدّى النّجم عن المكاتب أو أعانه فيه (١).

ثمّ قال ﷺ: (وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ»، وهي أنْ يَمْنَح الرّجلُ أَخاه ناقـةً أَو شـاةً

<sup>=</sup> ح (١٨١٧٣)، فقال: «حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَأَبُو أَحْمَدَ، قَالاً: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجِلِيُّ - مِنْ بَنِي بَجْلَةَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ - عَن طَلْحَةَ، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ». وأبو أحمد في السَّند هو مُصَرِّفٍ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ». وأبو أحمد في السَّند هو أحمد بن عبد الله بن الزُّبير بن عمر بن درهم الأسدي، أبو أحمد الزُّبيري الكوفي، ثقةٌ بَتْ، إلا أنّه قد يخطئ في حديث النَّوري. تقريب التهذيب (ص٥٠١١). قال الهيثمي في جمع الزوائد (٤/ ٢٤٠): «رواه أحمد، ورجاله ثقات». وهو كها قال، فالحديث إسناده صحيحٌ.

<sup>(</sup>١) انظر: فيض القدير (٤/ ٣٠١)، ومرقاة المفاتيح (١٠/ ٣٨٦).

غزيرة الدر يخلِبها زمانًا وأيامًا ثمّ يردّها.

ثمّ قال ﷺ: «وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ»: العطف والبرُّ على القريب الظّالم، أي ما عليك بقطع الصّلة بينك وبينه.

«فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ» ما ذُكِر، «فَأَطْعِمِ الجُائِعَ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ» وهو العطشان.

«وَأُمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ»، أي اجمع بين الإحسان الحسيّ والمعنوي، والمعروف: «اسمٌ جامعٌ لكُلِّ ما عُرف من طاعة الله، والتقرّب إليه، والإحسان إلى النَّاس، وكُلِّ ما ندَب إليه الشَّرع، ونهى عنه من المحسِّنات والمقبِّحات، وهو من الصِّفات الغَالبة: أي أمْرُ معْرُوفٌ بينَ النَّاس إذَا رَأَوْه لا يُنكرُونه. والمنكر: ضدّ ذلك جَمِيعه» (١). فهو كلّ ما قبّحه الشّرع وحرّمه وكرهه (٢).

وقيل: «الأمر بالمعروف أمرٌ بها يوافق الكتاب والسّنّة، والنّهي عن المنكر نهيٌ عمّا تميل إليه النّفس والشّهوة»(٣). وعرّفهما في الحديث إشارةً إلى تقررهما وثبوتها.

وإنَّ معنى الأمر بالمعروف: الدَّعوة إليه، والترغيب فيه، وتمهيد أسبابه حتى تتوطّد أركانه، وتتطرق سبله، ويعمّ الخير به.

ومعنى النّهي عن المنكر: الصدّ عنه، والتّنفير منه، ومقاومته، وأخذ السّبل عليه حتى لا يقع أصلًا، أو يتكرر.

<sup>(</sup>١) انظر: النّهاية في غريب الحديث (٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب، مادة (نكر).

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني (ص٥٥).

ثمّ أمره ﷺ فقال: «فَإِنْ لَمُ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنَ الْخَيْرِ» فإنْ لم تطق ذلك أي جميع ما ذُكر، أو ما ذُكر من الأمر الأخير وهو الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فكفّ، أي فامنع لسانك إلا من الخير.

#### \_ الحديث الخامس والعشرون:

عَنْ عَلِيٍّ ظَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ فِي الْجُنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا» (١)، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لَمِنْ هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ﴿لَنْ هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ﴿لَنْ هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ﴿لَنْ أَطَابَ الْكَلاَمَ، وَصَلَّى للهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ ﴿لَنَ أَطَابَ الْكَلاَمَ، وَصَلَّى للهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ (٢).

الحديث سنده ضعيف لضعف عبد الرّحن بن إسحاق الواسطي، ويقال الكوفي، أبو شيبة. انظر: الضّعفاء الكبير للعقيلي (٤/ ٤٧٣)، والكامل في ضعفاء الرّجال (٤/ ٤٠٣)، والكاشف (١/ ٢٢٠)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٩٣)، وتقريب التهذيب (٥٠٠٥).=

<sup>(</sup>١) قال في تحفة الأحوذي (٦/ ١٠١): «لكونها شفّافة لا تحجب ما ورائها».

الترمذي في البر والصّلة عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء في قول المعروف، فقال: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ». قَالَ أَبُو عِيسَى: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ إِسْحَاقَ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحُدِيثِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ هَذَا مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَهُ وَ كُوفِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُرشِيُّ مَدَنِيٌّ وَهُو أَثْبَتُ مِنْ هَذَا، وَكِلاَهُمَا وَهُ وَ كُوفِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُرشِيُّ مَدَنِيٌّ وَهُو أَثْبَتُ مِنْ هَذَا، وَكِلاَهُمَا كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ». وأخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنّة، مسند علي بن أبي كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ». وأخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنّة، مسند علي بن أبي طالب ﷺ، ح (١٣٣٨). مداره عند أحمد والترمذي على عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدِ، قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (٣/ ٤٩) في الحديث: «هو ضعيف».

يخبر الرسول ﷺ أنّ (في الجُنّةِ غُرَفًا) جمع غُرفة، بالضمّ، وهي العلية، جمع علالي، في غايةٍ من اللّطافة، ونهايةٍ من الصّفاء والنّظافة. حتى «تُرى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا» لكونها شفافةً لا تحجُب ما ورائها.

فيسأل الأعرابيّ: «لَمِنْ هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ فيخبره ﷺ بأنَّها لمن:

«أَطَابَ الْكَلاَمَ»: ألانه، والمعنى لمن له خلقٌ حسنٌ مع الأنام.

«وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ»: للعيال والفقراء والأضياف ونحو ذلك.

«وَأَدَامَ الصِّيَامَ»: تابع الصِّيام، أي أكثر منه بعد الفريضة بحيث تابع بعضها بعضًا.

«وَصَلَّى لله بِاللَّيْلِ» لله عزّ وجلّ، «وَالنَّاسُ نِيَامٌ». غافلون عنه، لأنّها عبادةٌ لا رياءَ فيها، ولا شهود غير الله تعالى(١).

وكذلك السند ضعيف لجهالة النّعهان بن سعد بن حَبْتة \_ بفتح المهملة، وسكون الموحدة، ثمّ مثناة، ويقال: آخره راء \_ ذكره البخاري وقال: «يعد في الكوفيين، لم يروِ عنه إلا عبد الرّحمن بن إسحاق»، فإنّه ما روى عنه سوى عبد الرّحمن بن إسحاق فقط، وهو ابن أخته، وذكره ابن حبّان في الثقات. انظر: التاريخ الكبير (٨/ ٧٨)، والثقات لابن حبان (٤/ ١٥٠)، وميزان الاعتدال (٣/ ١٧٥)، والمغني في الضّعفاء (٢/ ١٨٤)، ولسان الميزان (٧/ ٢١٤)، وتقريب التهذيب (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر: مرقاة المفاتيح (٤/ ٣٥١)، وفيض القدير (٢/ ٤٦٥)، وتحفة الأحوذي (٧/ ١٥٨).



#### وفيه ثلاثة فصول:

- \* الفصل الأول: أسئلة الأعراب لرسول الله على المتعلقة بالطّهارة، والصّلاة بالصّلاة.
- \* الفصل الثّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالزّكاة والصّوم.
- \* الفصل الثّالث: أسئلة الأعراب لرسول الله على الله المتعلقة بالحجّ والعمرة.



# المِفَعْلُ اللَّهُ وَّلُ

## أسئلة الأعراب لرسول الله عليه المتعلقة بالطهارة، والصلاة

المبحث الأول أسئلة الأعراب لرسول الله عليه المتعلقة بالطّهارة

وفيه أربعة مطالب:

\* المطلب الأوّل - ما يطهر بالدّباغ:

\_ الحديث السّادس والعشرون:

عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ اللهِ عَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهَاءٍ ، فَأَتَيْتُ خِبَاءً ، فَإِذَا فِيهِ امْرَأَةُ أَعْرَابِيَّةٌ (١) ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ يُرِيدُ مَاءً يَتَوَضَّأً ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ ؟ قَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَوَ اللهِ مَا تُظِلُّ السَّمَاءُ ، وَلَا تُقِلُّ اللَّمَاءُ ، وَلَا تُقِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) لم أعرفها.

<sup>(</sup>٢) المسك: بالفتح وسكون السين، الجلد، وخَصَّ بعضهم به جلد السَّخْلة، قال: ثمّ كثر حتى صار كلّ جلدٍ مَسْكًا، والجمع مُسُكُّ ومُسُوك. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٣١)، ولسان العرب، مادة (مسك).

وَلَا أُحِبُّ أَنَجِّسُ بِهِ رَسُولَ الله ﷺ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ دَبَعَتْهَا (١)، فَهِي طَهُورُهَا»، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا، فَذَكَرْتُ دَارْجِعْ إِلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ دَبَعَتْهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَاءٍ مِنْهَا وَعَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ جُبَّةُ شَامِيَّةٌ، ذَلِكَ لَمَا، فَقَالَتْ: إِيْ وَالله، لَقَدْ دَبَعْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَاءٍ مِنْهَا وَعَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ جُبَّةُ شَامِيَّةٌ، وَلَكَ لَمَا، فَقَالَتْ: مِنْ ضِيقِ كُمَّيْهَا، وَعَلَيْهِ خُفَّانِ، وَخِمَارُ، قَالَ: مِنْ ضِيقِ كُمَّيْهَا، قَالَ: مِنْ ضِيقِ كُمَّيْهَا، قَالَ: فَتُوضَاً، فَمَسَحَ عَلَى الْخِهَارِ، وَالْخُفَّيْنِ (٢).

دل جواب النّبي عَلَيْ للأعرابية على أنّ جلد الميتة نجسٌ قبل الـدّبغ، وأنّـه بعد الدّبغ يَطْهُر. قَالَ فُقَهَاءُ المُذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ: إِنَّ جِلْدَ كُلِّ مَيْتَةٍ نَجِسٌ قَبْلَ الدَّبْغ.

<sup>(</sup>١) الدِّبَاعَةُ فِي اللَّغَةِ: مَصْدَرُ دَبَغَ الْجِلْدَ يَدْبُغُهُ دَبْغًا وَدِبَاعَةً، أَيْ عَالَجَهُ وَلَيَّنَهُ بِالْقَرَظِ \_ نبتٌ يُدْبِغ به \_ وَنَحْوِهِ، لِيَزُولَ مَا بِهِ مِنْ نَتْنِ وَفَسَادٍ وَرُطُوبَةٍ. أَمَّا الدِّبْغُ وَالدِّبَاغُ بِالْكُسْرِ فَهُهَا يُدْبغ بِهِ الْجِلْدُ لِيَصْلُحَ. وَتُطْلَقُ الدِّبَاغَةُ فِي اصْطِلاحِ الْفُقَهَاءِ عَلَى المُعْنَى اللَّغَوِيِّ مَا يُدْبغُ بِهِ الْجِلْدُ لِيَصْلُحَ. وَتُطْلَقُ الدِّبَاغَةُ فِي اصْطِلاحِ الْفُقَهَاءِ عَلَى المُعْنَى اللَّغَوِيِّ نَفْسِهِ، قَالَ الْجَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: «الدَّبْغُ نَزْعُ فُضُولِ الجِّلْدِ، وَهِي مَائِيَتُهُ وَرُطُوبَاتُهُ الَّتِي نَفْسِهُ، قَالَ الْخُطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: «الدَّبْغُ نَزْعُ فُضُولِ الجِلْدِ، وَهِي مَائِيَتُهُ وَرُطُوبَاتُهُ الَّتِي لَيْفِ النَّابِ فَيْعَالِي اللَّهُ اللَّذِي النَّيْنُ وَالْفَسَادُ». انظر: يُفْسِدُهُ بَقَاؤُهَا، وَيُطَيِّبُهُ نَزْعُهَا بِحَيْثُ لَوْ نُقِعَ فِي اللَّهِ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ النَّيْنُ وَالْفَسَادُ». انظر: يُفْسِدُهُ بَقَاؤُهَا، وَيُطَيِّبُهُ نَزْعُهَا بِحَيْثُ لَوْ نُقِعَ فِي اللَّهِ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ النَّيْنُ وَالْفَسَادُ». انظر: المصباح المنير، والمعجم الوسيط، مادة (دبغ)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢١٩)، والتّاج والإكليل (١/ ٤٧٧)، ومغني المحتاج (١/ ٢٣٨)، والمغني لابن قدامة (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسند المغيرة بن شعبة ﷺ ح (١٨٢٢٥)، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَة، حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَة، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمُامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ المُغِيرَة بْنِ شُعْبَةً». الحديث إسناده ضعيف: لضعف معان بن رفاعة السّلامي، وضعف علي بن يزيد الألهاني، وقد سبق بيان ضعفها (ص٢٤٦)، والقاسم أبو عبد الرّحمن ـ وهو ابن عبد الرّحمن الدّمشقي ـ صدوقٌ في رواية الثقات عنه، وأمّا من تكلّم فيه، ففي روايتهم عنه مناكير واضطراب. وتقدّم ذلك أيضًا (١٤٦). وأبو المغيرة: هو عبد القدّوس بن الحجّاج الخولاني، ثقةٌ.

وَأَمَّا بَعْدَ الدَّبْغِ فَالْمُشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحُنَابِلَةِ أَنَّهُ نَجِسٌ أَيْـضًا، وما ورد في طهارته كهذا الحديث فَمَحْمُولُ عَلَى الطَّهَارَةِ اللُّغَوِيَّةِ لا الشَّرْعِيَّةِ.

وَغَيْرُ المُّشْهُورِ فِي المُّذْهَبَيْنِ أَنَّهُ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ الطَّهَارَةَ الشَّرْعِيَّةَ.

واستدلوا فيها ذهبوا إليه من أنّ جلد الميتة نجسٌ بعد الدّبغ بادلة منها: حديث عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمٍ (١) قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ قَبْلَ وَفَاتِه بِشَهْرٍ: «أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المُيْتَة بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ»، فقالوا: هذا ناسخٌ للأدلة الأخرى ومنها حديث الباب (٢)، فهذا كان في آخِرِ عُمُرِ النّبِيِّ ﷺ، وَلَفْظُهُ دَالٌ عَلَى سَبْقِ

<sup>(</sup>۱) أبو معبد، عبد الله بن عُكيم، الجهني، الكوفي، اختلف في سماعه من النّبيّ ﷺ فإنّه قال: «قُرِئ علينا كتاب رسول الله ﷺ ونحن بأرض جهينة...»، روى عن أبي بكر، وعمر، وعائشة، وحذيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وغيرهم، قال البخاري: «أدرك زمن النّبيّ ﷺ، ولا يُعرف له سماعٌ صحيحٌ». انظر: أسد الغابة (٣/ ٣٤٦)، والإصابة (٥/ ٩٣).

<sup>(</sup>۲) في رواية الطّبراني في الأوسط (۱/ ۳۱) ح (۱۰ ۱۶)، قال: كتب رسول الله و ونحن في رواية الطّبراني في الأوسط (۱/ ۳۱) ح (۱۰ ۱۶)، قال: كتب رسول الله و في أرض جهينة: «أنّي كنت رخصتُ لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلله ولا عصب المنتة ولا عصب المنتة بالله والمردي في اللّباس، باب: من روى أنْ لا يُنتفع بإهاب الميتة، ح (۱۲۲۹)، والترمذي في اللّباس، باب: جلود الميتة إذا دُبِغَت، ح (۱۲۲۹)، والنسائي في الفرع والعتيرة، باب: ما يُدْبَغ به جلود الميتة، ح (۲۲۹) و (۲۲۵) و (۲۲۵)، وابن ماجه في اللّباس، باب: مَن روى أنْ لا يُنتفع بإهاب الميتة، ح (۳۲۱۳)، وأحمد والمثبت لفظه في اللّباس، باب: مَن روى أنْ لا يُنتفع بإهاب الميتة، ح (۱۸۷۸) و و المردك زمان رسول الله عليه الله البخاري في التاريخ الكبير (۵/ ۳۹): «عبد الله بن عُكيم أدرك زمان رسول الله عليه الله المنادة و المنادة الكبير و المردك الكبير و المردك و المهاب المنادة و الكبير و المردك و المهاب الله و المهاب المنادي في التاريخ الكبير و المهاب الله بن عُكيم أدرك زمان رسول الله الله الله الله الله المنادة و المهاب المنادة و المهاب المنادة و المهاب المهاب المنادة و المهاب المهاب المهاب المهاب و المهاب المهاب

التَّرْخِيصِ، وَأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «كُنْت رَخَّصْت لَكُمْ»، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ فَالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ الله ﷺ: "كُنْت رَخَّصْت لَكُمْ»، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ

\_\_\_\_

= ولا يُعرف له سماعٌ صحيحٌ»، ومثله قال أبو حاتم فيها نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل (٥/ ١٢١).

قال الزّيلعي في نصب الراية (١/ ١١٥): «قال النّووي في الخلاصة: وحديث ابن عُكيمٍ أعلّ بأمورٍ ثلاثةٍ: أحدها: الاضطراب في سنده. والثاني: الاضطراب في متنه، فروي: «قبل موته بثلاثة أيامٍ»، وروي: «بشهرين»، وروي: «بأربعين يومًا». والثّالث: الاختلاف في صحبته، قال البيهقي وغيره: لا صحبة له، فهو مرسل».

وقد أشار إلى اضطرابه الحازمي في الاعتبار (ص٥٨): "فقال: كثير الاضطراب، ثمّ لا يقاوم حديث ميمونة في الصّحة». يشير إلى حديث ميمونة الذي أخرجه مسلم في الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدّباغ، ح (٣٦٣)، ولفظه: "تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاة، فهاتت، فمرَ بها رسول الله على فقال: "هلّا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به»، فقالوا: إنّها ميتة، فقال: "إنّها حُرِّم أكلها». ومن ثَمَّ قال الترمذي في حديث عبد الله ابن عُكيم عقب الرّواية (١٧٢٩): "وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عُكيم أنّه قال: "أتانا كتاب النّبيّ على قبل وفاته بشهرين». ثمّ قال الترمذي: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذُكِرَ فيه: قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان آخر أمر النّبيّ على ثمّ ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم، فقال: عن عبد الله بن عُكيم، عن أشياخٍ لهم من جهينة». ومع اضطرابه فقد حَسَّنه الترمذي، فقال: هذا حديث حسن». وانظر: التلخيص الحبير (١/ ٢٠١).

(١) فَإِنْ قِيلَ: هَذَا مُرْسَلٌ، لأَنَّهُ مِنْ كِتَابٍ لا يُعْرَفُ حَامِلُهُ. قُلْنَا: كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ كَلَفْظِهِ، وَلَوْ لاَ ذَلِكَ لَمْ يَكْتُبِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَحَدٍ، وَقَدْ كَتَبَ إِلَى مُلُوكِ الأَطْرَافِ، وَإِلَى غَيْرِهِمْ =

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ جِلْدُ الْمُنْتَةِ عَدَا الْخِنْزِيرِ وَالآدَمِيِّ - وَلَوْ كَافِرًا - يَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ، فَتَجُوزُ الصَّلاةُ فِيهِ وَعَلَيْهِ، وَالْوُضُوءُ مِنْهُ. وَعَدَمُ طَهَارَةِ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ بِالدِّبَاغَةِ لَنَجُاسَةِ عَيْنِهِ، وَجِلْدِ الآدَمِيِّ لِحُرْمَتِهِ، صَوْنًا لِكَرَامَتِهِ، وَإِنْ حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ مِنْ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ، وَجِلْدِ الآدَمِيِّ لِحُرْمَتِهِ، صَوْنًا لِكَرَامَتِهِ، وَإِنْ حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ مِنْ كَنَجَاسَةِ عَيْنِهِ، وَجِلْدِ الآدَمِيِّ لِحُرْمَتِهِ، صَوْنًا لِكَرَامَتِهِ، ويطهر عندهم جلد الكلب حَيْثُ الجُمْلَةُ لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ كَسَائِرِ أَجْزَاءِ الآدَمِيِّ. ويطهر عندهم جلد الكلب بالدّبغ لأنّه ليس نجس العين في الصّحيح (١).

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا ذُبِحَ حَيَوَانٌ يُؤْكُلُ لَمْ يَنْجُسْ بِاللَّذَبْحِ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ، وَيَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِجِلْدِهِ.

وَإِنْ ذُبِحَ حَيَوَانٌ لا يُؤْكَلُ نَجُسَ بِذَبْحِهِ، كَمَا يَنْجُسُ بِمَوْتِهِ، فَلا يَطْهُرُ جِلْدُهُ وَلا شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ.

وكُلُّ حَيَوَانٍ نَجسَ بِالمُوْتِ طَهُرَ جِلْدُهُ بِالدِّبَاغِ وَهُو مَا عَدَا الْكَلْبَ وَالْجُنْزِيرَ، لأَنَّ الدِّبَاغَ يَحْفَظُ الصِّحَّةَ عَلَى الْجِلْدِ، وَيُصْلِحُهُ لِلانْتِفَاعِ بِهِ كَالْحَيَاةِ، ثُمَّ الْحَيَاةُ تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْجِلْدِ فَكَذَلِكَ الدِّبَاغُ، وَأَمَّا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ النَّجَاسَةَ عَنِ الْجِلْدِ فَكَذَلِكَ الدِّبَاغُ، وَأَمَّا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلا يَطْهُرُ جِلْدُهُمَا بِالدِّبَاغِ لأَنَّ الدِّبَاغَ كَالْحَيَاةِ، ثُمَّ الْمَيَاةُ لا تَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فَكَذَلِكَ الدِّبَاغُ الدِّبَاغُ الدِّبَاغُ الدِّبَاغُ الدَّبَاغُ عَالْمَيَاةً لا تَدْفَعُ النَّجَاسَة عَنِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فَكَذَلِكَ الدِّبَاغُ الدِّبَاغُ الدِّبَاغُ الدِّبَاغُ الدِّبَاغُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُؤْمِولُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُ إِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ لِلْمُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُو

\* \* \*

فَلَزِمَتْهُمُ الْحُجَّةُ بِهِ، وَحَصَلَ لَهُ الْبَلاغُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً لَمْ تَلْزَمْهُمْ الإِجَابَةُ، وَلا حَصَلَ بِهِ بَلاغٌ، وَلَكَانَ هُمُ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الإِجَابَة، لِجَهْلِهِمْ بِحَامِلِ الْكِتَابِ وَعَدَالَتِهِ». انظر:
 حاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (١/ ٥١)، والمغنى (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية (١/ ٢٣)، وحاشية الطّحطاوي على مراقي الفلاح (ص١١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع (١/ ٢١٤)، ومغني المحتاج (١/ ٢٣٨).

# \* المطلب الثّاني \_ الوقوف عند حدود الأمر، وعدم الزّيادة في مرات الوضوء: \_ الحديث السابع والعشرون:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال: جَاءَ أَعْرَابِيُّ(') إِلَى النَّبِيِّ يَسُلُلُهُ عَنِ الْوُضُوءَ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قال: «هَكَذَا الْوُضُوءَ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قال: «هَكَذَا الْوُضُوءَ ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ» (٢).

(١) لم أعرفه.

(۲) أخرجه النسائي في الطّهارة، باب: الاعتداء في الوضوء، ح (۱٤١) و (۱٤١)، فقال: «أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، قال: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَلْمَ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَلْمَ الله عَائِشَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ»، وأخرجه أبو داود في الطّهارة باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ح (١٣٥)، وأخرجه ابن ماجه في الطّهارة وسننها، باب: القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه، ح (٢٢١)، وأخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصّحابة، مسند: عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ، ح (٢٦٨٤).

يعلى: هو ابن عُبيد بن أبي أمية الكوفي أبو يوسف الطنافسي، وسفيان: هو الشّوري. الحديث إسناده حسن لإسناد عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، على الخلاف المعروف في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، والذي استقرّ عليه عمل الحفاظ الاحتجاج برواية عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وحسبه قول الحافظ الذّهبي فيه في كتابه المغني في الضّعفاء برواية عَمْرِو بن شعيب مختلفٌ فيه، وحديثه حسنٌ، وفوق الحسن، قال يحيى (١/ ٤٧٤): «عمرو بن شعيب مختلفٌ فيه، وحديثه حسنٌ، وفوق الحسن، قال يحيى القطّان: «إذا روى عنه ثقةٌ فهو حجّةٌ»، وقال أحمد: «ربها احتججنا به»، وقال البخاري: «رأيت أحمد وإسحاق وأبا عُبيد وعامّة أصحابنا يحتجّون به فمَن النّاس بعدهم». قال في المجموع (١/ ٤٣٨): «حديث عمرو بن شعيب هذا صحيحٌ، رواه أحمد بن حنب ل وأبو داود والنّسائي وغيرهم بأسانيد صحيحةٍ».

دلّ جواب النّبيّ عَيَّةِ للأعرابيّ الذي سأله عن الوضوء على أنّ مجاوزة الثّلاث غسلاتٍ في الوضوء من الاعتداء في الوضوء. ولا خلاف في كراهة الزّيادة على الثّلاث.

مذهب المالكية: عندهم قولان في الزّيادة: الأول: الحرمة، الثّاني: الكراهة الشّديدة (١).

ومذهب الحنفية: تُكره الزّيادة على الثّلاث كراهة تحريمية، والصَّحِيحُ: أَنَّهُ عَمُولُ عَلَى الإعْتِقَادِ دُونَ نَفْسِ الْفِعْلِ، فمعناه: إذا زاد على الثّلاث أو نَقَص عنه معتقدًا أنَّ السُّنَة هذا، أمَّا لو زاد لطمأنينة القلب عند الشكّ، أو نقصَ لحاجة فلا بأسَ به، إذ توضَّا عَلَيْ ثلاثًا ثلاثًا، ومرَّتين مرَّتين، ومرَّةً مرَّةً. فالوعيد في الحديث لعدم رؤيته الثّلاث سنّة. فلو زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ، أَوْ نَقَصَ وَرَأَى الثَّلاثَ سُنَّةً لَا يَلْحَقُهُ هَذَا الْوَعِيدُ(٢).

ومذهب الشّافعية: تُكره الزّيادة على الثّلاث والنّقص عنها إلا لعذرٍ، للحديث بزيادة أبي داود (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: التّاج والإكليل (١/ ٣٧٧)، وحاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصّنائع (١/ ٢٢)، وحاشية ابن عابدين (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) قال في المجموع (١/ ٤٣٩): «حديث عمرو بن شعيب هذا صحيحٌ، رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحةٍ، وليس في رواية أحدٍ من هؤلاء قوله: «أو نقص»، إلا رواية أبي داود». قال في فتح الباري (١/ ٢٣٣): «إسناده جيّدٌ، لكن عدّه مسلم في جملة ما أُنْكِر على عمرو بن شعيب، لأنّ ظاهره ذمّ النقص من الثّلاث، وأجيب: بأنّه أمرٌ سيءٌ، والإساءة تتعلق بالنّقص، والظّلم بالزّيادة. وقيل: =

ونصّ الشّافعي في الأمّ على ذلك فقال: «ولا أحبُّ للمتوضئ أنْ يزيد على ثلاثٍ، وإنْ زاد لم أكرهه إنْ شاء الله تعالى»(١)، قال النّووي: «ومعنى لم أكرهه: أي لم أحرّمه».

وقال النّووي: «وعند الشّافعية ثلاثة أوجهٍ: أحدها: تحرم الزّيادة، والثّاني: لا تحرم، ولا تكره، لكنّها خلاف الأولى، والثّالث: وهو الصّحيح بل الصّواب: تكره كراهة تنزيه وإذا زاد على الثّلاث فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوءه فهذا هو الموافق للأحاديث، وبه قطع جماهير الأصحاب». فإنْ قيل: كيف يكون إساءة وظلمًا وقد ثبتَ أنّه علي توضّأ مرة، ومرتين مرتين؟ أجيب: بأنّ ذلك كان لبيان الجواز. فكان في ذلك الحال أفضل، لأنّ البيان في حقّه عليه واجبٌ (٢).

ومذهب الحنابلة: تكره الزّيادة على الثّلاث، قال أحمد رحمه الله: «لا يزيد على الثّلاث إلا رجلٌ مُبْتكَى» (٣).

واتَّفق الجميع على أنَّ محلِّ الكراهة في الزِّيادة إذا أتى بها على قبصد نية

فيه حذفٌ تقديره: مَن نقص من واحدة، ويؤيده ما رواه نعيم بن حمّاد، من طريق المطّلب ابن حنطب مرفوعا: «الوضوء مرةً، ومرتين، وثلاثًا، فإنْ نقص من واحدة، أو زاد على ثلاثٍ، فقد أخطأ»، وهو مرسلٌ، رجاله ثقاتٌ. وأجيب عن الحديث أيضًا بأنّ الرواة لم يتّفقوا على ذكر النقص فيه، بل أكثرهم مقتصرٌ على قوله: «فمَن زاد: فقط، كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره».

<sup>(</sup>١) الأم (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) المجموع (١/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى لابن قدامة (١/ ١٠٣).

الوضوء، فلو زاد بنية التّبرد، أو مع قطع نية الوضوء لم تكره.

وموضع الخلاف عند الجميع فيها إذا توضّأ من ماءٍ مباحٍ أو مملوكٍ له. فإنْ توضّأ من ماءٍ موقوفٍ على مَن يتطهّر به حرمت عليه الزّيادة بلا خلافٍ، وقد أساء وظلم (١٠).

#### \* \* \*

#### \* المطلب الثَّالث \_ بعض مفسدات الوضوء:

#### \_ الحديث الثّامن والعشرون:

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ (٢) قال: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ الله ﷺ فَجَاءَ رَجُلُ كَأَنَّهُ بَدُويِ مَنْ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ ؟ فَقَال: بَدَوِيٌ (٣) فَقال: يَا نَبِيَّ الله، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ ؟ فَقَال: «هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ (٤) مِنْهُ». أَوْ قال: «بَضْعَةٌ (٥) مِنْهُ» (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية ابن عابدين (۱/ ۱۲۹)، والتّاج والإكليل (۱/ ۳۷۷)، والمجموع (۱/ ۳۷۷)، والمغنى لابن قدامة (۱/ ۱۰۳).

<sup>(</sup>٢) أبو عليّ، طلق بن عليّ بن طلق بن عمرو، اليهاميُّ. وفد على النّبيّ ﷺ. روى قيس بن طلق عن أبيه: «خرجنا وفدًا على رسول الله ﷺ فبايعناه»، روى عنه ابنه قيس، وابنته خالدة. انظر: الاستيعاب (٢/ ٧٧٦)، والإصابة (٣/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٤) المضغةُ هي القطْعة من اللّحم قدر ما يُمْضَغُ. انظر: لسان العرب، ومختار الصّحاح، مادة (مضغ).

<sup>(</sup>٥) البَضْعةُ: القِطعة، وقد تُكسر. انظر: لسان العرب، والقاموس المحيط، مادة (بضع).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في الطّهارة، باب: الرّخصة في ذلك\_مسّ الذكر\_، ح (١٨٢)، فقال: =

«حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو الْخَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَدْرِ، عَنْ قَيْس بْن طَلْقِ...»، وقال أَبُو دَاوُدَ بعد رواية الحديث: «رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَسُفْيَانُ الثَّـوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ». وأخرجه الترمذي في الطَّهارة عن رسول الله عليه، باب: ما جاء في ترك الوضوء من مسّ الذِّكر، ح (٨٥)، وأخرجه النّسائي في الطّهارة، باب: ترك الوضوء من ذلك \_ مسّ النّدكر \_، ح (١٦٥)، وأخرجه ابن ماجه في الطّهارة وسننها، باب: الرّخصة في ذلك، ح (٤٨٣)، وأخرجه أحمد في أوّل مسند المدنيين أجمعين، مسند: طلق بن عليّ، ح (١٦٢٨٦) و (١٦٢٩٢) و (١٦٢٩٥). الحديث مداره على قيس بن طلق، وقد انفرد بهذا الحديث، وقد اختُلف فيه: فضعّفه الشّافعي ـ فيها روى عنه الزّعفراني ـ كما في سنن البيهقي: (١/ ١٣٤) قال: «سألنا عن قيس، فلم نجد من يعرفه بها يكون لنا قبول خبره»، وقال الدارقطني كما في تهذيب التهذيب (٨/ ٣٥٦): «ليس بالقوي»، وقال أبو زرعة وأبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم: (١/ ٤٨): «قيس بن طلق ليس ممّن تقوم به الحجّة»، وَوَهَّمَاه. وضعَّفه ابن معين في إحدى الروايتين عنه كما نقـل ذلـك الـذَّهبي في الميـزان (٣/ ٣٩٧). ووَثَّقَهُ جماعةٌ من أهل العلم، منهم: ابن معين في روايةٍ، كما جاء في تاريخ الدّارمي عن ابن معين: (ص١٤٤)، ونقل ذلك في ميزان الاعتدال (٣/ ٣٩٧)، وذكره ابن حبّان في الثّقات (٥/ ٣١٣)، وفي سؤالات أبي داود لأحمد (١/ ٤٠): قلت الأحمد: قيس بن طلق؟ قال: «ما أعلم به بأسًا»، ونقل الذَّهبي توثيق أحمد له في ميزان الاعتدال (٣/ ٣٩٧)، وقال ابن القطّان: «يقتضى أنْ يكون خبره حسنًا لا صحيحًا» نقله في ميزان الاعتدال (٣/ ٣٩٧)، هذا مع رواية جماعة كثيرين عنــه كــما في تهــذيب التهذيب (٨/ ٣٥٦). أقول: فمثله لا يكون مجهولًا، فعدم معرفة الشّافعي به لا يوجب تركه ما دام غيره قد عرفه ووثّقه. ولـذلك قـال ابـن حجـر في التقريب (ص٥٠٨): «صدوقٌ». أمّا ما رواه البيهقي عن ابن معين من عدم الاحتجاج به، فروى البيهقي في السّنن (١/ ١٣٥) بسنده إلى ابن معين أنّه قال: «قد أكثر النّاس في قيس بن طلق، = دلّ جواب النّبيّ على على عدم نقض الوضوء بمسّ الذّكر مطلقًا.

= ولا يحتج بحديثه». فقد رَدَّهُ ابن التركهاني في الجوهر النّقي: (١/ ١٣٤) فقال: «ذكر البيهقي ذلك عن ابن معين بسندٍ فيه محمّد بن الحسن النَّقَاشِ المفسّر، وهو من المتهمين بالكذب، وقال البرقاني: «كلّ حديثه مناكير...»، وقد تَقَدَّمَ من رواية الدّارمي عن يحيى أنّه وَثَقَهُ، ولا شكَّ أن ذلك مُقَدَّم.

من صحّح أو حسن الحديث من الأئمّة: قال الترمذي (١/ ٣٥): «هذا الحديث أحسن « شيءٍ رُوِيَ في هذا الباب»، وذهب رحمه الله إلى أنّ طريق ملازم بن عمرو هو أصحّ طرق « هذا الحديث وأحسنها.

وقال الطّحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٧٦): «صَحِيحٌ، مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ، غَيْرُ مُضْطَرِبٍ فِي السّنَادِهِ، وَلَا فِي مَتْنِهِ». ثم ذكر بسنده إلى عليّ بن المديني أنه قَدَّمَهُ على حديث بُسرة من طريق ملازم بن عمرو.

وَصَحَّحَه كذلك الطبراني في المعجم الكبير (٨/ ٤٠٢).

وصححه كذلك: عمرو بن عليّ الفلاس، وقال: «هو عندنا أثبت من حديث بُسرة»، نقله عنه في التلخيص الحبير (١/ ٣٤٧).

وقال ابن حزم في المحلّى: (١/ ١٢٣): «هذا خبرٌ صحيحٌ».

وذهب ابن القطّان كما في نصب الراية: (١/ ٦٢) إلى حُسْنِهِ، فقال: «والحديث مختلفٌ فيه، فينبغي أنْ يُقال فيه: حسنٌ، ولا يحكم بصحته».

وقال الزّيلعي في نصب الراية: (١/ ٦٠) عند كلامه على أحاديث عدم النقض \_: «...حديث طلق بن علي، وهو أمثلها».

وصحّحه \_ أيضًا \_ من المعاصرين الشّيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على جامع الترمذي (١/ ١٣٢).

وهذا ما ذهب إليه الحنفية(١)، وهو اختيار سُحْنُون من المالكية(٢).

وقيل: ينقض الوضوء من مسه مطلقًا، وهو اختيار أَصْبَغ بن الفرج من المالكية (٣)، ومذهب الشّافعية، والحنابلة، إلا أنّهم اختلفوا فيها بينهم، فالسّّافعية يقيدون المسّ بباطن الكفّ، فإن مسّه بغيره كها لو مسّه بظاهر الكفّ لم ينقض (٤)، والحنابلة يعلِّقون النّقض بمسه بالكفّ، ظاهره وباطنه (٥).

وأجابوا عن حديث طلقِ بأجوبةٍ أهمّها:

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية (١/ ١٨)، وبدائع الصّنائع (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: مواهب الجليل (۲/ ٤٤٥)، وحاشية الدّسوقي (۱/ ۱۲۱). (سُحنون) أبو سعيد، عبد السّلام بن سعيد بن حبيب، التنوخي القيرواني، وسحنون لقبه، أصله شاميّ من حمص، فقيةٌ مالكيُّ، شيخ عصره، وعالم وقته، لم يلقَ مالكًا وإنّا أخذ عن أئمّة أصحابه كابن القاسم وأشهب، من مصنّفاته: «المدونة» جمع فيها فقه مالك. تولّى القضاء سنة (۲۲۵ه)، ومات وهو يتولّى القضاء سنة (۲۲۰ه). انظر: شجرة النّور الزكية (ص۲۹)، ومرآة الجنان (۲/ ۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الدّسوقي (١/ ١٢١). (أَصْبَغُ) بفتحِ الهمزةِ والموحّدةِ، ثُمَّ معجمةٍ، أبو عبد الله، أَصْبَغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي، مولاهم، ثقةٌ فقيهٌ، رحل إلى المدينة ليأخذ عن الإمام مالكِ، فدخلها يوم مات، كان ورَّاق ابن وهب، قال ابن معين: «كان من أعلم خلق الله كلّهم برأي مالك، يعرفها مسألةً مسألةً، متى قالها مالك، ومَن خالفه فيها»، مات سنة (٢٢٥ه). انظر: ترتيب المدارك (٤/ ٢٧٥)، وتهذيب التهذيب (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم (١/ ٣٣)، والمجموع (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ١٣١)، وكشَّاف القناع (١/ ١٢٦).

أولًا: الحديث ضعيف (١).

ثانيًا: الحديث منسوخٌ. وأوضح ابن حبّان (٢) ذلك، فَرَوى بإسناده إلى قيس بن طلق، عن أبيه قصّة بنائه مسجد المدينة مع النّبيّ على النّبيّ على النّبيّ على النّبيّ على النّبيّ على النّبيّ الذي ذكرناه خبرٌ منسوخٌ، لأنّ طلقَ بن عليّ كان قدومه على النّبيّ على النّبيّ الله على النّبيّ المجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله على بالمدينة.

وقد روى أبو هريرة على حسب الوضوء من مَسِّ الذّكر على حسب ما ذكرناه قبل، وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، فدلَّ ذلك على أنّ خبر أبي هريرة في كان بعد خبر طلق بن عليّ بسبع سنين» (٣).

<sup>(</sup>۱) كما سبق النقل في ذلك عن الـشّافعي وأبي زرعـة وأبي حـاتم، والـدارقطني والبيهقـي وابيهقـي وابن الجوزي وكلّ هؤلاء ذكرهم ابن حجر في التلخيص الحبير (۱/ ٣٤٦)، وسبقت الإشارة إلى أقوالهم مع عزوها في تخريج الحديث.

<sup>(</sup>۲) أبو حاتم، محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبّان، البُستي، نسبته إلى (بُست) في سجستان، محدّثٌ، مؤرخٌ، قاضٍ، قال ابن السمعاني: «كان إمام عصره»، من تصنيفاته: «صحيح ابن حبّان في الحديث -التقاسيم والأنواع -، والثّقات في رجال الحديث»، مات سنة (۵۲ هـ). انظر: تذكرة الحقّاظ (۳/ ۹۲۰)، وشذرات الذّهب (۳/ ۱۲).

<sup>(</sup>٣) الإحسان (٢/ ٢٢٤). يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه الطّبراني في الصّغير (١/ ٨٤) ح (١١)، حيث قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الطَّائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الطَّائِيُّ الْبُغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهُمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ وَيَزِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّلِكِ النَّوْفِلِيُّ، عَنْ سَعِيدِ المُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة صَالِمَهُ اللهِ النَّوْفِلُيُّ، عَنْ سَعِيدِ اللهُ بُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة صَالِمَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# ثمّ روى ابن حبّان بإسناده \_ أيضًا \_ إلى طلق حديث قدومه على النّبيّ ﷺ

وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ كَمَا فِي التمهيد (١٧/ ١٩٥): «هُوَ أَجْوَدُ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَمَّا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ المُلِكِ فَضَعِيفٌ... كَأَنَّ هَذَا الْحُدِيثَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ يَزِيد، حَتَّى رَوَاهُ أَصْبَغُ عَنْ المُقْبُرِيِّ».

قال ابن حجر بعد نقل ما مضى في التلخيص الحبير (١/ ٣٤٧): «فَصَحَّ الْحَدِيثُ».

فالحديث إسناده حسن من طريق نافع وحده، قال ابن حجر في تقريب التهذيب (ص٩٩٥): «صدوقٌ ثبْتٌ»، أمّا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ النَّوْفَلِيُّ فضعيفٌ. انظر: تهذيب التهذيب (١١/ ٢٣٥)، والمغنى في الضّعفاء (٢/ ٢٣٥).

قال الهيثمي في مجمع الزّوائد (١/ ٥٥٧): «رواه أحمد والطّبراني في الأوسط والـصّغير والبزار، وفيه يزيد بن عبد الملك النّوفلي وقد ضعّفه أكثر النّاس، ووثّقه يحيى بن معين في روايةٍ»، أقول: فلعلّ الهيثمي لم ينتبه لمتابعة نافع.

ومبايعته إيّاه، ثمّ رجوعه إلى بلده، ثمّ قال: «في هذا الخبر بيانٌ واضحٌ أنَّ طلقَ بن عليٍّ رجع إلى بلده بعد القَدْمَةِ التي ذكرنا وقتها، ثمّ لا يُعْلَمُ له رجوعٌ إلى المدينة بعد ذلك. فمن ادَّعَى رجوعه بعد ذلك، فعليه أن يأتيَ بِسُنَّةٍ مُصَرِّحَةٍ، ولا سبيل له إلى ذلك» (١).

وقد ذكر الحازميُّ (٢) مثل ذلك، ثمّ قال: «ثمّ نظرنا: هل نجد أمرًا يؤكّد ما صرنا إليه، فوجدنا طلقًا روى حديثًا في المنع، فَدَلَّنَا ذلك على صِحَّةِ النّقل في إثبات النّسخ، وأنّ طلقًا قد شاهد الحالتين، وروى الناّسخ والمنسوخ»(٣).

قلت: وحديث طلقٍ في المنع هو الذي أخرجه الطّبراني<sup>(١)</sup> عن قيس بن طلق، عن أبيه، أنّ النّبيّ ﷺ قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّاً». ثمّ قال الطّبراني عنه وعن حديث عدم النّقض ـ: «وهما عندي صحيحان، ويشبه أنْ يكون سمع

<sup>(</sup>١) الإحسان (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) أبو بكر، محمّد بن موسى بن عثمان بن حازم، الحازمي، الهمذاني، الشّافعي، المحدّث، الحافظ، الفقيه، ولد سنة (۹۱هه)، من تصانيفه: «النّاسخ والمنسوخ في الحديث، وشروط الأئمّة»، مات سنة (۵۸۶ه). انظر: طبقات الشّافعية (۷/ ۱۳)، وشذرات النّهب (۶/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>٣) الاعتبار (ص٤٧).

<sup>(</sup>٤) أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر، من طبرية بفلسطين، ولد بعكما سنة (٢٦٠هـ)، ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر وغيرها، من تصانيفه: «المعجم الصّغير، والمعجم الأوسط، والمعجم الكبير»، وكلّها في الحديث، مات بأصبهان سنة (٣٦٠هـ). انظر: النّجوم الزّاهرة (٤/ ٥٩)، وتهذيب ابن عساكر (٦/ ٢٤٠).

الحديث الأوّل من النّبي عليه قبل هذا، ثمّ سمع هذا... فسمع المنسوخ والنّاسخ»(١).

وذهب ابن حزم (٢) أيضًا إلى النسخ بوجه آخرَ حيث قال: «وهذا خبرٌ صحيحٌ ـ يعني حديث طلقٍ ـ إلا أنّه لا حجّة فيه لوجوه:

أولها: أنّ خبر طلقٍ موافقٌ لما كان عليه النّاس قبل ورود الأمر بخلافه، وإذا كان كذلك فإنّه منسوخٌ يقينًا بورود الأمر بالوضوء من مسّ الذّكر.

الثّاني: أنّ قوله ﷺ: «هل هو إلا بَضْعَةٌ منك» دليلٌ بَيّنٌ على أنّه كان قبل الأمر بالوضوء منه، لأنّه لو كان بعده لم يَقُلْ ﷺ هذا الكلام، بل كان يبيّن أنّ الأمر بذلك قد نُسخ، فقوله هذا يدلّ على أنّه لم يكن سَلَفَ فيه حكمٌ أصلًا، وأنّه كسائر الأعضاء»(٣). فحديث طلق على البراءة الأصلية، فجاءت أحاديث المسّ فنقلته عن البراءة الأصلية إلى القول بأنّ المسّ ناقضٌ.

<sup>(</sup>۱) الطّبراني في الكبير (۸/ ٣٣٤)، ح (۸۲۵۲). من طريق حمّاد بن محمّد، ثنا أيـوب بـن عتبة معيف. انظر أقـوال عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه... أقول: ولكنّ أيوب بن عتبة ضعيف. انظر أقـوال الأئمّة في أيوب في تهذيب التهذيب (۱/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>۲) أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الظّاهري، ولد سنة (٣٨٤هـ)، عالم الأندلس في عصره، أصله من الفرس، أوّل مَن أسلم من أسلافه جدُّ له كان يُدْعَى يزيد مولى ليزيد بن أبي سفيان، كانت له الوزارة، فانصرف عنها إلى التأليف والعلم، كان حافظًا، فقيهًا على طريقة أهل الظّاهر، شُبِّه لسانه بسيف الحجاج، من تصانيفه: «المحلّى في فقيهًا على طريقة أهل الظّاهر، شُبِّه لسانه بسيف الحجاج، من تصانيفه: «المحلّى في الفقه على والإحكام في أصول الأحكام في أصول الأحكام وأبن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني.

<sup>(</sup>٣) المحلّى لابن حزم (١/ ٢٣٩).

#### \_ الحديث التاسع والعشرون:

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ طَلْقٍ ﴿ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيُّ ( ) النَّبِيَ عَلِيٍّ فَقال: يَا رَسُولَ الله ، الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ ؟ فَقال الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ ؟ فَقال رَسُولُ الله عَلَيْ وَ الْمَاءَ فِي أَحْجَازِهِنَّ ، فَإِنَّ الله كَرْسُولُ الله عَلَيْ ( إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ ، فَإِنَّ الله لا يَسْتَحْيى مِنَ الْحُقِّ ( ) .

(۱) عليّ بن طلق \_ بفتح الطّاء، وسكون اللّام، وبالقاف \_ هو عليّ بن طلق بن المنذر بن قيس، الحنفي، السُّحَيْمِيّ، اليهامي، صحابيٌّ، له ثلاثة أحاديث، قاله الخزرجي. قال ابن حبّان: «له صحبةٌ»، وقال ابن عبد البر: «أظنّه والد طلق بن علي»، وبذلك جزم العسكري، وقال الحافظ: «روى عن النّبيّ على في الوضوء من الرّيح وغير ذلك، وعلي بن طلق هذا، هو والد طلق بن علي». ونقل الترمذي عن البخاري قال: «لا أعرف لعليّ بن طلق غير هذا الحديث». انظر: الاستيعاب (٣/ ١١٤)، والإصابة (٤/ ٥٧٠).

#### (٢) لم أعرفه.

- (٣) تصغير الرائحة، قال في تحفة الأحوذي (٤/ ٢٧٤): «غرض السائل أنّه ينبغي أنْ لا ينقض
   الوضوء جذا القدر».
- (٤) أخرجه الترمذي في الرّضاع، باب: ما جاء في كراهية إتيان النّساء في أدبارهنّ، ح (١١٦٤) و (٢١٦٦)، فقال: «حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنّادٌ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْولِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِم بْنِ سَلاَّم، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ طَلْقٍ...»، قال: «وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عَبّاسٍ، وَأَي هُرَيْرَةَ». قال أَبُو عِيسَى: «حَدِيثُ عَلِيٍّ بْنِ طَلْقٍ حَدِيثُ عَرِيثُ عَمِلً بْنِ طَلْقٍ حَدِيثُ عَرِيلٌ بْنِ طَلْقٍ حَدِيثُ عَمَنٌ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: لا أَعْرِفُ لِعِلِيٍّ بْنِ طَلْقٍ عَنِ النّبيِّ عَيْلٍ السُّحَيْمِيِّ.= غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ السَّحَيْمِيِّ.=

دل جواب النّبي ﷺ للأعرابيّ على أنّ الرويحة تنقض الوضوء، وقد نقل الإجماع على ذلك كلُّ من: ابن المنذر(١) فقال: «أجمع أهل العلم على أنّ خروج

= وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَ هَذَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِه عَلَى الله وأخرجه أبو داود في الطّهارة، باب: من يحدث في الصّلاة، ح (٢٠٥٥)، وفي الصّلاة، باب: إذا أحدث في صلاته يستقبل، ح (٢٠٠٥). وأخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنّة، مسند علي بن أبي طالب على خطأ، طالب على من مسند علي بن أبي طالب على خطأ، فإنّه من مسند علي بن طلق، قال الحافظ في أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي فإنّه من مسند علي بن طلق، قال الحافظ في أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي (٤/ ٤٧٤): «قلتُ: الذي يتبادر إلى ذهني أنّ عليًا راوي هذا الحديث هو عليّ بن طلق الحنفي، فإنّ الراوي عنه حنفيٌ أيضًا، والحديث معروفٌ من طريقه، ولكنْ كذا وجدتُه في مسند عليّ بن أبي طالب على الله أيضًا، ونبّه على ذلك ابن عساكر في كتابه ترتيب أساء الصّحابة (ص٤٨)، وأخرجه كذلك أحمد في المُلْحَق المُسْتَدْرَك مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ، حديث عليّ بن طلق، ح (٣٣) و (٣٤) و (٣٥) و (٣٦).

مدار أسانيده على مُسْلِم بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ طَلْقٍ، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، لأنّ مسلم بن سَلَّام \_ وهو أبو عبد الملك الحنفي، تفرّد بالرواية عنه عيسى بن حِطَّان الرّقاشي \_ ذكره ابن حبّان في الثقات (٥/ ٣٩٥)، لكنّه قال في مشاهير علماء الأمصار (ص١٢٤): «قليل الرواية، يغرب فيها»، وقال الحافظ في تقريب التهذيب (ص٩٣٨): «مقبولٌ»، وقال الذّهبي في الكاشف (٢/ ٢٥٩): «وثّقه العجلي، وقال ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٩١): «مجهول الحال». وعيسى بن حِطَّان الرَّقاشي روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبّان في الثقات (٥/ ٢٩١)، وقال البخاري فيها نقله عنه الترمذي في العلل الكبير ابن حبّان في الثقات (٥/ ٢١٣)، وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» في ترجمة عمرو بن ميمون الأودي (٣/ ٢٠٦): «ليس عمّن يحتح به».

<sup>(</sup>١) محمّد بن إبراهيم بن المنذر، النيسابوري، ولد سنة (٢٤٢ه)، من كبار الفقهاء =

الريح من الدُّبر حَدَثُ ينقض الوضوء»(١).

وقال ابن حزم: «والريح الخارجة من الدّبر \_خاصّةً لا من غيره \_بصوتٍ خرجت أم بغير صوتٍ. وهذا أيضًا إجماعٌ متيقّنٌ، ولا خلاف في أنّ الوضوء من الفسو أو الضّراط»(٢).

وقال ابن قدامة (٣): «الخارج من السّبيلين على ضربين: معتادٍ: كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا» (٤).

المجتهدين، عدّه الشّيرازي في الشّافعية، لُقّب بشيخ الحرم، أكثر تنصانيفه في بيان اختلاف العلاء، منها: «المبسوط في الفقه ما والأوسط في السّنن، والإجماع، والاختلاف»، مات سنة (٣١٩هـ). انظر: تذكرة الحفّاظ (٣/ ٧٨٢)، وطبقات الشّافعية (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>١) الأوسط (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) المحلّى (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة، من أهل جمّاعيل من قرى نابلس بفلسطين، خرج من بلده صغيرًا مع عمّه عندما ابتليت بالصّليبين، واستقرّ بدمشق، اشترك مع صلاح الدّين في محاربة الصّليبين. رحل في طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ثمّ عاد إلى دمشق، فقيهٌ، محدّثٌ، قال عز الدّين بن عبد السّلام: «ما طابت نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخةٌ من المعني للموفّق، ونسخةٌ من المحلّي لابن حزم»، من تصانيفه: «الكافي، والمقنع - في الفقه -، وروضة النّاظر - في الأصول -»، مات سنة (١٢٠ه)، انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (ص١٣٣)، وتقديم كتاب المغني لمحمّد رشيد رضا، والأعلام (٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) المغني (١/ ١٢٥). انظر: التاج والإكليل (١/ ٢٢٤)، والهداية (١/ ٨)، ومغني =

ودل حديث الباب على أنّه يحرم إتيان النّساء في أدبارهن. وهو مذهب الأئمّة الأربعة (١).

أمّا بالنسبة لما نُقل عن مالكِ من أنّه يقول بالحِلّ، فقد قال القرافي (٢): «ونسبته إلى مالكِ كذِبٌ، قال ابن وهب (٣): قلتُ لمالكِ: إنّهم حَكُوا عنك حلّه؟ فقال: معاذَ الله، أليس أنتم قومًا عربًا! قلتُ: بلى، قال: قال الله تعالى: ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمُ أَنَّى شِئْتُم ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، وهل يكون الحرث إلا في موضع الزّرع أو موضع النّبت» (٤)!

<sup>=</sup> المحتاج (١/ ١٤١)، وكشَّاف القناع (١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: التاج والإكليل (٥/ ٢٤)، وشرح معاني الآثار (٣/ ٤٢٧)، والمجموع (١) (١٦ (٢١))، وكشَّاف القناع (٥/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) أبو العباس، أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن، شهاب الدّين القرافي، نسبته إلى القرافة وهي المحلّة المجاورة لقبر الإمام الشّافعي بالقاهرة، ولد سنة (٢٢٦هـ)، فقيه مالكيٌّ، من تصانيفه: «الفروق \_ في القواعد الفقهية \_، والدّخيرة \_ في الفقه \_»، مات سنة (٦٨٤هـ). انظر: شجرة النّور الزّكية (ص١٨٨)، والدّيباج المذهب (ص٢٦).

<sup>(</sup>٣) أبو محمّد، عبد الله بن وهب بن مسلم، الفهري بالولاء، المصري، ولـد سـنة (١٢٥ه)، من تلاميذ الإمام مالك، واللّيث بن سـعد، جمع بـين الفقـه والحـديث، كان حافظًا مجتهدًا، أثنى أحمد على ضبطه، عُرِض عليه القضاء فامتنع ولزم منزله، مات بمصر سنة (٧٩٧هـ). انظر: وفيات الأعيان (٣٦ / ٣٦)، والأعلام (٤/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) الذّخيرة (٤/ ٤١٦). وقد نقل تكذيب مالك لمن نقل عنه إباحة الوطء في الدّبر القرطبيُّ في تفسيره (٣/ ٩٤).

وبالنسبة لما نُقل عن الشّافعي فقال النّووي: «حَكَى ابن عبد الحكم(١) عن الشّافعي أنّه قال: «لم يصحّ عن رسول الله ﷺ في تحريمه ولا تحليله شيءٌ، والقياس أنّه حلالٌ»(٢).

قلتُ \_ النّووي \_ إذا كان الله تبارك وتعالى قد حرّم الوطء في الفرج عند المحيض لأجل الأذى فكيف بالحشّ الذي هو موضع أذى دائم، ونجس لازم، مع زيادة المفسدة بانقطاع النّسل الذي هو المقصد الأسمى من مشروعية الزّواج، فضلًا عن خساسة هذا العمل ودناءته مما يفضى إلى التلذّذ بها كان يتلذّذ به قوم لوط، وما يعدّ شذوذًا في الشّهوة يَتَنَزّه عنها المؤمنون الأطهار، وأبناء الملة الأخيار، وكفى بهذا العمل انحطاطًا أنّ أحدًا لا يَرْضى أنْ يَنْسِب هذا القول إلى إمامه، كما يقول ابن القيم (٣)، وقد ذكر لذلك مفاسد دينية ودنيوية كثيرة في هديه» (٤).

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله، محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم، المصري، ولـد سنة (۱۸۲ه)، المالكي، لازم الإمام الشّافعي، ثم رجع إلى مذهب مالك، من تصانيفه: «أحكام القرآن، وأدب القضاة»، مات بمصر سنة (۲۸۸ه). انظر: وفيات الأعيان (٤/ ١٩٣)، والأعلام (٦/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) ثمّ قال النّووي في المجموع (١٦/ ٢١٥): «وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشّافعي، وأخرجه الحاكم في مناقب الشّافعي عن الأصمّ عنه، وكذلك الطّحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشّافعي».

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد (٤/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) المجموع (١٦/ ٤٢٠).

## \* المطلب الرّابع ـ مشروعية التيمم(١) عند انعدام الماء:

### \_ الحديث الثّلاثون:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ (٢) إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَـا رَسُـولَ الله، إِنِّي أَكُونُ فِينَا النُّفَسَاءُ، وَالْحَـائِضُ، وَالْجُنُبُ، فَيَا النُّفَسَاءُ، وَالْحَـائِضُ، وَالْجُنُبُ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ: «عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ» (٣).

(۱) التّيمم لغة: القصد، يقال: يممته وتيممته، إذا قصدتَه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُعُلَّالَّالَةُولِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُولِلللَّاللَّاللَّال

والتيمم عند الفقهاء: تعاريف التيمم عند المذاهب الأربعة متقاربة منها: «إيصال الترّاب إلى الوجه واليدين بشروطٍ، بدلًا عن الوضوء، أو الغسل، أو بدلًا عن عضوٍ من أعضائهما بشروطٍ مخصوصةٍ». مغني المحتاج (١/ ٢٤٥). وانظر: التّاج والإكليل (١/ ٤٧٧)، والهداية (١/ ٢٦)، وكشّاف القناع (١/ ١٧٣).

- (۲) لم أعرفه.
- (٣) انفرد به أحمد في مسند المكثرين، مسند أبي هريرة هذه ، ح (٧٦٨٩)، فقال: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ...»، أطراف (٨٤١٢). إسناده ضعيف، فيه المثنّى بن الصّباح وهو ضعيف اختلط بأخرة. انظر: تهذيب الكمال (ص ٨١٥).

قال في مجمع الزوائد: «فيه المثنّى بن الصّباح، والأكثر على تضعيفه. وروى عبّاس، عن ابن معين توثيقه، وروى معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيفٌ، يُكتب حديثه =

\* دلّ الحديث على أنّ التيمم يقوم مقام الغسل والوضوء.

أمّا أنّ التّيمم يقوم مقام الوضوء فإنّه إجماعٌ بين أهل العلم، قال النّـووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب، والسّنة، والإجماع»(١).

واختلفوا في التيمم عن الحدث الأكبر، فقيل: يتيمم، وهو مذهب الأئمة الأربعة (٢).

وقيل: لا يتيمّم، وهو مذهب عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما (٣)، فإنّها قالا في قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنَ الْغَابِطِ أَوْ لَكَمْ مَنَ الْغَابِطِ أَوْ لَكَمْ مَنَ الْغَابِطِ أَوْ لَكَمْ مَنَ الْغَابِطِ أَوْ لَكَمْ مَنَ الْغَامَ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ولعلّ ذلك أيضًا لعدم علمهم بأدلة الجواز كحديث عمار المتفق عليه(٤)،

ولا يُترك». وقال في التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٢٣٢): «هَذَا الحَدِيث لَا يَصح،
 قَالَ أَحْمد والرّازي: المُنتَى بن الصَّباح لَا يُسَاوِي شَيْئًا، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ النَّسَائِقِ: مَثْرُوك الحَدِيث».

<sup>(1)</sup> ILAAO3 (7/ PTT).

<sup>(</sup>۲) انظر: التّاج والإكليل (۱/ ٤٧٧)، والهداية (۱/ ١٦)، ومغني المحتاج (۱/ ٢٤٥)، وكشّاف القناع (۱/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٧١): "ولم يتعلّق بقول عمر وعبد الله في هذا المسألة أحدٌ من فقهاء الأمصار».

<sup>(</sup>٤) عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «أَمَا تَلْدُكُرُ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ؟ فَقَالَ عَبَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «أَمَا تَلْدُكُرُ أَنَّ كُنَّ اللَّهُ عَلَى مَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

وحديث الباب، وتبعهما في ذلك إبراهيم النّخعي(١) فيها حكاه ابن المنذر(٢).

وقد قيل: إنها رجعا عن ذلك، قال النّووي: «التّيمم عن الحدث الأكبر جائزٌ، هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافّة من الصّحابة والتّابعين ومَن بعدهم، إلا عمر بن الخطّاب وعبد الله ابن مسعود وإبراهيم النّخعي التّابعي فاتهم منعوه، قال ابن الصّباّغ (٣) وغيره: «قيل إنّ عمر وعبد الله رضى الله عنها رجعا» (٤).

الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. أخرجه البخاري في التيمم، باب:
 المتيمم هل ينفخ فيهما، ح (٣٣٨).

أبو اليقظان، عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك الكناني، القحطاني، الصّحابي، أحد السّابقين إلى الإسلام والجهر به، عُذّب هو وأبوه وأمّه سُميّة، هاجر إلى المدينة، وشهد بدرًا، وأحدًا، والخندق، وبيعة الرضوان، والمشاهد، شهد الجمل، وصفّين مع عليّ، وقتل بصفّين سنة (٣٧ه). انظر: الاستيعاب (٣/ ١١٣٥)، والإصابة (٤/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>۱) أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة، النَّخَعيّ، الكوفي، ولد سنة (٤٦ه)، من كبار التابعين، أدرك بعض متأخري الصّحابة، ثقة، إلا أنَّه يُرْسِلُ كثيرًا، قال الأعمش: «كان إبراهيم صَيْرَفِيًّا في الحديث، وكان يتوقَّى الشُّهرة»، مات سنة (٩٦ه). انظر: الجرح والتعديل (٢/ ١٤٤)، وتقريب التهذيب (ص١١٨).

<sup>(</sup>٢) الأوسط (٢/ ١٥). وانظر: التمهيد (١٩/ ٢٧١)، وتفسير الطّبري (٥/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) أبو نصر، عبد السيد محمّد بن عبد الواحد، المعروف بابن الصّباغ، ولـد ببغداد سنة (٠٠٤هـ)، كان فقيهًا شافعيًا، تولّى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد أوّل ما فُتحت، من تصانيفه: «تذكرة العالم، والعدّة، والكامل»، مات سنة (٤٧٧هـ). انظر: طبقات الشّافعية (٥/ ١٢٢)، ووفيات الأعيان (٢/ ٢١٧).

<sup>(3)</sup> ILAAO3 (7/ NOT).

\* ودلّ الحديث على أنّ التيمم يباح في السّفر عند فقد الماء وهذا أجمع أهل العلم عليه.

نقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم، ابن عبد البرقال: «وأجمع علماء الأمصار بالحجاز، والعراق، والشّام، والمشرق، والمغرب، فيها علمتُ أنّ التّيمم بالصّعيد عند عدم الماء طَهور كلّ مريضٍ أو مسافرٍ...»(١). ونقل الإجماع ابن رُشدٍ (٢)، وابن حزم (٣).

\* ودلّ الحديث على أنّ التيمم يكون بالتراب لقوله ﷺ: «عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ»، وهو مجمعٌ عليه عند العلماء.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أنّ التيمم بالتراب ذي الغبار جائزٌ إلا من شذّ منهم»(٤).

وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أنّ التّيمم بالتراب جائزٌ، واختلفوا فيها عداه من الأرض»(٥).

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۹/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>۲) بداية المجتهد (۲/ ۱۱۰). ابن رشد هو: أبو الوليد، محمّد بن رُشد، قاضي الجهاعة بقرطبة، بها ولد سنة (۲۰)، وبها مات سنة (۲۰)، من أعيان المالكية، وهو جدّ ابن رشد الفيلسوف المشهور، من تصانيفه: «المقدّمات المهدات لمدونة مالك، والبيان والتّحصيل». انظر: الصّلة (ص۸۱۰)، والدّيباج المذهب (ص٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) مراتب الإجماع (ص١٨).

<sup>(</sup>٤) الأوسط (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) الاستذكار (١/ ٣٠٩).

وقال ابن رشد: «حصل الإجماع على إجازة التّيمم بالتراب»(١).

\* \* \*

# المبحث الثاني

أسئلة الأعراب لرسول الله علي المتعلقة بالصّلاة

وفيه تمهيد، وأربعة مطالب:

\* تمهيد \_ بيان أركان الإسلام العملية:

\_ الحديث الحادي والثّلاثون:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله وَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا (٢) جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ثَائِرَ الرّأس (٣)، فَقال: يَا رَسُولَ الله، أُخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ؟ فَقال: «الصَّلَوَاتِ الْخَمْس، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا». فَقال: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فقال: «شَهْرَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا». فقال: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فقال: فَقال: فَقال: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا» فَقال: فَقال: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا، فَقال رَسُولُ الله ﷺ وَلاَ أَنْ صَدَقَ، شَيْئًا، وَلا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا. فَقال رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، شَيْئًا، وَلا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا. فَقال رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ،

مقدّمات ابن رشد (۱/ ۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٣) المراد أنّ شعره متفرقٌ من ترك الرفاهية، ففيه إشارةٌ إلى قرب عهده بالوفادة، وأوقع اسم الرّأس على الشّعر إمّا مبالغة، أو لأنّ الشّعر منه. فتح الباري (١/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) سبق بيان معنى: «شرائع الإسلام» (ص١١٣).

أَوْ دَخَلَ الْجُنَّةَ إِنْ صَدَقَ »(١).

النبي علم الأعرابي بفرضية الصلوات الخمس، وفرضية صيام شهر رمضان، إلا إنْ تطوع وفعله بطواعيته، أي لا فرض عليه غيرها، فسأله عن الزّكاة؟ قال الرّاوي: «فأخبره عليه بشرائع الإسلام»، ففي القصة أشياء أُجملت منها: بيان نُصُب الزّكاة فإنّها لم تُفسّر، وكذا لم يذكر الحجّ، فأخبره عليه بشرائع الإسلام، أيْ بنُصُبِ الزّكاة ومقاديرها، وغير ذلك ممّا يتناول الحجّ وأحكامه، وجميع المنهيات.

قال الأعرابيّ: «وَالَّذِي أَكْرَمَكَ» أقسم لأهمية ما يقول، «لا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا،

<sup>(</sup>۱) البخاري في الصّوم، باب: وجوب صوم رمضان، ح (۱۸۹۱)، وفي الإيهان، باب: الزّكاة من الإسلام، ح (٤٦)، وفي الشّهادات، باب: كيف يُسْتَحْلَفُ، ح (٢٦٧٨)، وفي الحيل، باب: في الزّكاة، وَأَنْ لا يُفَرَّقَ بَيْنَ جُتَوِعٍ، وَلا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ خَشْية وفي الحيل، باب: في الزّكاة، وأخرجه مسلم في الإيهان، باب: بيان الصّلوات التي هي أحد أركان الإسلام، ح (١١)، وأخرجه مالك في قصر الصّلاة في السّفر، باب: جامع الترغيب في الصّلاة، ح (٩٤)، وأخرجه أبو داود في الصّلاة، باب: التّيمم، ح (٣٩١)، وفي الأيهان والنّذور، باب: في كراهية الحلف بالآباء، ح (٣٥٥١)، وأخرجه النّسائي في الصّلاة، باب: كم فُرضت في اليوم واللّيلة؟ ح (٨٥٤)، وفي الصّيام، باب: وجوب الصّيام، ح (٠٩٠)، وفي الإيهان وشرائعه، باب: الزّكاة، ح (٨٢٠٥)، وأخرجه أجد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند: أبي محمّد طلحة بن عبيد الله، ح وأخرجه ألك في قصر الصّلاة في السّفر، باب: جامع الترغيب في الصّلاة، ح (١٣٩٣). وأخرجه الدّارمي في الصّلاة، باب: في الوتر، ح (١٥٧٨). وقد سبق الحديث (ص٢٩).

وَلا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا»، أي لا أزيد على شرائع الإسلام، ولا أنقص منها شيئًا.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الجُنَّةَ إِنْ صَدَقَ» على أنّه الله يَلْكُر مِع أنّه لم يذكر إنْ لم يصدق فيها التزم لا يُفلح (١)، وأثبت له الفلاح بمجرد ما ذُكر مع أنّه لم يذكر المنهيات لأنّ ذلك داخلٌ في عموم قوله: ﴿فأخبره بشرائع الإسلام»(٢).

\* \* \*

### \* المطلب الأوّل تعليمهم الطّمأنينة في الصّلاة:

## \_ الحديث الثّاني والثّلاثون:

عن رفاعة بنِ رافع (٣) أنّ الرّسول ﷺ بينها هو جالسٌ في المسجد يومًا، قال رفاعة: ونحن معه، إذ جاءه رجلٌ كالبدوي (٤) فصليّ فأَخَفَّ صلاتَه، ثمّ انصر فَ

<sup>(</sup>۱) فإنْ قيل: أمّا فلاحه بأنّه لا ينقص فواضحٌ، وأمّا بأن لا يزيد فكيف يصحّ؟ أجاب النّووي: «بأنّه أثبت له الفلاح لأنّه أتى بها عليه، وليس فيه أنّه إذا أتى بزائدٍ على ذلك لا يكون مفلحًا، لأنّه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أوْلى». شرح النّووي على مسلم (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المفهم (١/ ٨٢)، وشرح النّووي على مسلم (١/ ١٦٧)، وفتح الباري (١/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) أبو معاذ، رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الزرقي، من أهل بدرٍ، شهد هو وأبوه العقبة، وبقية المشاهد، وشهد صِفّين، والجمل، مات سنة (٤٢ه). انظر: الاستيعاب (٢/ ٤٤٧)، والإصابة (٣/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٤) هو خلّاد بن رافع. كذا بيّنه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٩٣). وانظر: غوامض الأسماء المبهمة (٢/ ٥٨٢).

فسلّم على النّبيّ عَلَيْهُ، فقال النّبيّ عَلَيْهُ: «وعليك، فارجعْ فصلّ فإنّك لم تُصلّ»، فرجع فصلّ، ثمّ جاء فسلّم عليه، فقال: «وعليك، فارجعْ فصلّ فإنّك لم تصلّ»، ففعل ذلك مرتين أو ثلاثًا، كلُّ ذلك يأتي النّبيّ عَلَيْهُ، فيقول النّبيّ عَلَيْهُ: «وعليك، فلا خلك مرتين أو ثلاثًا، كلُّ ذلك يأتي النّبيّ عَلَيْهُ، فيقول النّبي عَلَيْهُ: «وعليك، فارجع فصلّ فإنّك لم تُصلّ»، فخاف النّاس، وكَبُرَ عليهم أنْ يكونَ مَن أَخفَ صلاته لم يُصلّ، فقال الرّجل في آخر ذلك: فأرني وعلّمْني فإنّما أنا بشر أصيبُ وأخطئ؟ فقال: «أجلْ، إذا قمت إلى الصّلاة فتوضّأ كما أَمرَكَ الله، ثمّ تشهد، وأقمْ، فإنْ كان معك قرآنٌ فاقْرأ، وإلّا فاحْبَد الله وكبّرهُ وهلّله، ثمّ اركعْ فاطْمئِنَ جالسًا، ثمّ راكعًا، ثمّ اعتدلْ قائمًا، ثمّ الله فقد تمّتْ صلاتُك، وإنِ انتقصتَ منهُ شيئًا انْتَقَصْ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا صلاتِكَ، قال: وكان هذا أهون عليهم من الأوّل. أنّهُ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا انْتَقَصَ مِنْ مَلَاتِهِ وَكُمْ تَذْهَبْ كُلُّها(۱).

<sup>(</sup>۱) الترمذي في أبواب الصّلاة، باب: وصف الصّلاة، ح (۲۰۳)، وأخرجه أبو داود في الصّلاة، باب: صلاة مَن لا يقيم صلبه في الركوع، ح (۸٥٨)، وأخرجه النّسائي في صفة الصّلاة، باب: الرّخصة في ترك الذّكر في الرّكوع، ح (١٠٥٣)، وأخرجه الدّارمي في الصّلاة، باب: في الذي لا يتمّ الركوع والسّجود، ح (١٣٢٩). قال الترمذي: «حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن عليّ بن يحيى بن خلّاد بن رافع الزّرقي، عن أبيه، عن جدّه رفاعة بن رافع قال:....»، ثمّ قال الترمذي: «وفي الباب عن أبي هريرة، وعمّار بن ياسر، قال أبو عيسى: حديث رفاعة بن رافع حديثٌ حسنٌ، وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه صحيح». الحديث معروفٌ عند العلماء بحديث المسيء صلاته. الحديث إسناده ضعيف، لضعف يحيى بن عليّ بن يحيى، فهو مجهول، فقد ذكر الذّهبي في الميزان (٤/ ٣٩٩) بعد أن ساق له هذا الحديث: «قال ابن القطّان:=

الأعرابي فوّت ركنًا مأمورًا به وهو الطّمأنينة، وأمره ﷺ بالإعادة ثلاث مراتٍ، وفوتها جاهلًا بها لأنّه قال: «فأرني وعلّمني فإنّما أنا بشرٌ أُصيبُ وأُخطئ؟»، فلم يعذره النّبي ﷺ في هذا التفويت، وأنكر على الرّجل سرعته في صلاته ولم يعتبرها صلاةً، بل قال: «لم تُصلِّ»، فعرفنا أنّ ذلك من أجل تفويت الطّمأنينة المأمور بها(۱).

واختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

الأول: الطّمأنينة في الرّكوع، والاعتدال، والسّجود، والجلوس بين السّجدتين، فرضٌ، فَمَنْ تَركها فصلاته باطلةٌ. وهو قول أبي يوسف (٢)، والسّافعية، والحنابلة، وقولٌ عند المالكية، ودليلهم حديث رفاعة، حيث قال على الأعرابي

الدُّيعرف إلا بهذا الخبر. روى عنه إسهاعيل بن جعفر، وما علمتُ فيه ضعفًا. قلت النَّهبي ـ: لكن فيه جهالة»، وقول الترمذي بعد أن ساقه: «حديثٌ حسنٌ» لعلّه يقصد أصل الحديث، فهو في الصّحيحين من حديث أبي هريرة ﷺ، أخرجه البخاري في صفة الصّلاة، بَاب: وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالمَّامُومِ، في الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحُضِرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ، ح (٧٢٤)، وأخرجه مسلم في الصّلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعةٍ، ح (٣٩٧).

<sup>(</sup>١) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، القاضي، أخذ الفقه عن أبي حنيفة، وهو المقدّم من أصحابه جميعًا، ولي القضاء للهادي، والمهدي، والرشيد، وهو أوّل مَن سُمّي «قاضي القضاة»، وثقه أحمد، وابن معين، وابن المديني، من تصانيفه: «الخراج، وأدب القاضي»، مات سنة (١٨١ه). انظر: تاريخ بغداد (١٤/ ٢٤٢)، والجواهر المضيئة (١/ ٣١٩).

المسيء في صلاته: «فارجع فصل فإنك لم تُصلِّ»، ثمّ قال بعد ذلك: «ثمّ اركعْ فاطْمَئِنَّ والسيء في صلاته: «فارجع فصل فإنك لم تُصلِّ»، ثمّ اجلس فاطْمَئِنَّ جالسًا»، وجه الدّلالة: أنّ النّبي عَلَيْ جعل الصّلاة الخالية من الطّمأنينة كلا صلاةٍ، ثمّ أمره بعد ذلك بالطّمأنينة في الرّكوع والسّجود، والأمر للوجوب(۱).

الثّاني: الطّمأنينةُ واجبةٌ، وليست بفرضٍ، وهو قول أبي حنيفة ومحمّدِ (٢)، وقولُ عند المالكية (٣)، ودليلهم قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وقولُ عند المالكية (٣)، ودليلهم قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَالسّجود، والرّكوع في اللّغة: والسّجود والسّجود: التطأطؤ والخفض، فإذا أتى بأصلِ الانحناء والوضع فقد امتثل، لإتيانه بها ينطلق عَلَيْهِ الاسم، فأمّا الطّمأنينة فدوامٌ على أصلِ الفعل، والأمر بالفعل لا يقتضي الدّوام، وأما حديث الأعرابيّ \_ المسيء صلاته \_ فهو من الآحاد فلا يصلح ناسخًا للكتاب، ولكنْ يصلح مكمّلًا، فيُحْمَل أمره بالاعتدال

<sup>(</sup>۱) انظر: الهداية (۱/ ۵۱)، والتّاج والإكليل (۲/ ۲۲۰)، والمجموع (۳/ ۳۹٦)، والمغني لابن قدامة (۱/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية (١/ ٥٠)، والتّاج والإكليل (٢/ ٢٢٠).

محمّد بن الحسن بن فرقد، نسبته إلى بني شيبان بالولاء، أصله من (حرستا) من قرى دمشق، منها قدم أبوه العراق، فولد له محمّد بواسط سنة (١٣١ه)، إمامٌ في الفقه والأصول، ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه الكثيرة التي منها: «الجامع الكبير، والجامع الصّغير»، مات بالري سنة (١٩٨ه). انظر: الفوائد البهية (ص١٦٣)، والأعلام (٦/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (١/ ٣١٦)، وهو المشهور في المذهب.

على الوجوب، ونفيه الصّلاة على نفي الكهال، وتمكّن النقصان الفاحش الـذي يوجب عدمها من وجه، وأمره بالإعادة على الوجوب جبرًا للنّقصان، أو على الزّجر من المعاودة إلى مثله.

قال ابن قدامة في الردّ على ذلك: «الآية حجّة لنا، لأنّ النّبيّ ﷺ فستر الرّكوع بفعله وقوله، فالمراد بالرّكوع ما بيّنه النّبي ﷺ (١).

و تمكين النبي علي الأعرابي من إكمال الصّلاة لا يقتضي صحتها، لأنّ النّبي علي قال له: «فارجع فصل فإنّك لم تُصلّ».

أمّا كونه خبر آحاد فلا يصلح ناسخًا، فهذا بعيدٌ، لأنه ليس نسخًا، بل غاية ما فيه أنّه مبيّنٌ وشارحٌ للآية الكريمة، فلا تعارض بينه وبين الآية.

والمراد بالركوع والسّجود في الآية المذكورة معناهما الشّرعي، لأنّه قد تقرر أنّ أمثال هذه الألفاظ في النّصوص يجب حملها على معانيها الشّرعية إلا أنْ يمنع مانعٌ، ولا مانع ههنا، ولأنّ من وضع الجبهة إلى غير القبلة أو على غير الوضوء فهو ساجدٌ لغةً، وليست هذه السّجدة معتبرةٌ في الشّرع. ومعنى الرّكوع والسّجود الشّرعي غير معلوم، فهو محتاجٌ إلى البيان، فحديث الأعرابيّ وما وافقه بيانٌ لـذلك النصّ المجمل.

وإنها لم يعلِّمُه أولًا ليكون أبلغ في تعريف ه وتعريف غيره بصفة الصّلاة الصّحيحة المجزئة.

وقد اشتمل هذا الحديث على بعض أركان الصّلاة، منها:

<sup>(</sup>۱) المغنى (۱/ ٣٦٠).

القيام، لقوله ﷺ: «إذا قمتَ إلى الصّلاة فتوضّأً».

والرّكوع، لقوله ﷺ: «ثمّ اركعْ فاطْمَئِنَّ راكعًا».

والرّفع منه، لقوله ﷺ: «ثمّ اعتدلْ قائمًا».

والسَّجود، لقوله ﷺ: «ثمّ اسْجُد فاعتدل ساجدًا».

والجلوس بين السّجدتين، لقوله ﷺ: «ثمّ اجلس فاطْمَئِنَّ جالسًا».

الترتيب، لأنّ النّبيّ على علّم المسيء في صلاته الصّلاة بقوله: «ثمّ... ثمّ...»، وثمّ تدل على الترتيب، ولمواظبته على الترتيب.

وقوله ﷺ: «وإنِ انتقصتَ منهُ شيئًا انْتَقَصْتَ من صلاتِك، قال: وكان هذا أهون عليهم من الأوّل وكبُرَ عليهم أنْ يكونَ مَن أَخَفَّ صلاته لم يُصَلِّ : أَنَّهُ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلاتِهِ وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا»، إنّها كان قولُه ﷺ الثّاني أهون عليهم من جهة أنّ مَن أتى ببعض واجبات الصّلاة فقد فعل خيرًا من قيام، وذكر، وتلاوة، وإنّها يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك، وانتقاصه من صلاته بترك ركنٍ من أركانها يخرجها عن الصورة المطلوبة للشّارع، وقد قال لهذا المسيء نفسه: «ارجع فصلّ فإنّك لم تصلّ»، فوجب حمل هذا الانتقاص على الإسقاط المبطل للصّلاة، وحمله القائلون بالوجوب على نفي الكهال (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر لمزيدٍ من شرح الحديث وما يتعلق به من أحكامٍ ما سبق من كتب المذاهب، وإحكام الأحكام (۱/ ١٠٤)، والمجموع (٣/ ٣٩٦)، وبداية المجتهد (١/ ١٠٤)، ونيل الأوطار (٤/ ٣٦)، ومشكاة المصابيح (٣/ ٧).

# \* المطلب الثّاني ـ تعليمهم السُّنن:

#### \_ الحديث الثّالث والثّلاثون:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ (١) سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ؟ (٢) قال: «مَثْنَى مَثْنَى (٣)، وَالْوَثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» (٤).

(١) لم أعرفه.

- (٢) قال ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٤٧٨): «في رواية أيوب عن نافع في باب: الحلق في المسجد: «أنّ رجلًا جاء إلى النّبيّ عَلَيْهُ وهو يخطب، فقال: كيف صلاة اللّيل؟ ، ونحوه في رواية سالم عن أبيه في أبواب التطوع، وقد تبيّن من الجواب أنّ السّؤال وقع عن عددها، أو عن الفصل والوصل، وفي رواية محمّد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجلٌ: يا رسول الله، كيف تأمرنا أن نصلي من اللّيل».
- (٣) (مثنى) ونحوِها ثلاث ورباع غيرُ منصر فِ للعدْل والوَصْفِ، انظر: شرح شذور الذّهب (ص ٥٨٦). قال الزّخشري في الكشّاف، تفسير الآية (١)، من سورة فاطر، وهي قوله تعالى: ﴿ الْمُعَدُّدِيلِهِ فَاطِرِ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَّ الْجَنِحَةِ مَّنْنَى وَثُلَثَ وَرُبِئَحً يَعلَى: ﴿ الْمُعَدُّدِ يَلِهُ فَي الْمُلَقِيمَةِ مَنْنَى وَثُلاثةٍ مَنْنَى وَثُلاثةٍ مَنْنَى الله عنه الله عند مسلم من طريق عقبة بن حريث قال: قلتُ لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى مثنى؟ قال: تسلّم من كلّ ركعتين».

وأخرجه النَّسائي في قيام اللَّيل وتطوع النَّهار، باب: كيف صلاة اللَّيل؟ ح (١٦٦٦) e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)e(1777)وباب: وقت الوتر، ح (١٦٨٢)، وباب: كم الوتر؟ ح (١٦٨٩) و(١٦٩٠) و(١٦٩١)، وباب: كيف الوتر بواحدةٍ؟ ح (١٦٩٢) و(١٦٩٣) و(١٦٩٤) و(١٦٩٥)، وأخرجه البخاري في الصّلاة، باب: الحلق والجلوس في المسجد، ح (٤٧٢) و(٤٧٣)، وباب: الجمعة، ح (٩٩١) و(٩٩٣)، وباب: ساعات الوتر، ح (٩٩٥)، وباب: ليجعل آخر صلاته وترًا، ح (٩٩٨)، وباب: كيف كان صلاة النّبي عليه؟ وكم كان النّبي عليه يصلّى في اللَّيل؟ ح (١١٣٧)، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة اللَّيل مثنى مثنى، والوتر ركعةٌ من آخر اللّيل، ح (٧٤٩) و(٧٥٠) و(٥٠١) و(٧٥٧) و(٧٥٣) و(٧٤٩)، وأخرجه أبو داود في الصّلاة، باب: في صلاة النّهار، ح (١٢٩٥)، وباب: صلاة اللَّيل مثنى مثنى، ح (١٣٢٦)، وباب: كم الوتر؟ ح (١٤٢١)، وباب: وقت الوتر، ح (١٤٣٦) و(١٤٣٨)، وأخرجه الترمذي في الصّلاة، باب: ما جاء أنّ صلاة اللّيل مثنى مثنى، ح (٤٣٧)، وباب: ما جاء في الوتر بركعةٍ، ح (٤٦١)، وباب: ما جاء في مبادرة الصّبح بالوتر، ح (٤٦٧) و(٤٦٩)، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصّلاة والسّنة فيها، باب: ما جاء في الوتر بركعةٍ، ح (١١٧٤) و(١١٧٥) و(١١٧٦)، وباب: ما جاء في صلاة اللَّيل ركعتين، ح (١٣١٩) و(١٣٢٠)، وباب: ما جاء في صلاة اللَّيل والنَّهار مثني مثني، ح (١٣٢٢)، وأخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصّحابة، مسند عبد الله ابن عمر، ح (٤٥٥٧) و(٤٨٣٢) و(٤٨٦٣) و(٤٩٣١) و(٤٩٥١) و(٤٩٦٧) و(٤٩٩٦) و(٥٠١٢) و(٥٠٧٧) و(٥٠١١) و(٥١٩٥) و(٣١٩) و(٤٤٧٥) و(٥٤٥٩) و(٤٧٩) و(٢١٥٥) و(٤٢٥٥) و(٥٧٧٥) و(٥٧٥٩) و(٥٩٠١) و(٧٧٢) و(٦١٤١) و(٦١٢١) و(٢٢٢١) و(٣٦٩١) و(٣٣٦) و(٦٣٣٧) و(٦٣٨٥) و(٦٤٠٣)، وأخرجه الدّارمي في الصّلاة، باب: في صلاة الليل، ح (١٤٥٩)، وباب كم الوتر، ح (١٥٨٤).

\* في الحديث الأعرابيّ سأل رَسُولَ الله ﷺ عَنْ صَلاةِ اللَّيْـلِ؟ فقـال ﷺ: «مَثْنَى مَثْنَى»، فدلَّ على كلّ ركعتين.

وإليه ذهب جماهير العلماء: المالكية، وأبو يوسف ومحمّد من الحنفية، والشّافعية، والحنابلة (١) إلى أنّ الأفضل في التَّنَقُّلِ في اللّيل أَنْ يَكُونَ مَثْنَى مَثْنَى أَيْ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَيْنَ لِلْكُلُولُ فَيْ اللّهَالِيْلُ أَنْ يَكُونُ وَلَيْنِ رَبْعَتَيْنِ وَلَيْلِ أَنْ يَكُونُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَعْتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَعْمَ لَكُونِ مَا لَكُونِ مَا لِلْكُلُولُ فَيْ اللّهِ لَهِ اللّهِ لَعْلَى اللّهِ لَهِ اللّهِ لَالْعَلْمُ عَلَيْنِ رَعْمَ لَعْلِي لَعْلِي لَا لِلْكُونِ مِنْ اللْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللّهِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْ

وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فقال: «الأربعة أفضل». ولـ ه حـ ديث

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح مختصر خليل (۲/ ۱۰)، والهداية (۱/ ۲۷)، والمجموع (٤/ ٤٩)، وكشّاف القناع (۱/ ٤١٦)، والمغنى (۲/ ٩١).

آل ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٤٧٩): «همله الجمهور على أنّه لبيان الأفضل لما صحّ من فعله على بخلافه، ولم يتعين أيضًا كونه لذلك بل يحتمل أنْ يكون للإرشاد إلى الأخفّ، إذ السّلام بين كلّ ركعتين أخفّ على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبًا، وقضاء ما يعرض من أمرٍ مهم، ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه عليه ومن ادّعى اختصاصه به فعليه البيان، وقد صحّ عنه الفصل كما صحّ عنه الوصل، فعند أبي داود ومحمّد بن نصر من طريقي الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما، عن الرهري، عن عروة، عن عائشة: «أنّ النّبيّ على كان يصلي ما بين أنْ يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلّم من كلّ ركعتين»، وإسنادهما على شرط الشّيخين... وقال محمّد بن نصر: «قد صحّ عن النّبيّ على أنّه أوتر بخمسٍ لم يجلس إلا في آخرها، إلى غير ذلك من الأحاديث الدّالة على الوصل، إلا إنّا نختار أنْ يسلّم من كلّ ركعتين لكونه أجاب به السّائل، ولكون أحاديث الفصل أثبت، وأكثر طرقًا». وقال النّووي في شرح صحيح مسلم (٢/ ٣٠): «هذا الحديث محمولٌ على بيان الأفضل وهو أنْ يسلّم من كلّ ركعتين».

عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سُئِلَتْ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ الله ﷺ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي صَلاةَ الْفِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يَا فِي كَانَ يُصَلِّي صَلاةَ الْفِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يَنْعَمُهُ اللهُ اللهُ وَيَنْامُ، وَطَهُورُهُ مُغَطَّى عِنْدَ رَأْسِهِ، وَسِواكُهُ مَوْضُوعَ عَمَّى يَبْعَمُهُ اللهُ سَاعَتَهُ النِّي يَبْعَمُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسَوَّكُ، وَيُسْبِعُ الْوُضُوعَ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلَّاهُ، فَيُصَلِّي سَاعَتَهُ النَّيْ يَنْعُمُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسَوَّكُ، وَيُسْبِعُ الْوُضُوعَ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلَّاهُ، وَلا يَقْعُدُ فِي النَّاسِعَةِ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلَّاهُ، وَيَرْعَبُ إِلَيْهِ، وَيُسَلِّمُ، وَيَقْرَأُ فِي التَّاسِعَةِ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَدْعُو بِهَ شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوهُ، وَيَسْأَلُهُ، وَيَرْعَبُ إِلَيْهِ، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمةً وَاحِدةً شَدِيدةً يَكَادُ شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوهُ، وَيَسْأَلُهُ، وَيَرْعَبُ إِلَيْهِ، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمةً وَاحِدةً شَدِيدةً يَكَادُ يُو فَعُو قَاعِدٌ، ثُمَّ يَقُومُ النَّيْتِ مِنْ شِدَّةً تَسْلِيمِهِ ثُمَّ يَقُومُ الْمَيْتِ مِنْ شَدَّةً وَعُلَا إِلَى السِّيعِ فَي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُومَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ حَتَّى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب: التطوع، باب: في صلاة اللّيل، ح (١٣٤٨) و (١٣٥٠)، فقال: 
(١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا زُرَارَةُ 
ابْنُ أَوْفَى، أَنَّ عَائِشَةَ»، ثُمَّ أَخْرَجَهُ، ح (١٣٤٩) عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ 
عَائِشَةَ. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٢/ ١٠١) عقب رواية أبي داود هذه: 
(ورواية زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة هي المحفوظة، وعندي في سماع 
زرارة من عائشة نظرٌ، فإنّ أبا حاتم الرّازي قال: سمع زرارة من عمران بن حصين، ومن 
أبي هريرة، ومن ابن عباس... قال: هذا ما صحَّ له، وظاهر هذا أنّه لم يسمعه عنده من 
عائشة». الحديث إسناده حسنٌ لأجل أبي عبد الملك، بهز بن حكيم بن معاوية =

\* وقوله ﷺ: "وَالْوَتْر (١) رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»، دليلٌ على صحة الايتار بركعة (٢)، وهذا ما ذهب إليه المالكية \_ولكنْ يكره الوتر بركعة من دون شفع عندهم \_والشّافعية، والحنابلة (٣).

وذهب الحنفية إلى أنّ أقلّ الوتر ثلاثٌ، ومن أدلتهم: حديث أُبيِّ بْنِ كَعْبِ (٤) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى: به ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِكَ اللَّهُ عَلَى ﴾، وَفِي الثَّالِثَة بِ ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدُّ ﴾، وَفِي الثَّالِثَة بِ ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ » (٥)، وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ » (٥)، وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ

القشيري، صدوقٌ. انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٢٠٣)، وتقريب التهذيب (ص١٧٨).
 وانظر: الدّر المختار (٢/ ١٦)، والعناية (١/ ٤٢٨)، والهداية (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>۱) بفتح الواو عند الحجازيين، وبكسرها عند أهل نجدٍ، الفرد، أو كلّ ما لم يتشفع من العدد. لسان العرب، مادة (وتر).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح صحیح مسلم (٦/ ٣٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح مختصر خليل (٢/ ١٠)، والتّاج والإكليل (٢/ ٣٧٤)، والمجموع (٤/ ٤٩)،
 ومغني المحتاج (١/ ٤٥١)، وكشّاف القناع (١/ ٤١٦)، والمغني (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) أبو المنذر، أُبيّ بن كعب بن قيس، الخزرجي، الأنصاري، سيد القراء، شهد العقبة، والمشاهد، وهو أوّل مَن كَتَب لرسول الله ﷺ مقدمه المدينة، مات سنة (٢٢هـ). انظر: أسد الغابة (١/ ٧٧)، والإصابة (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في كتاب: قيام اللّيل وتطوع النّهار، باب: كيف الوتر بثلاث؟ ح (١٦٩٩)، وسنده صحيح كما في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٥٢).

النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَي الْوِتْرِ»(١).

وأجاب الحنفية عن حديث الباب: بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْوِتْرِ(٢).

\* وقوله ﷺ: "وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ"، دليلٌ على أفضلية الوتر آخر اللَّيلِ"، دليلٌ على أفضلية الوتر آخر اللّيل (٣). وهذا ما ذهب إليه الأئمّة الأربعة الفقهاء، واتّفقوا على أنّ ذلك يكون إذا وثِق بيقظته آخر اللّيل، وإلّا أوتر بعد العشاء وراتبتها (٤).

#### \_ الحديث الرّابع والثّلاثون:

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِمعناه \_ بمعنى حديث عليِّ عَلَيْ عَلَيْهُ قبله ، وهو: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله القرآن أوتروا، فإنَّ الله وترُّ يحبُّ الوتْرَ» \_ زاد: فَقَالَ أَعْرَابِيُّ (٥): مَا تَقُولُ ؟ فقال: لَيْسَ لَكَ وَلا لأَصْحَابِكَ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في كتاب: قيام اللّيل وتطوع النّهار، باب: كيف الوتر بشلاثٍ؟ ح (١٦٩٨)، قال النّووي في خلاصة الأحكام في مهات السّنن وقواعد الإسلام (١/ ٥٥٢): «إِسْنَاده حسنٌ»، وكذا قال في المجموع (٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: العناية (١/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح صحيح مسلم (٦/ ٣٢).

 <sup>(</sup>٤) انظر: شرح مختصر خليل (٢/ ١٠)، والتّاج والإكليل (٢/ ٣٧٤)، والعناية (١/ ٤٢٨)، والمداية (١/ ٢٥١)، والمجموع (٤/ ٤٩)، ومغني المحتاج (١/ ٤٥١)، وكشّاف القناع (١/ ٤١٦)، والمغنى (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٥) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٦) أبو داود في الصّلاة، باب: استحباب الوتر، ح (١٤١٦). فقال: «حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي =

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: «تَخْصِيصُهُ أَهْلَ الْقُرْآنِ بِالْأَمْرِ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ وَاجِبِ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَكَانَ عَامًّا، وَأَهْلِ الْقُرْآنِ فِي عُرْفِ النَّاسِ: الْقُرَّاءُ وَالْحُفَّاظُ دُونَ الْعَوَامِّ (١)، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ لِلْأَعْرَابِيِّ: «لَيْسَ لَك وَلَا لِأَصْحَابِك» (٢).

وإلى ذلك ذهب المالكية، وأبو يوسف ومحمّد من الحنفية، والشّافعية، والخنابلة، إلى أنّ الوتر سنّةٌ (٣).

<sup>=</sup> شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ الأَبَّارُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ...»، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصّلاة والسّنة فيها، باب: ما جاء في الوتر، ح (١١٧٠) من الطّريق نفسه. الحديث سنده منقطع، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود واسمه عامر، الرّاجح أنه لا يصحّ سهاعه من أبيه. انظر: تقريب التهذيب (ص١١٧٤)، وتهذيب الرّاجح أنه لا يصحّ سهاعه من أبيه. انظر: تقريب التهذيب (ص١١٧٥)، وتهذيب الأسهاء واللّغات (٢/ ٥٣٧). له شاهد سنده صحيحٌ عند أبي داود وهو الحديث قبل هذا ح (١٤١٥)، قال الحافظ في فتح الباري (١١/ ٢٢٧): «أخرجوه - حديث عليّ ﷺ السّنن الأربعة وصحّحه ابن خزيمة».

<sup>(</sup>۱) إذ لو كان واجبًا لكان أهل القرآن وغيرهم فيه شركاء كها زعموا، لكن ردّ على ذلك في عمدة القاري (۷/ ۲) فقال: «أهل القرآن بحسب اللّغة يتناول كلّ مَن معه شيءٌ من القرآن ولو كان آيةً، فيدخل فيه الحفّاظ وغيرهم، على أنّ القرآن كان في زمنه ﷺ مفرقًا بين الصّحابة: وبهذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى الأمر الدّال على الوجوب، ولا سيها تأكّد الأمر بالوتر بمحبة الله إياه بقوله: «فإنّ الله وترٌ يحبُّ الوثر)».

<sup>(</sup>٢) معالم السّنن (١/ ٢٨٥). وذهب الطّيبِيُّ في الكاشف (١٤/ ٢٢٥): إلى أنّ قول هَ ﷺ: «يا أهل القرآن أوتروا»: المراد به: «قِيَامَ اللَّيْل، فَإِنَّ الْوِتْرَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ، كَمَا يُفْهَمُ مِنَ الْأَحَادِيث، فَلِذَلِكَ خَصَّ الْخِطَابَ لِأَهْلِ الْقُرْآن».

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الصّنائع (٢/ ٣٢٨)، والعناية (١/ ٤٢٣)، والتّاج والإكليل (٢/ ٣٨٥)، =

وقال أبو حنيفة: «الْوِتْرُ وَاجِبٌ»، وأجاب عن الحديث: بأنّ هذا كان قبل وجوب الوتر(١٠).

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ قَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى زَادَكُمْ صَلَاةً أَلَا وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ»(٢).

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، في تتمة مسند الأنصار، مسند: أبي بَصْرَة الْغِفَارِي ﷺ مَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله يَعْنِي ابْنَ الْمَبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي ابْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي غَيِم الْجُيْشَانِيِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْمَبَارَكِ، أَخْبَرَنَا النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَصْرَةَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، النَّسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَصْرَةَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِي الْوِثُو، فَصَلُّوهَا فِيهَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاةِ الْفَجْرِ»، قَالَ أَبُو مَعْرَة، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ مِيكِي أَبُو ذُرِّ فَسَارَ فِي المُسْجِدِ إِلَى أَبِي بَصْرَةَ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ وَاللهُ عَمْرٌو؟ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، إسناده صحيحٌ ، رجاله مَا قَالَ عَمْرٌو؟ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، إسناده صحيحٌ ، رجاله وهو ثقةٌ ، كما في تقريب التهذيب (ص ٢٩٠)، واسعيد بن يزيد: هو الجميري القِبْباني عنه قو بن التهذيب (ص ١٩٠٤)، وابن هُبَيْرَةَ هو: عبد الله بن هبيرة بن أسعد السّبئي عنه تقريب التهذيب (ص ٢٩١)، وابن هُبَيْرَةَ هو: عبد الله بن هبيرة بن أسعد السّبئي التهذيب (ص ٢٩٥)، وأبو تميم الجُيْشاني: اسمه عبد الله بن مالك، ثقةٌ ، كما في تقريب التهذيب (ص ٢٥٥)، وأبو تميم الجُيْشاني: اسمه عبد الله بن مالك، ثقةٌ ، كما في تقريب التهذيب (ص ٣٩٥)، وأبو تميم الجُيْشاني: اسمه عبد الله بن مالك، ثقةٌ ، كما في تقريب التهذيب (ص ٢٥٥)، وأبو تميم المُيْشَعِي في عجمع الزّوائد (٢/ ٩٨٤): "رواه أحمد التهذيب (ص ١٩٥٥).

<sup>=</sup> وحاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (١/ ٤١١)، والمجموع (٣/ ٢٣٦)، ومغني المحتاج (١/ ٤٦٥)، والمغني (٢/ ١١٩)، وكشّاف القناع (١/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>١) انظر: عمدة القاري (٧/ ١٢)، وبدائع الصّنائع (٢/ ٣٢٨).

وَجْهُ الإستِدْلَالِ مِنْ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ أَمَرَ بِهَا، وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ أَضَافَ الزِّيَادَةَ إِلَى الله، وَالسُّنَنُ إِنَّهَا تُضَافُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ قَالَ: «زَادَكُمْ»، وَالزِّيَادَةُ إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ فِي الْوَاجِبَاتِ لِأَنَّهَا مَحْصُورَةٌ، لَا فِي النَّوَافِلِ، لِأَنَّهُ لَا نِهَايَةَ لَهَا.

والرّابع: أَنَّهُ سَبَّاهَا زِيَادَةً، وَالزِّيَادَةُ عَلَى السَّيْءِ لَا تُتَصَوَّرُ إِلَّا مِنْ جِنْسِهِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ قِرَانًا لَا زِيَادَةً، وَلِأَنَّ الزِّيَادَةُ إِنَّمَا تُتَصَوَّرُ عَلَى المُقَدَّرِ فَلَا تَتَحَقَّقُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّهَا وَهُو الْفَرْضُ، فَأَمَّا النَّفُلُ فَلَيْسَ بِمُقَدَّرٍ فَلَا تَتَحَقَّقُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّهَا وَيَادَةٌ عَلَى الْفَرْضِ لَكِنْ فِي الْفِعْلِ لَا فِي الْوُجُوبِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهَا قَبْلَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى الْفَرْضِ لَكِنْ فِي الْفِعْلِ لَا فِي الْوُجُوبِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا وَهِي الْوِثْرُ»، ذَكَرَهَا مَعْرَّفَةً بِحَرْفِ التَّعْرِيفِ، وَمِثْلُ هَذَا لَلْ تَرَى أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا وَهِي الْوِثْرُ»، ذَكَرَهَا مَعْرَّفَةً بِحَرْفِ التَّعْرِيفِ، وَمِثْلُ هَذَا لَلْ تَرَى أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا عَهْدِ وَلِذَا لَمْ يَسْتَفْسِرُوهَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهَا مَعْهُودًا لَا السَّنَوْءَ وَلَا يُقَالُ: إِنَّهُ عَلْمَا مَعْهُ وَلَا لَقَعْلِ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّهُ الْمَانَ وَلَا يُقَالُ: إِنَّهُ عَلَى الشَّنَو، لِأَنَّهُ عَلَى الْفَعْلِ ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّهَا كَانَتْ تُؤَدَّى قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْوُجُوبِ لَا فِي الْفِعْلِ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّهَا كَانَتْ تُؤَدَّى قَبْلَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ السُّنَةِ (١٠).

\* \* \*

والطّبراني في الكبير، وله إسنادان، أحدهما رجاله رجال الصّحيح خلا عليّ بـن إسـحاق السّلمي شيخ أحمد، وهو ثقةٌ». وقال ابن رجب في فتح البـاري (٩/ ١٤٦): «إسـناده جيّدٌ». وانظر مزيدًا من طرقه في البدر المنير (٤/ ٣١٠)، وفي الدّراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ١٨٧).

انظر: بدائع الصّنائع (٧/ ٨)، والعناية (١/ ٤٢٤).

# \* المطلب الثَّالث \_ أماكن منهيٌّ عن الصَّلاة فيها:

#### \_ الحديث الخامس والثّلاثون:

عَنْ ذِي الْغُرَّةِ (١) قال: عَرَضَ أَعْرَابِيُّ (١) رَسُولَ الله ﷺ وَرَسُولُ الله ﷺ وَرَسُولُ الله ﷺ وَرَسُولُ الله ﷺ وَرَسُولُ الله ﷺ فَيَهَا؟ يَسِيرُ فَقال: يَا رَسُولَ الله، تُدْرِكُنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ فِي أَعْطَانِ الْإِبلِ (٣) أَفَنُصَلِّي فِيهَا؟ فَقال رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَمْ»، قال: أَفَنتُوضًا مِنْ خُومِهَا؟ قال: أَفَنتَوضًا مِنْ خُومِهَا؟ فَال: أَفَنتَوضًا مِنْ خُومِهَا؟ قال: أَفَنتَوضًا مِنْ خُومِهَا؟ قال: «لَا»، قال: أَفَنتَوضًا مِنْ خُومِهَا؟ قال: «لَا» قال: أَفَنتَوضًا مِنْ خُومِهَا؟

<sup>(</sup>۱) ذو الغُرة \_ بضمّ الغين المعجمة \_ الجهني، ويُقال: الهلالي، قيل: اسمه يعيش. انظر: الاستيعاب (۲/ ٤٧٤)، وأسد الغابة (۲/ ٩٠٢)، والإصابة (٢/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٣) الأعطان: جمع العَطَن، وهو الموضع الذي تَنْحَى إليه الإبل عن الماء إذا شربت السَّربة الأولى فتبرك فيه، ثمّ يُملأ الحوض لها ثانية فتعود من عطنها إلى الحوض لتشرب الشّربة الثّانية، ولا تَعْطِن الإبل على الماء إلا في الحرّ، فإذا برد الزّمان فلا عَطَن للإبل، وموضعها الذي تبرك فيه على الماء يُسمى عطنًا ومعطنًا. انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٨١)، والزّاهر في غريب ألفاظ الشّافعي (ص ١٠١).

<sup>(</sup>٤) مواضع إقامتها في المبيت. مشارق الأنوار (١/ ٢٧٩).

وبالنظر إلى إسناد الرواية الأولى \_ ح (١٦٦٣٠) \_ عند أحمد مع مقارنته بالثّانية =

\* النّبي على لم يرخص للأعرابي الصّلاة في أعطان الإبل.

وقد اختلف الفقهاء في الصّلاة في أعطان الإبل: فذهب المالكية، والحنفية، والشّافعية، وروايةٌ عن أحمد إلى كراهة الصّلاة في أعطان الإبل للحديث (١).

وروايةٌ عن أحمد أنّ الصّلاة لا تصحّ فيها بحال، أخرج في المسند من حـديث

- ح (٢١٠٨٠) \_ يتبيّن أنّه سقط منه عُبيدة الضَّبي وهو ابن مُعتِّب \_ ضعيفٌ واختلط بأخرة، كما في تقريب التهذيب (ص ٦٥٥) \_ بين عَبَيْدَة بن حميد، وعبد الله بن عبد الله الرّازي، وثبت في إسناد الرّواية الثّانية ففيها: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الله، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ مُحَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ الضَّبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي الْنُورِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي الْغُورَةِ».

وممّا يؤكّد السّقط في السّند وأنّه لابدَّ من إثبات عُبيدة بن مُعتِّب الضّبي هذا أنّه رواه من طريقه عن عبد الله الرّازي ابنُ عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١/ ٥٠١)، وجزم الحافظ في الإصابة (٢/ ٤١٤) في ترجمة ذي الغُرّة أنّ الرّاوي له عن عبد الله الرّازي عُبيدة بن مُعتِّب، وقال: وهو ضعيفٌ. ولم يفطن الحافظ إلى ذكره في الموضع الآخر، فلم يثبته في أطراف المسند (٢/ ٣٢٢)، ولا في إتحاف المهرة (٤/ ٤٦٠)، مع أنّه جزم به في الإصابة. فالحديث إسناده ضعيفٌ لضعف عُبيدة بن مُعتِّب الضّبي.

(۱) وذهبوا إلى أنّه ليست الكراهة بسبب النّجاسة، فإنّها ـ الإبل والغنم ـ سواءٌ في نجاسة البول والبعر، وإنّا سبب كراهة أعطان الإبل هو ما يُخاف من نفارها، وربيا أفسدت على المصلي صلاته، بخلاف الغنم فإنّها ذات سكينةٍ. انظر: التاج والإكليل (۲/ ٦٣)، وحاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (۱/ ٢٦٨)، وحاشية رد المحتار (۱/ ٤١٠)، والمجموع (۳/ ١٥٩)، ومغني المحتاج (۱/ ٤٢٥)، وكشّاف القناع (۱/ ٢٩٥)، والمغني لابن قدامة (۲/ ٥١).

الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لَحُومِ إِبِلٍ؟ فَقَالَ: «لَا تُصَلُّوا فِيهَا، «تَوَضَّئُوا مِنْهَا». قَالَ: «لَا تُصَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ»، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ»، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ»، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الثَّيَا بَرَكَةٌ»(١).

\* ودلّ الحديث على الوضوء من أكل لحم الإبل لقول الأعرابيّ:

(١) أحمد في مسند الكوفيين، مسند: البراء بن عازب، ح (١٨٥٣٨)، فقال: «حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى، عَن البراء...». ﴿ إسناده صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ رجال الشّيخين، غير عبد الله بن عبد الله ـ وهو الرّازي مولى . بني هاشم قاضي الريّ أبو جعفر \_ فمن رجال أصحاب السّنن، وهو ثقةٌ كما في تهذيب التهذيب (٥/ ١٤٦)، وغيره، وأبو معاوية: هو محمّد بن حازم الضّرير التميمي، والأعمش: هو سليمان بن مهران. وفي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (١/ ٦٥): «سُئل أبي عن الوضوء من لحوم الإبل؟ قال: نعم يتوضأ منه... حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة جميعًا صحيحٌ إنْ شاء الله تعالى». وقال البيهقي في السّنن الكبري (١/ ١٥٩): «وبلغني عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنّها قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن النّبي عليه حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة». وحديث جابر ره أخرجه مسلم في الصّحيح في كتاب: الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل، ح (٩٧)، وهو: عن جابر بن سَمُرة أنّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ أأتوضّا من لحوم الغنم؟ قال: إنْ شئتَ فتوضّاً، وإنْ شئتَ فلا تتوضّاً، قال: أتوضّاً من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضّأ من لحوم الإبل، قال: أُصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أُصلِّي في مبارك الإبل؟ قال: لا». انظر: كشَّاف القناع (١/ ٢٩٥)، والمغني لابن قدامة (٢/ ٥١).

«أَفَنَتُوَضَّأُ مِنْ لِحُومِهَا؟ قال: «نَعَمْ». وقد اختلف الفقهاء في الوضوء من لحم الإبل: فذهب المالكية، والحنفية، وكذلك الجديد المشهور في مذهب الشّافعية إلى أنّه لا يَنْقُض.

وأجابوا عن حديث الباب وحديث البراء و الله بأنّه ليس المقصود بالوضوء الوضوء الشّرعيّ، وإنّم الوضوء اللّغويّ وهو غسل الأيدي، فإنّه يُسمى وُضوءًا، جمعًا بين الأحاديث (١).

ودليلهم من أنّه لا يجب الوضوء من لحوم الإبل، حديث جابر بن عبد الله هيه (٢) قال: «كان آخر الأمرين من النّبي على ترك الوضوء مما مسّت النّار» (٣). قالوا: لحوم الإبل ممّا مسّت النّار، فآخِر الأمرين ترك الوضوء مما مسّت

<sup>(</sup>۱) انظر: التّاج والإكليل (۱/ ٤٣٨)، وبدائع الصّنائع (۱/ ٦١)، والمجموع (۲/ ٥٧)، ومغنى المحتاج (۱/ ١٩٥)، والمغنى لابن قدامة (۱/ ١٣٨).

<sup>(</sup>۲) أبو عبد الرّحمن، وقيل: أبو عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، الأنصاري، من بني سلمة، أحد المكثرين من الرواية عن رسول الله على شهد بيعة العقبة، وشهد صفّين مع عليّ هله، كُفّ بصره قبل موته بالمدينة سنة (۷۸ه). انظر: الإستيعاب (۱/ ۲۱۹)، والإصابة (۱/ ۲۳٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الطّهارة، باب: في ترك الوضوء ممّا مسّت النّار، ح (١٩١) و أخرجه الترمذي في أبواب الطّهارة، باب: ترك الوضوء ممّا غيرت النّار، ح (١٩١)، و أخرجه النّسائي في الطّهارة، باب: ترك الوضوء ممّا غيرت النّار، ح (١٨٥)، و أخرجه النّسائي في الطّهارة، باب: ترك الوضوء ممّا غيرت النّار، ح (٤٨٩)، و أخرجه ابن ماجه في الطّهارة: باب الرّخصة في ترك الوضوء مما غيرت النّار، ح (٤٨٩)، و أخرجه و أخمد في مسند المكثرين، مسند: جابر بن عبد الله ﷺ، ح (١٢٦٢)، و أخرجه ابن حبّان في الطّهارة، باب: نواقض الوضوء، ح (١١٣٤) و (١١٣٥) و (١١٣٥)،

النّار وهي منها.

وقيل: يجب منه الوضوء، وهو القول القديم في مذهب الشَّافعي، والمشهور

\_\_\_\_\_

= وأخرجه ابن خزيمة في الوضوء، باب: ذكر الدليل على أنّ ترك النّبيّ ﷺ الوضوء ممّا مسّت النّار أو غيرت، ح (٤٣).

قال النّووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ٤٣): «وهو حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود والنّسائي وغيرهما من أهل السّنن بأسانيدهم الصّحيحة»، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٣٧): «رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهما»، وقال البوصيري في الزّوائد (١/ ١٦٤): «رجال هذا الإسناد ثقاتٌ». انظر الكلام على الحديث في البدر المنير (٢/ ٤١٢)، وفي التلخيص الحبير (١/ ٣٢٩).

وأُعِلَّ الحديث بعلتين: الأولى: أنه مختصرٌ من حديث جابرِ الطّويل، «أنّ النّبيّ ﷺ توضّأ، ثمّ أكل خبزًا ولحيًا، ثم صَلَّى ولم يتوضَّأ»، قاله أبو حاتم الرّازي، وأبو داود، وابن حبّان، وابن حجر. قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٦٤): «وسألتُ أبي عَن حدِيثٍ رواهُ عِليُّ بنُ عيّاشٍ، عن شُعيبِ بنِ أبي حزة، عن مُحمّدِ بنِ المنكدِر، عن جابرٍ، قال: «كان آخرُ الأمرِ مِن رسُولِ الله ﷺ تركَ الوُضُوءِ عِمّا مسّتِ النّارُ». فسمِعتُ أبي يقُولُ: «هذا حدِيثُ مُضطرِبُ المتنِ، إنّا هُو: «أنّ النّبيّ ﷺ أكل كتِفًا ولم يتوضّأ»، كذا وواهُ الثقّاتُ عنِ ابنِ المنكدِر، عن جابرٍ، ويُحتملُ أن يكُون شُعيبٌ حدّث بِهِ مِن حِفظِهِ فوهِم فِيهِ». والثّانية: قال الشّافعي: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنتا مسمعه من عبد الله بن محمّد بن عقيل. التلخيص الحبير (١/ ٣٢٩). وعبد الله صدوقٌ في حديثه لين، ويُقال تغيّر بأخره، كها في تقريب التهذيب (ص٢٤١). ويشهد لمعناه ما رواه البخاري كتاب: الأطعمة، باب: المنديل، ح (١١٥) عن جابر أنه سُئل عن الوضوء مما مسَّت النار؟ فقال: «لا».

من مذهب أحمد كما دل على ذلك حديث الباب، وحديث البراء بن عازب را المتقدم (١).

\* ودلّ الحديث على إباحة الصّلاة في مرابض الغنم لقول الأعرابيّ: «أَفَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ فَقَال رَسُولُ الله عَلَيْ : «نَعَمْ»، فذهب جهور الفقهاء إلى إباحة الصّلاة في مرابض الغنم إذا أمنت النّجاسة، وعند الحنفيّة إنّا تباح الصّلاة في مرابض الغنم إذا كانت فوق السّجّادة في حالة الضّرورة، أو إذا كان أصحاب الغنم ينظّفون المرابض، فأبيحت الصّلاة فيها لذلك، وقالوا: لا تكره الصّلاة في مرابض الغنم إذا كان بعيدًا من النّجاسة.

وقال الشّافعيّة: إذا صلّى في أعطان الإبل أو مُراح الغنم ـ بضمّ الميم هـ و مأواها ليلًا ـ وماسّ شيئًا من أبوالها أو أبعارها أو غيرها من النّجاسات بطلت صلاته، وإنْ بسط شيئًا طاهرًا وصلّى عليه، أو صلّى في موضع طاهرٍ منه صحّت صلاته، لكن تكره في أعطان الإبل ولا تكره في مرابض الغنم (٢).

(۱) انظر: المجموع (۲/ ٥٧)، ومغني المحتاج (۱/ ١٩٥)، والمغني لابن قدامة (۱/ ١٣٨). قال النّووي في المجموع: (۲/ ٥٧): «وفي لحم الجزور - بفتح الجيم وهو لحم الإبل قولان، الجديد: المشهور لا ينتقض، وهو الصّحيح عند الأصحاب، والقديم أنّه ينتقض، وهو ضعيفٌ عند الأصحاب، ولكنّه هو القويّ أو الصّحيح من حيث الـدّليل، وهو الذي أعتقد رجحانه، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذّب عنه».

<sup>(</sup>۲) انظر: التاج والإكليل (۲/ ۲۳)، وحاشية الصّاوي على السّرح الصّغير (۱/ ۲٦۸)، وحاشية رد المحتاج (۱/ ٤٢٥)، والمجموع (۳/ ۱۵۹)، ومغني المحتاج (۱/ ٤٢٥)، وكشّاف القناع (۱/ ۲۹۵)، والمغنى لابن قدامة (۲/ ۵۱).

\* ودلّ الحديث على أنّ لحم الغنم لا ينقض الوضوء، لقول الأعرابيّ: «أَفَنَتُوضًا مِنْ لِحُومِهَا؟ قال: «لَا».

وهو مذهب جمهور العلماء، ذهبوا إلى عدم نقض الوضوء ممّا مسّت النّار، عدا الخلاف الذي سبق في نقض الوضوء من أكل لحم الجزور (١١). وفي الصّحيحين عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ» (٢).

#### \* \* \*

#### \* المطلب الرّابع - الاستسقاء في الجمعة:

### \_ الحديث السّادس والثّلاثون:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَهِ قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَبَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْ فَبَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْ فَعَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَلَكَ الْمَالُ، النَّبِيُ عَلَيْ فَعَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَلَكَ الْمَالُ،

<sup>=</sup> قال ابن المنذر في كتابه الإجماع (١/ ٢): «أجمعوا أنّ الصّلاة في مرابض الغنم جائزةٌ».

<sup>(</sup>۱) انظر: التّاج والإكليل (۱/ ٤٣٨)، وبدائع الصّنائع (۱/ ٦٦)، والمجموع (٢/ ٥٧)، ومغني المحتاج (١/ ١٩٥)، والمغني لابن قدامة (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الوضوء، بَاب: مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْ لَحَمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ، ح (٢٧٠)، وأخرجه مسلم في الحيض، باب: نسخ الوضوء ممّا مسّت النّار، ح (٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) لم أعرفه. قال ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٥٠١): «لم أقف على تسميته في حديث أنس ﷺ، وروى الإمام أحمد من حديث كعب بن مرّة \_رقم (١٨٠٦٦)\_ما يمكن أنْ يفسر هذا المبهم بأنّه كعب المذكور».

وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً (١)، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الجِّبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى نَفْسِي بِيكِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى أَلَا السَّحَابُ أَمْثَالَ الجِّبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المُطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِيْبِهِ عَلَيْهِ، فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ، وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى الجُّمُعَةِ الأُخْرَى، وَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ لَ أَوْ قَالَ: غَيْرُهُ لَا قَلَانَ عَرُابِيُّ لَا أَوْ قَالَ: هَاللَهُ مَ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ اللهُ اللهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ الْفَرَجَتُ (٢)، وَصَارَتِ عَلَا اللهُ مِثْلَ الْجُوْبَةِ (٣)، وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيةٍ إِلَّا الْفَرَجَةِ إِلَّا حَدَّثَ المُعْوَدِ (٤).

(١) بفتح الزاي، أي قِطْعةً من الغَيْم، سحابةً صغيرةً، وجَمْعُها: قَزَعٌ. انظر: مشارق الأنوار (٢/ ١٨٢).

أخرجه البخاري في الجمعة، باب: رفع اليدين في الخطبة، ح (٩٣٢)، وباب: الاستسقاء في خطبة الجمعة غير الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، ح (١٠١٤)، وباب: الاستسقاء على المنبر، ح (١٠١٥)، وباب: مَن اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، ح (١٠١٦)، وباب: الدّعاء إذا انقطعت السّبل =

<sup>(</sup>٢) أي انقطعت السّحاب، وبان بعضها من بعض. إكمال المعلم (٣/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) الجُوْبَة: الحُفْرةُ المُسْتَديرةُ الواسِعةُ، وكلُّ مُنْفَتِقِ بلا بِناءٍ جَوْبةٌ، أَي حتى صار الغَيْمُ والسَّحابُ مُحِيطًا بآفاق المدينةِ، والجَوْبةُ الفُرْجةُ في السَّحابِ وفي الجبال، وانْجابَتِ السَّحابةُ انْكَشَفَتْ، والمراد: أنّ السّحاب انكشط عن المدينة وبقي على ما حولها. انظر: مشارق الأنوار (١/ ١٦٣)، ولسان العرب، مادة (جوب).

<sup>(</sup>٤) الجَود: الفتح، المطر الواسع الغزير، وقيل: الذي لا مطر فوقه البتّة. انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٣١٢).

دنّ الحديث على مشروعية الاستسقاء (١١)، لقول الأعرابيّ: «يَا رَسُولَ الله،

- من كثرة المطر، ح (١٠١٧)، وباب: ما قيل: إنَّ النَّبيِّ ﷺ لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة، ح (١٠١٨)، وباب: إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقى لهم لم يردّهم، ح (١٠١٩)، وباب: الدَّعاء إذا كثر المطر: «حوالينا ولا علينا»، ح (١٠٢١)، وباب: مَن تمطَّر في المطرحتي يتحادر على لحيته، ح (١٠٣٣)، وفي المناقب، باب: علامات النَّبوة في الإسلام، ح (٣٥٨٢)، وفي الأدب، باب: التبسّم والضّحك، ح (٣٠٩٣)، وفي الدّعوات، الدَّعاء في الاستسقاء، وأخرجه مسلم في صلاة الاستسقاء، باب: رفع اليدين بالدَّعاء في الاستسقاء، ح (٨٩٥)، وفي الدّعاء بالاستسقاء، ح (٨٩٧)، وأخرجه أبو داود في الصّلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، ح (١١٧٠) و(١١٧١) و(١١٧٤)، وأخرجه النّسائي في الكسوف، باب: الأمر بالاستغفار في الكسوف، ح (١٥٠٣)، وفي الاستسقاء، باب: متى يستسقى الإمام؟ ح (١٥٠٤)، وباب: ذكر الدّعاء، ح (١٥١٦) و(١٥١٧) و(١٥١٨)، وباب: رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر، ح (١٥٢٨)، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصّلاة والسنة فيها، باب: مَن كان لا يرفع يديه في القنوت، ح (١١٨٠)، وأخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك ، ح (۱۱۲۰۸) و(۱۱۸۳۰) و(۱۲۱۶۶) و(۱۲۴۹۲) و(۱۲۲۰۸) و (۱۲۰۲۰) و(١٢٧٧) و(١٢٨٤) و(١٣١٨) و(١٣١٥) و(١٣٢٨) و(١٣٢٨) , (۱۳۳۲) و (۱۳۳۲) .
- (۱) الاستسقاء في اللّغة: اسْتِفْعال، من طَلب السُّقْيا، أي إنْزال الغَيْثِ، يُقال: اسْتَسْقى وسَقى اللهُ عبادَه الغَيْثَ وأَسْقاهم، والاسم السُّقْيا بالضم، واسْتَسْقَيْت فلانًا إذا طلبت منه أَن يَسقِيك. انظر: لسان العرب، والمصباح المنير، مادة (سقى).

ومراد الفقهاء بالاستسقاء: «سؤال الله تعالى أنْ يسقيَ عباده عند حاجتهم». المجموع (٥/ ٦٧).

هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا»، ودعا النّبيّ ﷺ، واستجاب الله عزّ وجلّ. وإلى مشروعيته ذهب جمهور الفقهاء، لكن اختلفوا في كيفيته.

فذهب أبو حنيفة إلى أنّ الاستسقاء الدُّعَاءُ وَالْإِسْتِغْفَارُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَقُلُتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَارًا ﴿ فَقُلُتُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴾ [نوح: ١٠]، ولحديث الباب فإنّه ﷺ استسقى على المنبريوم الجمعة، ولم يصلّ ها، لم يذكر إلا الدّعاء.

وقال أبو حنيفة: لَيْسَ فِي الاسْتِسْقَاءِ صَلَاةٌ مَسْنُونَةٌ فِي جَمَاعَةٍ، فَإِنْ صَلَّى النَّاسُ وُحْدَانًا جَازَ (١).

وذهب الجمهور: المالكية، ومحمد، وأبو يوسف، والسَّافعية، والحنابلة، إلى أنّ الكمال فيها رَكْعَتَيْنِ كصلاة العيد، وقالوا: ينقسم الاستسقاء إلى ثلاثة أنواع: أدناها: يكون بالدّعاء مطلقًا فُرادى أو مجتمعين، وأوسطها: يكون بالدّعاء خلف الصّلوات، وأفضلها: أنْ يكون بالصّلاة والخطبة، وتأهّبُ لها قبل ذلك (٢).

واحتج الجمهور فيها ذهبوا إليه بأحاديث منها: حديث ابن عبّاس قال: «خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ مُتَوَاضِعًا، مُتَبَدِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى

<sup>(</sup>١) انظر: العناية شرح الهداية (٢/ ٩١)، وبدائع الصّنائع (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: التّاج والإكليل (۲/ ۹۹۲)، ومواهب الجليل (۱/ ۵۳۷)، والعناية شرح الهداية (۲/ ۹۱)، وبدائع الصّنائع (۱/ ۲۸۲)، والمجموع (٥/ ۷۰)، ومغني المحتاج (۱/ ٤٦٠)، والمغني لابن قدامة (۲/ ۳۱۹)، وكشّاف القناع (۲/ ۲٦).

رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ ١١٠.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الصّلاة: باب صلاة الاستسقاء، ح (۱۱ م)، والترمذي في الصّلاة: باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء، ح (٥٥٥)، والنسائي في الاستسقاء، باب: جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء، وابن ماجه في إقامة الصّلاة: باب: صلاة الاستسقاء، ح (١٢٦٦)، قال الترمذي: «حسنٌ صحيحٌ»، وقال النّووي في المجموع (٥/ ٢٧): «حسنٌ». «وأمّا حديث ابن عباس فصحيحٌ»، وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (١/ ٤٨٨): «حسنُ». وفي الحديث مشر وعية طَلَب الاسْتِصْحَاءِ إِذَا كَثُرَ عَلَى النّاسِ المطر، وَخِيفَ مِنْهُ الضَّرَرُ، وتضررت المساكن والزّروع، فالسّنة أنْ يسألوا الله تعالى دفعه كما في الحديث: «وَقَامَ ذَلِكَ وَتَضررت المساكن والزّروع، فالسّنة أنْ يسألوا الله تعالى دفعه كما في الحديث: «وَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَافِيُّ – أَوْ قَالَ: «اللّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلا عَلَيْنَا».



## المبحث الأول أسئلة الأعراب لرسول الله عليه المتعلقة بالزّكاة

#### وفيه مطلبان:

\* المطلب الأوّل ـ إرضاء السّعاة، وطاعتهم (جباة الزّكاة):

## \_ الحديث السّابع والثّلاثون:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله (۱) قال: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ (۲) إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ المُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا. قال: فَقال رَسُولُ الله ﷺ: «أَرْضُوا مُصَدِّقِي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ (٤).

<sup>(</sup>۱) أبو عمرو، جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك، البَجَلي، قال عمر الله: «هو يوسُف هذه الأمة»، وقدّمه عمر الله في حروب العراق على جميع بَجيلة، كان لهم أثرٌ عظيمٌ في فتح القادسية، سكن الكوفة، وأرسله عليٌ الله رسولًا إلى معاوية ثمّ اعتزل الفريقين، مات سنة (۱٥هـ). انظر: الاستيعاب (١/ ٢٣٦)، والإصابة (١/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفهم.

<sup>(</sup>٣) هم عمّال الزكّاة الذين يستوفونها من أربابها. لسان العرب، مادة (صدق).

<sup>(</sup>٤) مسلم في الزّكاة، باب: إرضاء السّعاة، ح (٩٨٩)، وأخرجه أبو داود في الزّكاة، باب:=

قال النّووي: «أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ: معناه ببذل الواجب، وملاطفتهم، وترك مشاقهم، وهذا محمولٌ على ظُلمٍ لا يَفْسُق به السّاعي، إذ لو فَسَق لانْعَزل ولم يجب الدّفع إليه، بل لا يُجزي، والظّلم قد يكون بغير معصيةٍ فإنّه مجاوزة الحدّ، ويدخل في ذلك المكروهات»(۱).

وقال القرطبي: «لجهل الأعراب بحدود الله ظنّوا أنّ ذلك القدر الذي كانوا يأخذونه منهم هو ظلمٌ، فقال لهم على: «أرضوا مصدِّقيكم وإن ظُلِمْتم» (٢)، أي على زعمكم وظنكم، لا أنّ النّبي على أن الظّلم، وأمر الأعراب بالانقياد لذلك، لأنّه كان يكون ذلك منه إقرارًا على منكرٍ، وإغراءً بالظّلم، وذلك عالُ قطعًا. وإنّا سلك النّبي على مع هؤلاء هذا الطّريق دون أن يبيِّن لهم أنّ ذلك الذي أخذه المصدّقون ليس ظلمًا، لأنّ هذا يحتاج إلى تطويلٍ وتقريرٍ، وقد لا يَفهم ذلك أكثرهم، وأيضًا ليحصل منهم الانقياد الكليّ، والتسليم، وترك الاعتراض الذي لا يحصل الإيمان إلا بعد حصوله» (٣).

رضا المصدِّق، ح (۱۵۸۹)، وأخرجه الترمذي في الزّكاة عن رسول الله ﷺ، باب:
 ما جاء في رضا المصدِّق، ح (۲٤۷)، وأخرجه النّسائي في الكسوف، باب: التسبيح والتكبير والدّعاء عند كسوف الشّمس، ح (۱٤٦٠) و (۱٤٦١)، وأخرجه أحمد في أوّل مسند الكوفيين، مسند: جرير بن عبد الله ﷺ، ح (۱۸۷۲) و (۱۸۷۲) و (۱۸۷۲) و (۱۸۷۲).

شرح النّووي على مسلم (٧/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي داود.

<sup>(</sup>٣) المفهم (٩/ ١٠٢).

## \* المطلب الثّاني - المسألة:

## \_ الحديث الثّامن والثّلاثون:

عَنْ حُبْثِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ هَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ أَتَاهُ أَعْرَابِيُّ (٢) فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ، فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ حَرُمَتِ الْمُسْأَلَةُ، فَقَال رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «إِنَّ المُسْأَلَةَ لا تَحِلُّ لِغَنِيِّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيًّ (٣)، إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُ دْقِع (١)، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِع (٥)، وَمَنْ سَأَلُ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا (٢) فِي وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرَضْفًا (٧) يَأْكُلُهُ سَأَلُ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا (٢) فِي وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرَضْفًا (٧) يَأْكُلُهُ

<sup>(</sup>۱) أبو الجَنُوب، حُبْشي \_ بضمّ أوّله، وسكون الموحدة، بعدها معجمةٌ، ثـمّ تحتانيةٌ \_ ابن جنادة السَّلُولي \_ بفتح المهملة، وتخفيف اللّام المضمومة \_، صحابيٌّ شهد حجّة الوداع، ثمّ نزل الكوفة، شهد مع عليّ الله مشاهده. انظر: الاستيعاب (۱/ ۲۰۷)، والإصابة (۲/ ۱۳).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

 <sup>(</sup>٣) المرَّةُ: القُوَّةُ والشَّدةُ، والسَّوِيُّ: الصَّحيحُ الأَعْضاءِ. انظر: النّهاية في غريب الحديث
 (٣) ٢١٦)، ولسان العرب، مادة (مرر).

<sup>(</sup>٤) أي شديد. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٢/ ١٧٢)، ولسان العرب، مادة (دقع).

<sup>(</sup>٥) المفْظِعُ: الشديدُ الشنيعُ، أي ذي حاجَةٍ لازمةٍ من غَرامةٍ مُثْقَلةٍ. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٣/ ٤٥٨)، ولسان العرب، مادة (فظع).

<sup>(</sup>٦) أي خُدُوشًا، يقال: خَمَشَت المرُّأة وجْهَها تَخْمِشُه خَمْشًا وخُمُوشًا. انظر: النَّهاية في غريب الحديث (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٧) بفتح، فسكون، أي حجرًا محميًا. تحفة الأحوذي (٣/ ٢٥٦).

مِنْ جَهَنَّمَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ ١٠٠٠.

(١) الترمذي في الذكّاة عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء مَن لا تحلّ له الصّدقة، (٦٥٣)، فقال: «حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيُهانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولي...»، وقال أبو عِيسَى: «هذا حَدِيثٌ غَريبٌ من هذا الْوَجْهِ». الحديث سنده ضعيف في سنده مجالد بن سعيد الهمداني ليس بالقويّ، وقد تغيّر في آخر عمره، قال البخاري: «كان يحيى بن سعيد يـضعّفه»، وكـان ابن مهدي لا يروي عنه، وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئًا، وقال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: مجالدٌ؟ قال: «في نفسي منه شيءٌ»، وقال أحمد بن سنان القطّان: سمعت ابن مهدى يقول: «حديث مجالد عند الأحداث أبي أسامة وغيره ليس بشيءٍ، ولكن حديث شعبّة وحمّاد بن زيد وهشيم وهؤلاء»، يعني أنّه تغيّر حفظه في آخر عمره، وعن أحمد: «ليس بشيءٍ يرفع حديثًا كثيرًا لا يرفعه النّاس، وقد احتمله النَّاس»، وقال الدّوري عن ابن معين: «لا يحتجّ بحديثه»، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: «ضعيفٌ، واهي الحديث»، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي يحتج بمجالدٍ؟ قال: «لا، وهو أحبّ إلىّ من بشر بن حرب، وأبي هارون العبدي، وشهر بن حوشب، وعيسي الخياط، وداود، وليس مجالدٌ بقويٍّ في الحديث»، وقال النسائي: «ليس بالقويّ»، ووثّقه مرةً، وقال ابن عدى: «له عن الشّعبي عن جابر أحاديث صالحة، وعن غير جابر، وعامّة ما يرويه غير محفوظ»، وقال الدارقطني: «مجالدٌ لا يعتبر به»، وقال ابن سعد: «كان ضعيفًا في الحديث»، وكان يجيى بن سعيد يقول: «كان مجالدٌ يُلقَّن في الحديث إذا لُقِّن»، وقال البخاري: «صدوقٌ»، وقال ابن حبّان: «لا يجوز الاحتجاج بــه». انظر: الكامل في الضّعفاء (٦/ ٤٢٠)، والكاشف (٢/ ٢٣٩)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٣٧)، وتقريب التهذيب (ص٠٩٢). وكذلك في سنده على بن سعيد بن مسروق الكندى، أبو الحسن الكوفي، وهو صدوقٌ. انظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٢٨٧)، =

## \_ الحديث التّاسع والثّلاثون:

عن عَائِذِ بْنِ عَمْرِو الْمُزَنِيِّ وَ اللهُ اللهُ اللهُ الْحُنُ مَعَ نَبِينًا ﷺ إِذَا أَعْرَابِيُّ (٢) قَال: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ نَبِينًا ﷺ إِذَا أَعْرَابِيُّ (٢) قَدْ أَلَحَّ عَلَيْهِ فِي المَسْأَلَةِ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهُ أَطْعِمْنِي، يَا رَسُولَ اللهُ أَعْطِنِي، قَال: فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَدَخَلَ المُنْزِلَ وَأَخَذَ بِعِضَادَتِي الحُجْرَةِ، وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ فِي المُسْأَلَةِ مَا سَأَلَ رَجُلٌ رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ لَيْلَةً تُبِيتُهُ »، فَأَمَرَ لَهُ بِطَعَامِ (٣).

<sup>=</sup> وتقريب التهذيب (ص٢٩٧). وأخرجه أحمد في مسند الشّاميين، مسند حديث حُبْشِيِّ ابْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ، ح (١٧٥٠٨) و (١٧٥٠٩). وإسناد رواية أحمد ضعيف، أبو إسحاق السّبيعي مشهور بالتدليس، إضافةً إلى أنّه قد تغيّر حفظه بأخرة، وسماعه من حُبشي بن جنادة لا يثبت من طريق صحيحة، فقد تفرد شَريك بن عبد الله النّخعي بذكر التصريح بالسّاع منه، قَالَ شَريكٌ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: أَيْنَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا لَا أَحْفَظُهُ»، وشريكٌ لا يحتمل تفرده فهو سيئ الحفظ، لا سميا وأنّ البخاري قد نبّه على ذلك في التاريخ الكبير (٣/ ١٢٧) بعد أنْ أورد التصريح بالسّاع من طريق شريك، فقال: «في إسناده نظر».

<sup>(</sup>۱) أبو هبيرة، عائذ بن عمرو بن هلال، المزني، ممّن بايع بيعة الرضوان تحت الشّجرة، كان من صالحي الصّحابة، شهد بدرًا مع أخيه معاذ، سكن البصرة وابتنى بها دارًا، مات في إمرة عبيد الله بن زياد أيّام يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب (۲/ ۲۹۹)، والإصابة (۳/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٣) أحمد في أول مسند البصريين، حديث عائذ بن عمرو ﴿ ٢٠١٢٣)، فقال: ﴿ حَدَّثَنَا وَهُ مُنْ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ، قال: سَمِعْتُ خَلِيفَةَ بْنَ عَبْدِ الله الْغُبَرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرِو الْمُزَنِيِّ... »، بدون أطراف، وأخرجه النّسائي في الزكاة، باب:=

دلّ الحديثان على أنّ السّؤال من القادر على الكسب لا يحلّ (١)، وحدّه ﷺ في الحديث بقوله: ﴿وَهُوَ يَجِدُ لَيْلَةً تُبِيتُهُ ﴾، واتفق الفقهاء على أنّ الْغَنِيَّ يَحْرُمُ عَلَيْهِ السّؤال، واختلفوا في تَقْدِيرِ الْغِنَى الَّذِي يَحْرُمُ مَعَهُ السُّؤَالُ:

فالمُعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ لا يحدُّ فِي الْغَنِيِّ حَـدًّا لا يُتَجَـاوَزُ إلا عَـلَى قَدْرِ الاجْتِهَادِ المُعْرُوفِ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ<sup>(٢)</sup>.

وذهب الحنفية إلى الْغِنَى الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ السُّوَالُ هُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَدَادُ عَيْشٍ بِأَنْ كَانَ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ (٣).

المسألة، ح (٢٥٨٦). هذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة خليفة بن عبد الله ـ ويقال: عبد الله بن خليفة، وأخرجه من الطريق نفسه الضّياء في الأحاديث المختارة (٣/ ٢٩٣) وقال: «إسناده ضعيفٌ». انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ١٧٤)، وتقريب التهذيب (ص ٢٠١). لكن للحديث شواهد من حديث الزّبير بن العوام عند أحمد، ح (١٤٠٧)، وأبي هريرة عند أحمد، ح (٧٣١٧)، وحكيم بن حزام عند أحمد، ح (١٥٣٢١).

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين (ص٣٢٢): «السّؤال في الأصل حرامٌ، لأنّه لا ينفك عن ثلاثة أمور: أحدها: الشّكوى. والثّاني: إذلال نفسه، وما ينبغي للمؤمن أنْ يذلّ نفسه. والثّالث: إيذاء المسؤول غالبًا. وإنها يباح السّؤال في حال الضّرورة والحّاجة المهمة القريبة من الضّرورة». وانظر إحياء علوم الدّين (٤/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مواهب الجليل (٣/ ٢٢٧)، وَذَكَرَ الْحُطَّابُ نَقْلا عَنْ التَّمْهِيدِ أَنَّ السُّوَالَ مَكْرُوهٌ لَمَ اللهُ الطَّيْ لَهُ أُوقِيَّةٌ مِنْ فضّةٍ، وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمَّا، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا. ولعبد الله سليمان المنبع بحث سمّاه: «تحويل الموازين والمكاييل الشّرعية إلى المقادير المعاصرة» قرّر فيه أنَّ الأوقيّة تساوى (١٢٧) غراماً من الذّهب في عصر نا.

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الصّنائع (٢/ ٤٩)، والعناية شرح الهداية (٢/ ٢٧٩).

وعند الشَّافعية سُؤَالُ الْغَنِيِّ حَرَامٌ إِنْ وَجَدَ مَا يَكْفِيهِ هُوَ وَمَنْ يَمُونُهُ يَوْمَهُمْ وَلَيْكَهُمْ (١).

وعند الحنابلة: يَحْرُمُ السُّوَالُ عَلَى مَنْ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ غَدَاءً وَعَـشَاءً، وروايـة عن أحمد: إِذَا كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا (٢).

\* \* \*

# المبحث الثاني أسئلة الأعراب لرسول الله عليه المتعلقة بالصّوم

وفيه مطلبان:

\* المطلب الأول - كفّارة الجماع في الصّيام:

\_ الحديث الأربعون:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي اللَّهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا (٣) جَاءَ يَلْطِمُ وَجْهَهُ، وَيَنْتِفُ شَعَرَهُ، وَيَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) انظر: المجموع (٦/ ٢٣٩)، ومغني المحتاج (٤/ ١٤٧). قال النّووي في شرح مسلم (٧/ ١٢٧) بعد تقرير حرمة السّؤال من الغنيّ: «واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين: أصحهها: أنّها حرامٌ، لظاهر الأحاديث. والثّاني: حلالٌ مع الكراهة، بثلاثة شروطٍ: أنْ لا يذلّ نفسه، ولا يلحّ في السّؤال، ولا يـؤذي المسؤول، فإنْ فقد أحد هذه الشّروط فهي حرامٌ».

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٦/ ٤٧٠)، وكشَّاف القناع (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) هو سَلَمَةُ بْنُ صَخْرِ البياضي. انظر: غوامض الأسماء المبهمة (١/ ٢١١).

مَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ هَلَكْتُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قال: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قال: «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مَصَانَ، قال: «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ؟»، قال: لأ، قال: «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا؟»، قال: لا، وَذَكَرَ مُتَابِعَيْنِ؟»، قال: لأ، قال: «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا؟»، قال: لا، وَذَكَرَ الله عَلَيْ بِزِنْبِيلٍ وَهُوَ الْمُكْتَلُ (۱)، فِيهِ خُسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَحْسَبُهُ مَرًا، قال النّبِي عَلَيْ : «أَيْنَ الرَّجُلُ؟ ، قال: «أَطْعِمْ هَذَا»، قال: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ حَتَى بَدَتْ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (۲) أَحَدٌ أَحْوَجُ مِنَا أَهْلُ بَيْتٍ، قال: فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَلَيْ حَتَى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قال: «أَطْعِمْ أَهْلَك» (۳).

<sup>(</sup>١) بكسر الزّاي، وهو الوِعاء الذي يُحْمَلُ فيه. انظر: لسان العرب، مادة (زبل).

<sup>(</sup>٢) (لَابَتَيْهَا) مثنى لاَبَةٍ، حَرَّتَانِ تَكْتَنِفَانِهَا أي المدينة، الحَرَّةُ الشرقيةُ وتُسمّى واقم، والغَربيّةُ. انظر: معجم البلدان (١/ ٢٦٨). والحَرَّةُ أرضٌ فيهَا حِجَارةٌ سوداء. انظر: لسان العرب، مادة (حرر).

<sup>(</sup>٣) أحمد في باقي مسند المكثرين، باقي مسند أبي هريرة و المارا (١٠٣١٠)، فقال: (حَدَّثَنَا كُمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَة، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَوْحُنَا مُحَمَّدُ بِنَ أَبِي حَفْصة حيث إنّه هُرَيْرَةَ...». حديثٌ صحيحٌ، وهذا إسنادٌ حسنٌ من أجل محمّد بن أبي حفصة حيث إنّه صدوق يُخطئ، تقريب التهذيب (ص٨٣٨)، وقد توبع في الرّوايات الأخرى عند أحمد من قبيل مالك ح (٧٦٠٠)، وباقي رجاله ثقاتٌ رجال السّيخين. أطرافه: (٦٩٠٥) و (٢٩٠٥) و (٢٩٠٥) و (٢٩٠٥)، أخرجه البخاري في الصّوم، اب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيءٌ فتصدق عليه، ح (١٩٣٦)، وباب: المجامع في رمضان هل يُطعم أهله من الكفّارة إذا كانوا محاويج؟ ح (١٩٣٧)، وفي الهبة وفضلها في رمضان هل يُطعم أهله من الكفّارة إذا كانوا محاويج؟ ح (١٩٣٧)، وفي الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب: إذا وهب هبةً فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت، ح (٢٦٠٠)، وفي النّفقات، باب: انفقة المعسر على أهله، ح (٣٦٨)، وفي الأدب، باب: التبسّم =

أفاد الحديث أنَّ مَن جامع عامدًا في شهر رمضان فعليه الكفَّارة، على ترتيبها.

وإلى ذلك ذهب الفقهاء، ثمّ اختلفوا هل هي على الترتيب، أي لا ينتقل المكلّف إلى واحدٍ من الواجبات إلا بعد العجز عن الذي قبله، أو على التخيير بأنْ يفعلَ منها ما شاء ابتداءً من غير عجزٍ عن الآخر، فذهب الحنفية، والشّافعية، والحنابلة، وهو أحد القولين عند المالكية، إلى أنّها على الترتيب المذكور في الحديث، فظاهر الحديث يُوجِب أنّها على الترتيب إذْ سأله النّبيّ على الاستطاعة عليها مرتبًا(۱).

والضّحك، ح (٢٠٨٧)، وباب: ما جاء في قول الرّجل: ويلك، ح (٢٠٨٧)، وفي كفّارات الأيهان، باب: قوله تعالى: ﴿ فَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُو مَجْلَا أَيْكُمُ مُ وَلَلْكُمُ وَلَلْكُو وَهُو الْعَلِيمُ مَ الْكَفّارة، ح (٢٧١)، وباب: يُعطى من الكفّارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا، ح (٢٧١١)، وفي الحدود، باب: مَن الكفّارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا، ح (٢٨١١)، وفي الحدود، باب: مَن أصاب ذنبًا دون الحدّ فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه، ح (٢٨٢١)، وأخرجه مسلم في الصّيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصّائم، ح (١١١١)، وأخرجه مالك في الصّيام، باب: كفّارة مَن أفطر في رمضان، ح (٢٨)، وأخرجه أبو داود في الصّوم، باب: كفّارة مَن أتى أهله في رمضان، ح (٢٣٩١) و(٢٣٩٢)، وأخرجه الترمذي في الصّوم عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء في كفّارة الفطر في رمضان، ح (٢٢٩١)، وأخرجه أبن ماجه في الصّيام، باب: ما جاء في كفّارة من أفطر يومًا في رمضان، ح (٢٢١١)، وأخرجه الدّارمي في الصّوم، باب: في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارًا، وأخرجه الدّارمي في الصّوم، باب: في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارًا،

<sup>(</sup>١) انظر: العناية شرح الهداية (٤/ ٢٦٩٦)، وبدائع الصّنائع (٢/ ٧٦)، وشرح مختصر =

وَالْمُعْرُوفُ فِي مذهب مالكِ أَنَّهَا عَلَى التَّخْيِرِ، لأنّ الحديث رواه أبو هريرة بصيغة «أو»(١)، وهي في لسان العرب للتخيير، وهي من لفظ الرّاوي الصّاحب، إذ كانوا هم أقعد بمفهوم الأحوال، ودلالات الأقوال(٢)، وكذلك قياسًا على كفّارة اليمين.

\* \* \*

## \* المطلب الثّاني \_ صوم يوم الاثنين:

#### \_ الحديث الحادي والأربعون:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ هِلَهُ (٣): أَنَّ أَعْرَابِيًّا (١) سَـ أَلَ رَسُـولَ الله عَلِيَ عَـنْ

- خليل (٢/ ٢٤٦)، والتّاج والإكليل (٣/ ٣٣٦)، والمجموع (٦/ ٣٣٤)، ومغني
   المحتاج (٢/ ١٧٧)، والمغني (٣/ ١٣٥)، والروض المربع (٢/ ٣٢٤).
- (۱) أخرجه مالك في الموطّأ، كتاب: الصّيام، باب: كفّارة مَن أفطر في رمضان، ح (٦٧٥). عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ الله عَلَيْ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ كَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ الله عَلَيْ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامٍ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا. فَقَالَ: لا أَجِدُ، فَأَتِي رَسُولُ الله عَلِيْ بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَحَدُ أَحْدَ وَشَوِلُ الله عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «كُلُهُ».
  - (٢) انظر: شرح مختصر خليل (٢/ ٢٤٦)، والتّاج والإكليل (٣/ ٣٣٦).
- (٣) أبو قتادة بن ربعي الأنصاري، المشهور أنّ اسمه الحارث، وقيل: النّعان، وقيل: عمرو، الخزرجي، الأنصاري، اختلف في شهوده بدرًا، واتفقوا على أنّه شهد أُحدًا وما بعدها، كان يُقال له: فارس رسول الله ﷺ، شهد مع عليّ ﷺ مشاهده، وولّاه مكّة، مات سنة (٠٤هـ). انظر: الاستيعاب (١/ ٢٨٨)، والإصابة (٧/ ٣٢٧).
  - (٤) لم أعرفه.

صَوْمِهِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَّا أَنَّهُ قال: «صَوْمُ الإِثْنَيْنِ»، قال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» (١٠).

أفاد الحديث التأكيد على صيام يوم الاثنين، وقد أوضح رسول الله عَيَا سبب صومه فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَ فِيهِ». وإلى ذلك ذهب الفقهاء، فقالوا: بتأكيد سنية صيامه (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار، حديث أبي قتادة الأنصاري ﷺ، ح (٢٢٠٣٤)، فقال: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيد بن أبي عروبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَـنْ غَـيْلَان بْـنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ». انفرد به أحمد بدون أطراف. الحديث إسناده صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ، على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۲) انظر: حاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (۱/ ۲۹۲)، والتّاج والإكيل (۳/ ۳۵۲)، وحاشية رد المحتار (۲/ ٤٠٨)، والهداية (۱/ ۱۱۲)، والمجموع (٦/ ٣٨٥)، ومغني المحتاج (٢/ ١٨٢)، وكشّاف القناع (٢/ ٢٣٧)، والمغني لابن قدامة (٣/ ١١٣).



## المبحث الأول حكم العمرة

#### \_ الحديث الثّاني والأربعون:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﴿ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيُّ (١)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْ نِي عَنِ الْعُمْرَةِ: أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» (٢).

(١) لم أعرفه.

(۲) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصّحابة، مسند: جابر بن عبد الله ﷺ، ح (۱٤٣٩٧)، و أخرجه الترمذي في الصّوم، باب: العمرة أواجبةٌ هي أم لا؟ ح (٩٣١)، كلاهما من طريق: الحُجَّاج بْن أَرْطَاةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عن جابرٍ ﷺ. إسناده ضعيف، لأنّ الحجّاج بن أرطاة مدلّسٌ، وقد عنعن.

قال أبو عيسى: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وهو قول بعض أهل العلم، قالوا: العمرة ليست بواجبة، وكان يُقال: هما حجّان: الحجّ الأكبر يوم النّحر، والحجّ الأصغر يوم النّحرة، وقال الشّافعي: العمرة سنّةٌ لا نعلم أحدًا رخّص في تركها، وليس فيها شيءٌ ثابتٌ بأنّها تطوع، وقد رُوي عن النّبيّ على بإسنادٍ، وهو ضعيفٌ لا تقوم بمثله الحجّة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنّه كان يُوجِبها، قال أبو عيسى: كلّه كلام الشّافعي».

قال النّووي في المجموع (٧/ ٦): «وأمّا قول الترمذي: «إنّ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، فغير مقبولٍ، ولا يُغتر بكلام الترمذي في هذا فقد اتّفق الحفّاظ على أنّه حديثٌ ضعيفٌ، ودليل ضعفه: أنّ مداره على الحجّاج بن أرطاة لا يُعرف إلا من جهته، والترمذي إنّها رواه من جهته، والحجّاج ضعيفٌ ومدلّسٌ باتّفاق الحفّاظ، وقد قال في حديثه: «عن محمّد بن المنكدر»، والمدلّس إذا قال في روايته: (عن) لا يحتج بها بلا خلاف كها هو مقررٌ معروفٌ في كتب أهل الحديث وأهل الأصول، ولأنّ جمهور العلماء على تضعيف الحجّاج بسبب آخر غير التدليس، فإذا كان فيه سببان يمنع كلّ واحدٍ منها الاحتجاج به وهما: الضّعف، والتدليس، فكيف يكون حديثه صحيحًا...».

وقد رجّح البيهقي وقفه على جابر فقال في السّنن الكبرى، ح (٨٥٣٨): وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو بكر محمّد بن عبد الله الشّافعي، ثنا أبو إسهاعيل محمّد بن أبو إسهاعيل، ثنا ابن أبي مريم، أخبرني يحيى بن أبوب، أخبرني ابن جريج والحجّاج بن أرطاة، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله عليه أنّه سُئل عن العمرة أواجبةٌ فريضةٌ كفريضة الحجّ؟ قال: «لا، وأنْ تعتمر خيرٌ لك». هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع، وروي عن جابر مرفوعًا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف».

أقوال أئمة الجرح والتعديل في الحجّاج بن أرطاة:

قال ابن أبي نجيح: «ما جاءنا منكم مثله»، يعني الحجّاج بن أرطاة.

قال حفص بن غياث: قال لنا سفيان الشوري يومًا: مَن تأتون؟ قلنا: الحجّاج بن أرطاة. قال: «عليكم به فإنّه ما بقي أحدٌ أعرف بها يخرج من رأسه منه».

وقال العجلي: «جائز الحديث، إلا أنّه كان صاحب إرسالٍ... فإنّما يعيب النّاس منه التدليس».

وقال أبو طالب عن أحمد: «كان من الحفّاظ». قيل: فلمَ ليس هو عند النّاس بذاك؟ قال: «لأنّ في حديثه زيادةٌ على حديث النّاس، ليس يكاد له حديثُ إلا فيه زيادةٌ».

وقال ابن معين: «صدوقٌ ليس بالقويّ، يدلّس عن محمّد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو
 ابن شعيب».

وقال القّطان: «الحجّاج، ومحمّد بن إسحاق عندي سواءٌ، وتركت الحجّاج عمدًا، ولم أكتب عنه حديثًا قط».

وقال أبو زرعة: «صدوقٌ يدلّس».

وقال أبو حاتم: «صدوقٌ يدلّس عن الضّعفاء، يكتب حديثه، فإذا قال: حدّثنا، فهو صالحٌ لا يُرتاب في صدقه وحفظه إذا بيّن السّماع. لا يحتجّ بحديثه».

وقال ابن المبارك: «يدلّس، وكان يحدّثنا الحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي، والعرزمي متروكٌ لا نقربُه».

وقال ابن معين مرةً: «ضعيفٌ»، ومرةً: «صدوقٌ، ليس بالقويّ في الحديث»، ومرةً: «ليس هو من أهل الكذب».

وقال النّسائي: «ليس بالقوي».

وقال ابن خراش: «كان مدلّسًا، وكان حافظًا للحديث».

وقال يعقوب بن شيبة: «واهي الحديث، في حديثه اضطرابٌ كثيرٌ، وهو صدوقٌ».

وقال ابن سعد: «كان ضعيفًا في الحديث».

وقال الجوزجاني: «يتثبّت في حديثه».

قال السّاجي: «كان مدلّسًا، صدوقًا، سيء الحفظ».

وقال الدارقطني: «لا يحتجّ به»، وكذا قال الحاكم.

وقال ابن عدي: «إنّما عاب النّاس عليه تدليسه عن الزّهري وغيره، وربّما أخطأ في بعض الرّوايات، فأمّا أنْ يتعمّد الكذب فلا، وهو ممّن يكتب حديثه».

وقال إسماعيل القاضى: «مضطرب الحديث لكثرة تدليسه».

وقال محمّد بن نصر: «الغالب على حديثه الإرسال، والتدليس، وتغيير الألفاظ». =

= وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقويّ عندهم».

وقال ابن القطّان: «ضعيفٌ، مدلّسٌ عن الضّعفاء».

وقال ابن خزيمة: «لا أحتج به إلا قال: أنا، وسمعتُ».

وقال ابن عيينة: «كنّا عند منصور بن المعتمر فذكروا حديثًا فقال: مَن حدثكم؟ قالوا: الحجّاج بن أرطاة، قال: والحجّاج يُكتب عنه؟ قالوا: نعم، قال: لو سكتّم لكان خيرًا لكم».

وقال الخطيب: «أحد العلماء بالحديث، والحفّاظ له».

وقال الخليلي: «عالمُ ثقةٌ، كبيرٌ، ضعّفوه لتدليسه».

قال الذّهبي: «أحد الأعلام على لين فيه».

وقال ابن حجر: «صدوقٌ، كثير التدليس والخطأ»، وقال أيضًا: «ضعيفٌ، ومدلّس».

النتيجة: يظهر مما سبق اختلاف النقاد في الحجّاج، وجمهورهم على تضعيفه، وقد أطلق القول بتضعيفه ابن معين، والقطّان، والنّسائي، وابن سعد، والدارقطني، والحاكم أبو عبد الله، وأبو أحمد، ويعقوب بن شيبة، وإسهاعيل القاضي، وابن القطّان، وابن حجر في بعض المواضع، ويرجع سبب تضعيفه إلى عدة أمور.

١ ـ التدليس.

٢ ـ الاضطراب في حديثه.

٣- الإرسال عمّن لم يسمع منهم.

٤ \_ الزّيادة في حديثه على حديث النّاس.

٥ \_ الخطأ في الروايات.

٦ \_ تغيير الألفاظ.

انظر: الكامل في ضعفاء الرّجال (٢/ ٢٢٣)، والمجروحين لابن حبّان (١/ ٢٢٥)، وتهذيب التهذيب (٣٢٠).

دلّ الحديث على عدم وجوب العمرة.

وإلى ذلك ذهب المالكية، وأكثر الحنفية، إلى أنّ العمرة سنّةٌ مؤكّدةٌ في العُمر مرةً واحدةً، استدلالًا بهذا الحديث، وذهب بعض الحنفية إلى أنّها واجبةٌ في العُمر مرةً واحدةً على اصطلاح الحنفية في الواجب(١).

والأظهر عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة أنّ العمرة فرضٌ في العُمرِ مرةً واحدةً. وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحُنَابِلَةُ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْعُمْرَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَتِتُوا الْخَبَرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] أي افْعَلُوهُمَا تَامَّيْنِ، فَيَكُونُ النَّصُّ أَمْرًا بِهَا، فَيَدُلُّ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْحُبِّ وَالْعُمْرَةِ.

وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ? قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ: الْحُجُّ، وَالْعُمْرَةُ»، وأجابوا عن حديث الباب بأنّه ضعيف (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (۲/ ٥)، وشرح مختصر خليل (۲/ ٢٧٩)، والعناية شرح الهداية (٣/ ١٦٠)، وبدائع الصّنائع (٢/ ١٦٧). تعريف الواجب عند الحنفية: «هو ما ثبت بدليلِ ظنّيٍ»، قال في التلويح على التوضيح (٢/ ١٢٣) أثناء تقسيمه للحكم التكليفي: «فإن كان هذا \_ أي كون الفعل أولى من الـ ترك \_ مع منع الترك، بقطعي ففرضٌ، أوبظنّي فواجبٌ».

<sup>(</sup>٢) ونصّ أحمد على أنّ العمرة لا تجب على المكّي، لأنّ أركان العمرة معظمها الطّواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم. انظر: المجموع (٧/ ٧)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٠٦)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٢١٣)، وكشّاف القناع (٢/ ٢٧٧).

## المبحث الثّاني أمورٌ تحرُّمُ في الحجّ والعمرة

## \_ الحديث الثّالث والأربعون:

عن صَفْوَانِ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَ أَنَّ يَعْلَى (١) كَانَ يَقُولُ: لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ الله ﷺ عِيلِة حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ. قال: فَبَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ (٢) وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ

الحديث أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب: الحجّ جهاد النّساء، ح (٢٩٠١)، وأخرجه أحمد في مسند النّساء، مسند الصّديقة، ح (٢٥٣٢٢)، قال ابن ماجه: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ...». الحديث إسناده صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ رجال الشّيخين. محمّد بن فضيل: هو ابن غزوان الضبيّ.

- (۱) أبو صفوان، يعلى بن أمية، التميمي، الحنظلي، معروف بيعلى بن مُنية وهي أمّه، أسلم يوم الفتح، وشهد حنينًا، والطّائف، وتبوك، استعمله عمر بن الخطّاب على على بعض اليمن، واستعمله عثمان على صنعاء، كان جوادًا، شهد الجمل مع عائشة، ثمّ صار من أصحاب علي على، قتل بصفين. انظر: أسد الغابة (٥/ ٥٤٢)، والإصابة (٦/ ٥٨٥).
- (٢) قال النّووي في تهذيب الأسهاء واللّغات (٣/ ٥٥): «بكسر الجيم، وإسكان العين، وتخفيف الرّاء، هكذا صوابها عند إمامنا الشّافعي، والأصمعي رضي الله عنهها، وأهل اللّغة، ومحققي المحدثين، وغيرهم، ومنهم مَن يكسر العين ويشدِّد الرّاء، وهو قول عبد الله بن وهب، وأكثر المحدّثين، قال صاحب مطالع الأنوار: «أصحاب الحديث يشدّدونها، وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم ويخقفون، وكلاهما صوابٌ، وحكى إسهاعيل القاضي عن علي بن المديني قال: أهل المدينة يثقلونها، ويثقلون الحديبية، =

أُظِلَّ بِهِ، مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ (۱) عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَال: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ؟ فَقَال: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ؟ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بِيدِهِ أَنْ تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا النَّبِيُّ عَلِي الطِّيبُ فَعْلَى الْوَجْهِ، يَغِطُّ كَذَلِكَ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَقال: ﴿أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ وَاللّهُ مَا الطّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَقَال: ﴿أَمَّا الطّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الطّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الطّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ،

= وأهل العراق يخفّفونها، ومذهب الأصمعي تخفيف الجعرانة، وسمع من العرب مَن يثقّلها، وبالتخفيف قيدها الخطّابي، وبه قرأنا على المتقنين، وهي ما بين الطّائف ومكّة، وهي إلى مكّة أقرب، هذا كلام صاحب المطالع». وانظر: معجم البلدان للحموي (٣/ ٤١٠).

#### (١) لم أعرفه.

(٢) البخاري في المغازي، غزوة الطّائف في شوال سنة ثهان، ح (٤٠٧٤). أخرجه البخاري في الحجّ، باب: قول النّبيّ على: «العقيق وادٍ مباركٌ»، ح (١٥٣٦)، وباب: يفعل بالعمرة ما يفعل بالحجّ، ح (١٧٨٩)، وباب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميصٌ، ح (١٨٤٧)، وفي نضائل القرآن، باب: نزل القرآن بلسان قريشٍ والعرب، ح (٤٩٨٥)، وأخرجه مسلم في الحجّ، باب: ما يُباح للمحرم بحجٍّ أو عمرةٍ، وما لا يباح، وبيان مواقيت الحجّ والعمرة، ح (١١٨٠)، وفي القسامة والمحاربين والقصاص والدّيات، باب: الصّائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول، وأخرجه مالك في الحجّ، باب: الرّجل يحرم ما جاء في الطّيب بالحجّ، ح (٢٠)، وأخرجه أبو داود في المناسك، باب: الرّجل يحرم بثيابه، ح (١٨١٩)، وأخرجه الترمذي في الحجّ عن رسول الله على، باب: ما جاء في الذي يحرم وعليه قميصٌ أو جُبّةٌ، ح (٨٣٥)، وأخرجه النسائي في مناسك الحجّ، =

\* دلّ الحديث على عدم جواز الطِّيب للمحرم \_ في الحجّ والعمرة \_ عند الإحرام قبل أنْ يحرمَ لما يبقى من أثره عليه بعد الإحرام، لقوله ﷺ: «أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ».

وأجمع العلماء على أنّ الطّيب كلّه يحرم على المحرم بالحجّ والعمرة في حال إحرامه(١).

واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أنْ يحرم لما يبقى من أثره عليه بعد الإحرام، فكرهه قومٌ، وأجازه آخرون. كرهه مالكٌ لحديث الباب بشرط ألا يكون له جرمٌ أو أثرٌ بعد الإحرام(٢)، وكذا كرهه محمّد وزفر(٣) من

باب: الجبّة في الإحرام، ح (٢٦٦٨)، وباب: في الخلُوق للمحرم، ح (٢٧٠٩)،
 و (٢٧١٠)، وأخرجه ابن ماجه في الدّيات، باب: مَن عضّ رجلًا فنزع يده فندر ثناياه،
 ح (٢٦٥٦)، وأخرجه أحمد في مسند الشّاميين، مسند: يعلى بن أمية، ح (١٧٤٨٨)،
 و (١٧٥٠٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: العناية شرح الهداية (۳/ ۳۲)، وبدائع الصّنائع (۲/ ۱۸۳)، والتّاج والإكليل (۶/ ۲۲)، وحاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (۲/ ۸۹)، ومغني المحتاج (۲/ ۱۶)، والمخموع (۷/ ۲۱۶)، والمغنى (۳/ ۲۸۹)، وكشّاف القناع (۲/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) قالوا: إِنْ كَانَ بِقِيَ عِمَّا تَطَيَّبَ بِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ شَيْئًا مِنْ جِرْمِ الطِّيبِ فَإِنَّ الْفِدْيَةَ تَكُونُ وَاجْبَةً، وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي رَائِحَتَهُ فَلَا فِدْيَةَ، وَالْخِلَافُ فِيهَا إِذَا كَانَ الْبَاقِي أَثَرَهُ أَيْ لَوْنَهُ وَاجْبَةً، وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي أَثَرَهُ أَيْ لَوْنَهُ وَاجْبَةً، وَالْخِلَافُ فِيهَا إِذَا كَانَ الْبَاقِي أَثَرَهُ أَيْ لَوْنَهُ وَاجْبَةً، وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي مَعْدَمٍ وُجُوبِهَا، وَقِيلَ: بِوُجُوبِهَا. انظر: التّاج والإكليل (٤/ ٢٢٩)، وحاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (٢/ ٨٩).

 <sup>(</sup>٣) زُفَر بن الهذيل بن قيس العنبري، أصله من أصبهان، ولد سنة (١١٠هـ)، الفقيه، من
 تلاميذ أبي حنيفة، قال: «ما خالفتُ أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول =

الحنفية إذا بقي شيءٌ من عينه بعد الإحرام(١١).

وأجازه أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعية والحنابلة (٢)، قال الشّافعي: «لأنّه أحرم وابتدأ الطّيب حلالًا، وهو مباحٌ له، وبقاؤه عليه ليس بابتداء منه له» (٣).

واستدلوا لذلك بأدلةٍ كثيرةٍ، عمدتها: حديث عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: «كنتُ أطيّبُ رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أنْ يُحْرِم، ولحلّه قبل أنْ يطوف بالبيت»(٤).

\* ودلّ الحديث على عدم جواز تطييب المحرم \_ في الحجّ والعمرة \_ ثوبه قبل الإحرام، لأمره على أن ينزع جبته.

وإلى ذلك ذهب المالكيّة فقالوا: إن تطيّب قبل الإحرام يجب إزالته، سواءٌ

به»، تولى قضاء البصرة، وبها مات سنة (۱۵۸ه). انظر: الجواهر المضيئة (۱/ ۱۸۸)،
 والأعلام (۳/ ۷۸).

<sup>(</sup>١) انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ٣٢)، وبدائع الصّنائع (٢/ ١٨٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: العناية شرح الهداية (۳/ ۳۲)، وبدائع الصّنائع (۲/ ۱۸۳)، ومغني المحتاج
 (۲/ ۱۶)، والمجموع (۷/ ۲۱۶)، والمغني (۳/ ۲۸۹)، وكشّاف القناع (۲/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) الأم (٢/ ١٦٥). وفي اختلاف الحديث للشّافعي (١/ ٥٤٤): «كان أمره إياه بغسل الصفرة عام الجعرانة وهي سنة ثمان، وكان تطيبه في حجّة الإسلام وهي سنة عشر، فكان تطيبه لإحرامه ولحلّه ناسخًا لأمره الأعرابيّ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في المغازي، باب: غزوة الطّائف، ح (٤٠٧٢)، وأخرجه مسلم في الحجّ، باب: الطّيب للمحرم، ح (١١٨٩).

في ذلك بدنه أو ثوبه، فإنْ بقي في البدن أو التوب بعد الإحرام شيءٌ من جِرم الطّيب الذي تطيّب به قبل الإحرام فإنّ الفدية تكون واجبة، وأمّا إنْ كان الباقي في الثّوب رائحته، فلا يجب نزع الثّوب لكنْ يكره استدامته، ولا فدية.

أمّا اللّون ففيه قولان عندهم. واستدلّ المالكيّة بحديث الباب. فاستدلالهم بهذا الحديث لحظر الطّيب في الإحرام في البدن، والثّوب(١).

وذهب الحنفيّة إلى عدم جواز التّطيّب في الثّوب للإحرام، ولا يجوز أنْ يلبس ثوب إحرام مطيّبًا لأنّه بذلك يكون مستعملًا للطّيب في إحرامه باستعمال الشّوب، وهو محظورٌ على المحرم(٢).

وأجازه الشّافعية في القول المعتمد عندهم. فلا يضرّ بقاء الرّائحة الطّيّبة في الثّوب بعد الإحرام (٣)، ودليلهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِق النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (٤).

وذهب الحنابلة إلى الكراهة، وله استدامة لبسه ما لم ينزعه (٥).

لكن نصّ الشّافعية والحنابلة على أنّه لو نزع ثوبه المطيب ثمّ لبسه لزمه الفدية،

<sup>(</sup>١) انظر: مواهب الجليل (٤/ ١٢٥)، وحاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير (٦/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر العناية شرح الهداية (٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (٧/ ٢٢٣)، ومغنى المحتاج (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الغسل، بَاب: مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ، ح (٢٧١). الوبيص: البريق. لسان العرب، مادة (وبص).

<sup>(</sup>٥) انظر: مواهب الجليل (٤/ ١٢٥)، وحاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير (٦/ ٧٦).

كما لو ابتدأ لبس الثّوب المطيب(١).

\* \* \*

## الهبحث الثّالث المُحرَم للمرأة في الحجّ، والعمرة

## \_ الحديث الرّابع والأربعون:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ الله عنهمَا قال: جَاءَ أَعْرَابِيُّ (٢) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قال: إِنَّى اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ ؟ قال: «فَارْجِعْ مَعَهَا» (٣).

دلّ الحديث على أنّ المَحْرَم شرطٌ لوجوب الحجّ، لأمر النّبيّ ﷺ الأعرابيّ بالرجوع للحجّ مع امرأته.

\_\_\_\_\_

(٣) ابن ماجه في المناسك، باب: المرأة تحجّ بغير وليِّ، ح (٢٩٠٠)، فقال: «حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا مَعْبَدِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ...»، أخرجه البخاري في الحجّ، باب: حجّ النساء، ح (١٨٦٢)، وفي الجهاد والسّير، باب: مَن اكتُتِب في جيشٍ فخرجت امرأته حاجّة، أو كان له عذرٌ هل يُؤذن له؟ ح (٣٠٠٦)، وباب: كتابة الإمام النّاس، ح (٢٠٦١)، وفي النّكاح، باب: لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا ذو محرم، والدّخول على المغيبة، ح (٣٢٢٥)، وأخرجه مسلم في الحجّ، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حجّ وغيره، ح (١٣٤١)، وأخرجه أحمد في مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عباس، ح (١٩٣٥) و (٢٢٢١).

<sup>(</sup>١) انظر المراجع السّابقة.

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

والحجّ إمّا أنْ يكون نفلًا أو يكون فرضًا.

فإنْ كان الحجّ نفلًا فاتّفق الفقهاء على اشتراط وجود الزّوج أو المحرم مع المرأة.

فإنْ كان الحجّ فرضًا:

فذهب الحنفية إلى اشتراط وجود الزّوج أو المحرّم لصحة الحجّ، ولا يجب عليها الحجّ إلا مع زوجٍ أو محرمٍ (١)، استدلالًا بهذا الحديث وأدلةٍ أخرى، منها: حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ المُرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرُمٍ» (٢).

وذهب المالكية إلى أنّها تسافر مع الزّوج، والمحرم، ونسوة، بشرط أنْ تأمَن على نفسها. والدّليل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السّعَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]، قالوا: لأنّها لو أسلمت في دار الحرب لوجب عليها أنْ تخرج مع غير ذي محرم إلى دار الإسلام، وكذا إذا أُسرت وأمكنها أنْ تورج مع غير ذي محرم، فكذلك يلزمها أنْ تؤدّي كلّ فرض عليها إذا لم يكن لها ذو محرم من حجّ أو غيره (٣).

وذهب الشَّافعية إلى أنَّه لا يلزم المرأة الحجِّ إلَّا إذا أمِنت على نفسها بزوج،

<sup>(</sup>١) انظر: العناية شرح الهداية (٢/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: مَنْ تَمَطَّرَ فِي المَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ، ح (١٠٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (٢/ ١٣)، ومواهب الجليل (٢/ ٥٢٢).

أو محرم نسبٍ أو غير نسبٍ، أو نسوةٍ ثقاتٍ، فأيّ هذه الثّلاثة وُجد لزمها الحجّ بلا خلافٍ، وإنْ لم يكن شيءٌ من الثّلاثة لم يلزمها الحجّ على المذهب، سواء وُجدت امرأةٌ واحدةٌ أم لا.

وعند الحنابلة روايتان: الأولى: كالحنفية مَن لم يكن لها محُرَمٌ لم يلزمها الحجّ، والثّانية: يحلّ لها الخروج مع مَن تأمَن بالخروج معه (١).

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٣/ ٨٥)، وكشَّاف القناع (٢/ ٣٩٤).



أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالمعاملات، والحدود، والشّهادات، والصّيد والذّبائح

#### وفيه أربعة فصول:

- \* الفصل الأول: أسئلة الأعراب لرسول الله عليه المتعلقة بالمعاملات.
- \* الفصل الثّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالحدود.
- \* الفصل الثَّالث: أسئلة الأعراب لرسول الله علي المتعلقة بالشُّهادات.
- \* الفصل الرّابع: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالـصّيد والذّبائح.



## الفَصْلُ اللَّاوُّلُ

أسئلة الأعراب لرسول الله عليه المتعلقة بالمعاملات المبحث الأول حسن القضاء

#### \_ الحديث الخامس والأربعون:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُمُ (١) قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ (٢) إِلَى النَّبِي ﷺ يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ لَهُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكُ (٣) إِلَّا قَضَيْتَنِي. فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: وَيُحْكَ تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ! قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هَلَا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ»، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَمَا: (إِنْ كَانَ

<sup>(</sup>۱) سعد بن مالك بن سنان، الأنصاري، من صغار الصّحابة وخيارهم، وأحد المكثرين للرواية عن النّبي على كان فقيهًا، مجتهدًا، مفتيًا، شهد الخندق وما بعدها، مات سنة (۷۷هـ). انظر: الإصابة (۳/ ۷۸)، وسير أعلام النّبلاء (٥/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٣) أَيْ أُضَيِّق عَلَيْك، فيه التضييق عليه والمناشدة بألفاظ الحرج والعهود الضيقة. مشارق الأنوار (١/ ١٨٧).

عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِينَا تَمَّرٌ فَنَقْضِيكِ»، فَقَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: فَأَقْرَضَتُهُ فَقَالَ: أَوْفَيْتَ أَوْفَى اللهُ لَكَ. فَقَالَ: ﴿أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لا قُدِّسَتْ (١) أُمَّةُ لا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعِ»(١).

النّبيّ عليه أصحابه الوقوف إلى جانب صاحب الحقّ، والإحسان إليه،

ووهِم ابن الملقِّن في البدر المنير (٩/ ٤٤٥) في اسم ابن أبي عبيدة فقال: «رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث ابْن أبي عُبيْدَة أَظُنهُ قَالَ: حَدثنِي أبي، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح بِهِ. وَابْن أبي عُبيْدَة هَذَا هُـوَ مُوسَى بن عُبيْدَة [هـو ابن أبي عبيدة، وليس ابن عبيدة] ابن نشيط، أبي عبد الْعَزِيز الربذي المُدني، أَخُو مُحَمَّد، وهاه أَحْد، فقالَ: «لَا تحلّ عِنْدِي الرِّوايَة عَنهُ». وَقَالَ مرّةً: «لَا يُشْتَعْل بِهِ». وَقَالَ ابْن معِين: «لَا يَحْتَجّ بِهِ». وَقَالَ ابْن المَدينِيّ وَغَيره: «ضَعِيفٌ...».

<sup>(</sup>١) طُهِّرت، لسان العرب، مادة (قدس).

عَيْرُ مُتَعْتَعِ: أَي من غير أَنْ يُصِيبه أَذًى يُقْلِقُه ويُزْعِجُه. انظر: النّهاية في غريب الأثر (1/ ١٩٠)، ولسان العرب، مادة (تعع). الحديث انفرد به ابن ماجه في الأحكام، باب: لصاحب الحقّ سلطانه، ح (٢٤٢٦). فقال: «حَدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَبِي صَالِحٍ...».
 أَبُو شَيبَةَ، حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي عُبيْدَةَ، - أَظُنُّهُ قَالَ - حَدَّثنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ...».
 الحديث إسناده حسن لأجل إبراهيم بن أبي بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة العبسي، أبو شيبة، الكوفي، وهو صدوقٌ. انظر: الجرح والتعديل (٢/ ١١٥)، وتقريب التهذيب (ص ١١٥). وابن أبي عبيدة هو محمّد بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرّحمن بن عبد الله ابن مسعود المسعودي الكوفي، اسم أبيه عبد الملك، ثقةٌ، تقريب التهذيب (ص ٢٦٨). وتوسّع البوصيري في مصباح الزّجاجة (٣/ ٨٦) فقال: «هذا إسنادٌ، صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ».

فإنّ لصاحب الحقّ مقالًا يعني قوّة الحجّة، لأنّ الصّحابة الكرام أرادوا أنْ يُؤذوه بأنْ بالقول أو الفعل لكنْ لم يفعلوا أدبًا مع النّبيّ على الله على الله على أمّة لا يؤخذُ فيها حقّ الضّعيف من غير أنْ يصيبه أذًى ومشقّة .. أمّا الحكمة من نصر المظلوم والوقوف مع صاحب الحقّ فيذكرها ابن الجوزي رحمه الله (٢) تعالى بقوله: «وأمّا نصر المظلوم فلمعنيين: أحدهما: إقامة الشّرع بإظهار العدل، والثّاني: نصر الأخ المسلم، أو الدّفع عن الكتابي وفاءً بالذّمة» (٣).

#### \_الحديث السّادس والأربعون:

عن العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ ( ٤ ) يَقُولُ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ بَكْرًا ( ٥ ) ، فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي ، فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي ، فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي ،

<sup>(</sup>١) فيض القدير (٢/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) أبو الفرَج، عبد الرّحن بن عليّ بن محمّد، الجوزي، نسبته إلى محلّة الجوز بالبصرة، كان بها أحد أجداده، الحنبلي، علّامة عصره في الفقه، والتاريخ، والحديث، والأدب، اشتهر بوعظه المؤثّر، من تصانيفه: «تلبيس إبليس، والموضوعات»، ولد سنة (۵۰۵ه)، ومات سنة (۵۷۵ه). انظر: شذرات الذّهب (۱/ ۷۷).

<sup>(</sup>٣) كشف المشكل من حديث الصّحيحين (١/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) أبو نجيح، العرباض بن سارية، السّلمي، من أهل الصّفّة، من البكّائين، نـزل السّام، وسكن حمص، رابع أربعةٍ في الإسلام، مـات سـنة (٧٥ه). انظر: تهـذيب الأسهاء واللّغات (١/ ٤٠٣)، والإصابة في تمييز الصّحابة (٤/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٥) الفَتِيُّ من الإبل. لسان العرب، مادة (بكر).

<sup>(</sup>٦) النَّجيبُ من الإِبل، والجمع النُّجُبُ والنَّجائبُ، وهو القويُّ منها، الخفيف، السّريع، =

وَجَاءَهُ أَعْرَافِيُّ (١) يَتَقَاضَاهُ سِنَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَعْطُوهُ سِنَّا»، فَأَعْطَوْهُ يَوْمَئِذٍ جَمَلًا فَقَالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً»(٢).

النّبي ﷺ يُحسن إلى الأعرابيين بأنْ قضاهما بدل التمر تمرًا وأطعمه، وبدل السّنِّ المعين الذي له على النّبي ﷺ سِنَّا أفضلَ منه.

\* \* \*

## المبحث الثَاني اللَّقطة (٣)

| لحديث السابع والأربعون:  | 1 = |
|--------------------------|-----|
| عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ |     |

وناقَةٌ نَجِيبٌ ونجيبةٌ، وقد نَجُبَ يَنْجُبُ نَجابةً وأَنجَبَ. انظر: النّهاية في غريب الحديث
 (٣/ ٣٤٨)، ولسان العرب، مادة (نجب).

(١) لم أعرفه.

- (۲) أخرجه النسائي في البيوع، باب: استسلاف الحيوان واستقراضه، ح (٤٦١٩)، فقال: «أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ هَانِئٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عِرْبَاضَ...»، وأخرجه ابن ماجه في التّجارات، باب: السّلم في الحيوان، ح (٢٢٨٦)، وأخرجه أحمد في مسند الشّاميين، مسند: العرباض بن سارية ﷺ، ح (١٦٦٩٩). إسناده صحيحٌ، ورجاله ثقاتٌ. إِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ هو ابن راهويه.
- (٣) اللّقطةُ في اصطلاحِ الفقهاء: «ما وُجد في موضعٍ غير مملوكٍ، مِنْ مالٍ، أو مختصِّ =

# اجُهُنيِّ ظِيهُ(١) قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ (٢) النَّبِيَّ عَيْقٍ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ ؟ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا

ضائع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوها، لغير حربيًّ، ولا ممتنع بقوَّته، ولا يَعْرِفُ الواجدُ مالِكَهُ». انظر: حاشية رد المحتار (٤/ ٤٦٤)، وحاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (٨/ ٣٥)، ومغني المحتاج (٣/ ٥٧٦)، وكشّاف القناع (٤/ ٢٠٨).

- (۱) مختلف في كنيته أبو زرعة، وأبو عبد الرّحن، وأبو طلحة، زيد بن خالد الجهني، شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، وحديثه في الصّحيحين، مات سنة (۷۸هـ) بالمدينة. انظر: أسد الغابة (۲/ ۳٤۰)، والإصابة (۲/ ۲۰۳).
- (٢) وَرَدَ أَنَّ السَّائل هو: الرَّاوي نفسُه زيدُ بن خالد ﴿ ، وفيه بُعْدٌ لاَّنَه لا يُوصف باتَه أعرابي. وَرَدَ عند الطّبراني في المعجم الكبير، ح (٥٢٥٣)، لكنْ رواه أحمد في مسند الشَّامييّن، بقية حديث زيد بن خالد ﴿ ، اللَّهُ على الشَّكَ، وأيضًا في رواية الطبراني في فيه: "إنَّه سأل النَّبيَ ﷺ أو أَنَّ رجلًا سَأَلَ على الشَّكّ، وأيضًا في رواية الطبراني في الكبير، ح (٥٢٥٤)، عن زيد بن خالد ﴿ ، اللّه نَالَ وبحر في فتح الباري (٥/ ٨٠): "ولعلَّه نَسب السؤال إلى نفسِه لكونه عنيره. قال ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٨٠): "ولعلَّه نَسب السؤال إلى نفسِه لكونه كان مع السَّائل ». وَوَرَدَ تسمية السَّائل أَنَّه والد عقبة بن شُويد في معرفة الصّحابة لأبي تُعيم (١٠/ ٣٩)، وَوَرَدَ عند الطّبراني في الكبير، ح (١٤٤٨)، أنَّ السَّائل أبو ثعلبة الحشني ﴿ ، وَوَرَدَ أَنَّ السَّائلَ: رجلٌ من مُزينة في مسند أحمد، مسند عبد الله بن عمْرو بن ما العاص رضي الله عنها، ح (١٦٤٣). قال الصّنعاني في سبل السلام (٣/ ٤٤): "لم يقمْ برهانٌ على تغيينِ الرَّجُلِ »، ولعلَّ هذا هو القول الصّحيح، كها تبيَّنَ من الأقوال والرَّوايات التي أوردتُها، أنَّ السُّؤال تكرر مِنْ عددٍ مِنَ الصَّحابة، وكذا من الأعْرَاب رضي الله عنهم أجمعين.

سَنَةً، ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا(١) وَوِكَاءَهَا(٢)، فَإِنْ جَاءَ أَحَدُ يُخْبِرُكَ بِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا»، قَالَ: «لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّبْبِ»، فَاسْتَنْفِقْهَا»، قَالَ: «لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّبْبِ»، قَالَ: «مَا لَكَ وَلَمَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا قَالَ: ضَالَّةُ الإِبلِ؟ فَتَمَعَّرُ(٣) وَجْهُ النَّبِيِّ عَيْقِ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَمَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا (١٤)، تَردُ المَّاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ»(٥).

(١) أي الوعاءُ الذي يكون فيه النَّفقة من جلدٍ أو خِرْقةٍ أو غير ذلك، منَ العَفْصِ وهـو الثنـيُ والعَطْفُ. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٥/ ٢٢١)، ولسان العرب، مادة (عفص).

(٢) (وِكَاءَهَا) الخيطُ الذي يُشدُّ بهِ الكِيسُ. انظر: النَّهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٦٣).

- (٣) في لسان العرب، مادة (معر): «في الحديث: «فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ ﷺ» أي تغيَّر، وأصله: قلّةُ النَّضارة، وعدمُ إشراق اللون».
- (٤) قال ابن الأثير في النّهاية في غريب الحديث (١/ ٣٥٧): «حديث ضَالّة الإبل: «مَعها حِذَاؤها وسِقَاؤها»، الجِذاء بالمدِّ: النَّعل، أرادَ أنها تَقْوَى على المشْي وقَطْع الأرض، وعلى قَصْد المياه وَوُرودِها، ورَعْي الشَّجَر، والامْتِناع عن السِّبَاع المفترسة، شَبَّهَها بِمَن كان معَه حِذَاءٌ وسِقَاءٌ في سَفَرِه».
- (٥) البخاري في اللّقطة، باب: ضالة الغنم، ح (٢٤٢٨). أخرجه البخاري في العلم، باب: الغضب في الموعظة والتّعليم إذا رأى ما يَكره، ح (٩١)، وفي المساقاة، باب: شُرب النّاس وسقي الدَّواب من الأنهار، ح (٢٣٧٢)، وفي اللَّقطة، باب: إذا لم يُوجَد صاحب اللَّقطة بعد سنةٍ فهي لمن وجدها، ح (٢٤٢٩)، وباب: إذا جاء صاحب اللَّقطة ردَّها عليه لأنها وديعةٌ عنده، ح (٢٤٣٦)، وباب: مَنْ عرَّف اللَّقطة ولم يدفعها إلى السَّلطان، ح (٢٤٣٨)، وباب: مَنْ عرَّف اللَّقطة ولم يدفعها إلى السَّلطان، ح (٢٤٣٨)، وفي الطَّلاق، باب: مُكم المفقود في أهله وماله، ح (٢٩٢٥)، وفي الأدب، باب: ما يجوز من الأدب والشدّة لأمر الله تعالى، ح (٢١١٢)، وأخرجه مسلم في اللَّقطة، باب: اللَّقطة، ح (٢١١٢)، وأخرجه مالك في الأقضية، باب: القضاء في اللَّقطة، ح (٢٤١)،

\* قوله ﷺ: «عَرِّفْهَا سَنَةً»: أجمعَ العلماءُ على الاكتفاءِ بحولٍ واحدٍ<sup>(١)</sup>.

\* وقوله ﷺ: «لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ»: يَدُلُّ عَلَى الْتِقَاطِ ضالة الغنم، وَقَدْ نَبَّهَ فِيهِ عَلَى الْتِقَاطِ الْعَنْ الْعَلْقِ وَهِيَ: خَوْفُ الضَّيَاعِ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ يَلْتَقِطْهَا أَحَدٌ، وَفِي ذَلِكَ إِتْلَافٌ لِمَالِيَّتِهَا (٢).

الضّوالُّ الَّتِي لا تَمْتَغُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ - كَالشَّاةِ وَالْفَصِيلِ - فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا، وَذَلِكَ صَوْنًا لَمَا عَنِ الْحُونَةِ وَالسِّبَاعِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحُنَابِلَةِ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَجِدَهَا فِي مِصْرٍ أَوْ مَهْلَكَةٍ، لأَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: خُدْهَا وَلَمْ يُفَرِّقُ وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَجِدَهَا فِي مِصْرٍ أَوْ مَهْلَكَةٍ، لأَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: خُدْهَا وَلَمْ يُفَرِّقُ وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَجِدَهَا فِي مِصْرٍ أَوْ مَهْلَكَةٍ، لأَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: خُدْهَا وَلَمْ يُفَرِقُ وَلَمُ اللَّعَلَّةُ فَاسْتَوَى فِيهَا الْمِصْرُ وَالصَّحْرَاءُ، كَسَائِرِ اللَّقَطَاتِ. وَرُويَ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَد رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّهُ لا يَجُوزُ وَالصَّحْرَاءُ، كَسَائِرِ اللَّقَطَةِ، وَوَالَّهُ الْمِعَامِ الْجَعْرِيفِهَا، إلاّ أَنَّ جَوَازَ الأَخْذِ مُقَيَّدٌ عِنْدَ الْحُنَابِلَةِ بِهَا إِذَا أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللهُ عَلْوَلُ لَهُ أَخْذُهَا.

وَيَتَخَيَّرُ أَخْذُ هَذَا النَّوْعِ بَيْنَ ثَلاثِ خِصَالٍ:

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود في اللَّقطة، باب: التَّعريف باللَّقطة، ح (١٧٠٤) و (١٧٠٤) و (١٧٠٧)، و (١٧٠٤)، و وأخرجه الترمذي في الأحكام، باب: ما جاء في اللَّقطة وضالة الإبل والغنم، ح (١٣٧٢)، و باب: و أخرجه ابن ماجه، في الأحكام، باب: ضالة الإبل والبقر والغنم، ح (٢٥٠٤)، و باب: اللَّقطة، ح (٢٥٠٧)، و أخرجه أحمد في مسند الشّاميين، مسند زيد بن خالد الجهني، ح (١٦٥٩) و (١٦٥٩٨) و (١٦٥٩٨) و (١٦٦١٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: التاج والإكليل (۸/ ٤٠)، والعناية شرح الهداية (٦/ ١٢١)، ومغني المحتاج (٦/ ٧٧٠)، والمغنى لابن قدامة (٦/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) إحكام الأحكام (ص٣٨٣).

أَنْ يَخْفَظُهُ لِرَبِّهِ، وَيُعَرِّفَهُ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ مُدَّةَ التَّعْرِيفِ، وَيَتَمَلَّكُهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ إِنْ لَمْ يَجِدْ رَبَّهُ. أو أَنْ يَبِيعَهُ وَيَخْفَظُ الثَّمَنَ لِرَبِّهِ، ثُمَّ يُعَرِّفَ الضَّالَّةَ الَّتِي بَاعَهَا، وَيَتَمَلَّكَ وَانْ لَمْ يَجِدْ رَبَّ الضَّالَّةِ. أو أَنْ يَأْكُلَهُ وَيَغْرَمَ قِيمَتَهُ إِنْ ظَهَرَ مَالِكُهُ، لقوله عَيَّةِ: الثَّمَنَ إِنْ لَمْ يَجِدْ رَبَّ الضَّالَّةِ. أو أَنْ يَأْكُلَهُ وَيَغْرَمَ قِيمَتَهُ إِنْ ظَهَرَ مَالِكُهُ، لقوله عَيَّةِ: «هِي لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ». وهذا التَّخْيِيرَ بَيْنَ هَذِهِ الْخِصَالِ إِنَّمَا هُ وَبِالنِّسْبَةِ للضَّوالِ النَّهِي أُخِذَتْ مِنَ الصَّحْرَاءِ، فَإِنْ أُخِذَتْ مِنَ الْعَمْرَانِ فَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الْخُصْلَتَيْنِ الْخَصْلَا التَّعْفِيرُ بَيْنَ الْخُصْلَتَيْنِ الْعَمْرَانِ فَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الْخُصْلَتَيْنِ اللَّهُ وَلَيْسَ لَهُ الأَكْلُ فِي الأَظْهِرِ. وَمُقَابِلُ الأَطْهَرِ: لَهُ الأَكْلُ فِي الأَظْهَرِ. وَمُقَابِلُ الأَطْهَرِ: لَهُ الأَكْلُ مَ وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (۱).

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ الْتِقَاطُ الْبَهِيمَةِ الضَّالَّةِ لِلْحِفْظِ لِرَبِّهَا، لأَنَّهَا لُقَطَةٌ يُتَوَهَّمُ ضَيَاعُهَا، فَيُسْتَحَبُّ أَخْذُهَا وَتَعْرِيفُهَا صِيَانَةً لأَمْوَالِ النَّاسِ، كَالشَّاةِ.

قالوا: وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ فِي ضَالَّةِ الإِبلِ: «مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ اللَّهَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ» فَقَدْ قَالَ السَّرَخْسِيُّ (٢): «إِنَّ ذَلِكَ كَانَ إِذْ ذَاكَ لِغَلَبَةِ أَهْلِ الصَّلاحِ وَالأَمَانَةِ لا تَصِلُ إِلَيْهَا يَدُّ خَائِنَةٌ، فَإِذَا تَرَكَهَا وَجَدَهَا، وَأَمَّا فِي لِغَلَبَةِ أَهْلِ الصَّلاحِ وَالأَمَانَةِ لا تَصِلُ إِلَيْهَا يَدُّ خَائِنَةٌ، فَإِذَا تَرَكَهَا وَجَدَهَا، وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَلا يَأْمَنُ وُصُولَ يَدٍ خَائِنَةٍ إِلَيْهَا بَعْدَهُ، فَفِي أَخْذِهَا إِحْيَاؤُهَا وَحِفْظُهَا عَلَى

<sup>(</sup>۱) انظر: مغني المحتـاج (۳/ ٥٨٤)، والمجمـوع (۱٥/ ۲۷۱)، والمغنـي (٦/ ١٠٤)، وكشّاف القناع (٤/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) أبو بكر، محمّد بن أحمد بن أبي سهل، السّرخسي من أهل (سرخس) بلدة في خراسان، يُلقّب بشمس الأئمّة، كان إمامًا في فقه الحنفية، متكليًا، أصوليًا، مجتهدًا في المسائل، أملى كثيرًا من كتبه على أصحابه وهو في السّجن، أملاها من حفظه، من تصانيفه: «المبسوط في شرح كتب ظاهر الرواية، وشرح السّير الكبير للإمام محمّد بن الحسن »، مات سنة (٤٨٣هـ). انظر: الجواهر المضيئة (١/ ٣٦٦)، والأعلام (٦/ ٢٠٨).

صَاحِبِهَا فَهُوَ أَوْلَى، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ضَيَاعُهَا وَجَبَ الْتِقَاطُهَا، وَهَذَا حَقُّ، لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ وُصُولُمًا إِلَى رَبِّهَا وَأَنَّ ذَلِكَ طَرِيتُ الْوُصُولِ، لأَنَّ الزَّمَانَ إِذَا تَغَيَّرَ وَصَارَ طَرِيقَ النَّلَفِ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ بِلا شَكً، وَهُو الالْتِقَاطُ لِلْحِفْظِ» (١٠). وَلَمْ يُغَرِّقِ الْخُنَفِيَّةُ بَيْنَ الشَّاةِ وَغَيْرِهَا فِي الْحُكْمِ، كَمَا أَنَّهُمْ لَمُ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الصَّحْرَاءِ يُفَرِّقِ الْحُكْمِ، كَمَا أَنَّهُمْ لَمُ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الصَّحْرَاءِ وَالْعَمْرَانِ (٢).

أمّا المالكية فالتفريق عندهم بالنسبة لالتقاطها في العمران أو الصحراء، فقالوا: الشَّاةُ إذا كانت في الصّحراء يَجُوزُ أَخْذُهَا وَأَكْلُهَا إِذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ حَمْلُهَا أَوْ سَوْقُهَا فِقَالُوا: الشَّاةُ إذا كانت في الصّحراء يَجُوزُ أَخْذُهَا وَأَكْلُهَا إِذَا لَمْ يَتَيَسَّر سَوْقَهَا لِلْعَمْرَانِ عَلَى المُعْتَمَدِ، وَقِيلَ: بِجَوَازِ أَكْلِهَا فِي الصّحراءِ وَلَوْ مَعَ تَيَسِّر سَوْقِهَا لِلْعُمْرَانِ، وَهُوَ ظَاهِرُ المُدَوَّنَةِ. أمّا إذا وجدها في العمران فقد وَجَبَ تَعْرِيفُهَا (٣).

قال الصّنعاني (٤): «اتّفق العلماء على أنّ لواجد الغنم في المكان القفر البعيد عن العمران أنْ يأكلها لقوله ﷺ: «هي لك، أو لأخيك، أو للذّئب»، فإنّ معناه أنّها معرّضةٌ للهلاك، متردّدةٌ بين أنْ تأخذها، أو أخوك، والمراد به ما هو

<sup>(1)</sup> Iلمبسوط (17/ M).

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية رد المحتار (٤/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (٨/ ٣٥)، وحاشية الدّسوقي على الشرّح الكبير (٤/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) أبو إبراهيم، محمّد بن إسهاعيل بن صلاح بن محمّد، الصّنعاني، ولـد سنة (١٠٩٩ه)، المعروف بالأمير، برع في كثير من العلوم، من تصانيفه: «توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار، وسبل السّلام»، مات سنة (١٨٢ه). انظر: البدر الطّالع (٢/ ١٣٣)، والأعلام (٦/ ٢٦٣).

أعمّ من صاحبها، أو من ملتقطِ آخر، والمراد من الذّئب جنس ما يأكل الشّاة من السّباع»(١).

\* وقوله ﷺ: «مَا لَكَ وَلَمَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ اللَّاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ». فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْعِلَّةِ فِيهِ وَهِيَ الشَّجَرَ». فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْعِلَّةِ فِيهِ وَهِيَ الشَّغَنَاؤُهَا عَنْ الْحَافِظِ وَالْمَتَفَقِّدِ (٢).

فذهب الشّافعية والحنابلة إلى أنّ الضَّوالَّ الَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ لِقُوَّتِهَا وَكِبَرِ جُثَّتِهَا - كَالإِبلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْجَيْلِ، وَالْبِغَالِ - أَوْ تَمَتَنِعُ لِسُرْعَةِ عَدْوِهَا كَالظِبلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْجَيْلِ، وَالْبِغَالِ - أَوْ تَمَتَنِعُ لِسُرْعَةِ عَدْوِهَا كَالظِّبَاءِ، أَوْ تَمْتَنِعُ لِطَيرَانِهَا، هَذِهِ الضَّوَالُّ إِنْ كَانَتْ فِي الصَّحْرَاءِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ أَخْدُهَا لِلتَّمَلُّكِ للحديث.

وقال المالكية: ضَالَّةُ الإِبِلِ فِي الصَّحْرَاءِ لا يَجُوزُ أَخْذَهَا، \_ وَلَـوْ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ يُخَافُ عَلَيْهَا مِنَ السِّبَاعِ، أَوِ الجُوعِ، أَوِ الْعَطَشِ \_ للِحَدِيثِ، لَكِنْ إِذَا خَافَ عَلَيْهَا مِنْ خَائِنٍ وَجَبَ الْتِقَاطُهَا وَتَعْرِيفُهَا. أمّا إِذَا كَانَتِ الضَّالَّةُ فِي الْعُمْرَانِ فَإِنَّـهُ عَلَيْهَا مِنْ خَائِنٍ وَجَبَ الْتِقَاطُهَا وَتَعْرِيفُهَا. أمّا إِذَا كَانَتِ الضَّالَّةُ فِي الْعُمْرَانِ فَإِنَّـهُ يَكُبُ الْتِقَاطُهَا عِنْدَ خَوْفِ الْحَائِنِ، دُونَ تَفْرِيقٍ بَيْنَ جنس الملتقط. وَلَمْ يُفَرِّقِ الْحَنفِيَةُ بَيْنَ الشَّاةِ وَغَيْرِهَا فِي الْحُكْم، كَمَا سبق (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبل السّلام (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) إحكام الأحكام (ص٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (٨/ ٣٥)، وحاشية الدّسوقي على السّرّح الكبير (٤/ ١٢٢)، وحاشية رد المحتار (٤/ ٤٦٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٥٨٤)، والمجموع (١٥/ ٢١٤)، والمغني (٦/ ١٠٤)، وكشّاف القناع (٤/ ٢١٤).



# المبحث الأول ما جاء في دية الجنين

### \_ الحديث الثّامن والأربعون:

عَنِ المُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ هِ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ ضَرَّ تَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُ وِدِ فُسْطَاطٍ (١) فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَقَضَى لِلَا فُ فُسْطَاطٍ (١) بَعْرً وَقَضَى لِللهِ عَلَيْهِ بِالدِّيةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَقَضَى لِلاَ فُ فُسْطَاطٍ (١) بَعْرً وَلا صَاحَ بَطْنِهَا بِغُرَّ وَلا شَرِبَ وَلا صَاحَ

<sup>(</sup>١) الفسطاط: البيت من الشّعر. المصباح المنير، مادة (فسط).

<sup>(</sup>٢) الغُرِّة: قال أهل اللَّغة والغريب والفقهاء: هي النَّسمة من الرقيق ذكرًا كان أو أنشى، قال ابن قتيبة وغيره: «سُمِّيا بذلك لأنها غرة ما يملكه الإنسان، أي أفضله وأشهره، وغرة كلِّ شيءٍ خياره». انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) بيّنت رواية مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيّب وأبي سلمة معًا عن أبي هريرة الأعرابيّ، ففيها: «فقال حَمَلُ [بفتح المهملة، والميم الخفيفة، أبو نَضْلَة، صحابيًّ. انظر: الإصابة (٢/ ١٢٥)] ابن النَّابِغَةِ الْمُثْذَلِيُّ: يا رَسُولَ الله، كَيْفَ أغرم من لَا شَرِبَ ولا أَكلَ ولا نَطَقَ ولا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذلك يُطلُّ »، وانظر: الأسهاء المبهمة (ص ٤٦٩).

قال ابن حجر في مقدّمة الفتح (٢/ ١٥٣): «والأكثر على أنّ القائل هو زوجها حَمَل =

فَاسْتَهَلِ<sup>(۱)</sup>، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلِّ<sup>(۲)</sup>، فَقَالَ: «سَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ»<sup>(۳)</sup>. وَقَضَى لِلَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ (٤).

ابن النّابغة، وفي معجم الطبراني [الكبير ح (١٤)] أنّ القائل هو عمران بن عويمر أخو مليكة، ويحتمل تعدّد القائلين فإنّ إسناد هذه صحبح». قال في مجمع الزّوائد عن حديث الطّبراني (٦/ ٣٢٨): «رواه الطّبراني والبزار باختصار كثير، وفيه المنهال بن خليفة وثّقه أبو حاتم وضعّفه جماعة، وبقية رجاله ثقاتٌ». وقال في الأسماء المبهمة (ص٣٦٩): «اسم الرّجل: مَل بن مالك بن النّابغة الهذلي... واسم إحدى المرأتين: مليكة، واسم الأخرى: عطيف، ويقال: أم عطيف... وورد أنّ إحدى المرأتين أم عطيف، والأخرى أم مكلف... وورد أنّ الضّاربة هي أم عفيف بنت مسروح، والمضروبة هي مليكة بنت ساعدة الهذلي».

- (١) خرج صارخًا. المصباح المنير، مادة (أهل).
- (۲) قال القرطبي في المفهم (٥/ ١٤٢): «رويناه بالياء باثنتين من تحتها، بمعنى: يُهدر ولا يُطلب به. ورويناه بالباء بواحدةٍ من تحتها، من البطلان، أي: هو ممن ينبغي أنْ يبطل. والمعنيان يرجعان إلى شيء واحدٍ، أي: هذا لا ينبغي أنْ يكون فيه شيءٌ». انظر: مشارق الأنوار (١/ ٣١٩)، وشرح النّووي على مسلم (١١/ ١٧٨).
- (٣) قال النّووي في شرح مسلم: (١١/ ١٧٨): «قال العلهاء: إنّها ذمّ سجعه لوجهين: أحدهما: أنّه عارض به حكم الشّرع، ورام إبطاله، والثّاني: أنّه تكلّفه في مخاطبته، وهذان الوجهان من السّجع مذمومان. وأمّا السّجع الذي كان النّبيّ على يقوله في بعض الأوقات وهو مشهورٌ في الحديث فليس من هذا، لأنّه لا يُعَارض به حكم الشّرع، ولا يتكلّفُه فلا نَهْيَ فيه، بل هو حسنٌ، ويؤيّد ما ذكرنا من التأويل قوله على: «كسجع الأعراب»، فأشار إلى أنّ بعض السّجع هو المذموم».
- (٤) النَّسائي في القسامة، باب: صفة شبه العمد وعلى مَن دية الأجنّة وشبه العمد، وذكر =

قضى رسول الله على عصبة المرأة القاتلة التي ضربتها بعمود فسطاط، وهذا محمولٌ على حجرٍ صغيرٍ وعمودٍ صغيرٍ لا يُقصَد به القتل غالبًا، فيكون شبه عمدٍ تجبُ فيه الدّية على العاقلة ولا يجب فيه قصاصًا، وقضى للحمل الذي في بطن المقتولة بغُرّةٍ (١٠).

الحديث أصلٌ في إثبات غرّة الجنين، وكون الواجب فيه غُرّة عبدٍ أو أمةٍ، وذلك إذا ألقته ميتًا لم يستهل بسبب الجناية (٢). وقد اتّفق الفقهاء على ذلك (٣).

اختلاف النّاقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نُضيلة، عن المغيرة، ح (٤٨٢١) و (٤٨٢٤) و فقال: ﴿ الْخَبِرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُصَيْلَةَ ، عَنِ المُغْيرَة بْنِ شُعْبَة ... » و أخرجه البخاري في الدّيات، باب: جنين المرأة، ح (٢٩٠٦) و (٢٩٠٧) و في الاعتصام بالكتاب والسّنة، باب: ما جاء في اجتهاد القضاة بها أنزل الله عرد (٢٩٠٧) و أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والدّيات، باب: دية الجنين ووجوب الدّية في قتل الخطأ وشبه العمد، ح (٢٦٨١) و (٢٦٨١)، وأخرجه أبو داود في الدّيات، باب: دية الجنين، ح (٨٥٠٤) و (٤٥٧١) و أخرجه الترمذي في الدّيات عن رسول الله ﷺ باب: ما جاء في دية الجنين، ح (١٢١١)، وأخرجه ابن ماجه في الدّيات، باب: الدّية على العاقلة فإنْ لم تكن له عاقلةٌ ففي بيت المال، ح (٢٦٣٢)، وباب: دية الجنين، ح (٢٦٢١)، وأخرجه الدّرجه الدّرمي دية الجنين، ح (٢٦٢١)، وأخرجه الحراد في الدّيات، باب: الدّية على العاقلة فإنْ لم تكن له عاقلةٌ ففي بيت المال، ح (٢٦٣٢)، وباب: دية الجنين، ح (٢٦٤٠)، وأخرجه الحراد في الدّيات، باب: الدّية على العاقلة فإنْ لم تكن له عاقلةٌ ففي بيت المال، ح (٢٦٣٢)، وأخرجه الحراد في الدّيات، وأخرجه الدّارمي دية الجنين، ح (٢٦٢١) و (٢٢٢٧١) و (٢٢٧١)، وأخرجه الدّارمي في الدّيات، باب: في دية الجنين، ح (٢٣٨٠).

<sup>(</sup>١) شرح النَّووي على مسلم (١١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: إحكام الأحكام (ص٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح مختصر خليل (٦/ ٢٥٨)، والعناية شرح الهداية (١٠/ ٢٩٩)، ومغني =

قال النّووي: «واتّفق العلماء على أنّ دية الجنين هي الغُرّة سواءٌ كان الجنين ذكرًا أو أنثى، قال العلماء: وإنّما كان كذلك لأنّه قد يخفى فيكثر فيه النّزاع فضبطه الشّرع بضابط يقطع النّزاع، وسواءٌ كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصها، أو كان مضغةً تصور فيها خَلْق آدمي، ففي كلّ ذلك الغرّةُ بالإجماع»(١).

\* \* \*

# المبحث الثاني ما جاء في الرجم على الثيّب، والبكر يُجْلَد ويُنْفي

### \_ الحديث التّاسع والأربعون:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِي رضي الله عنهما قَالا: جَاءَ أَعْرَابِيُّ (٢) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله (٣)؟ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ

<sup>=</sup> المحتاج (٥/ ٢٨٠)، والمغني لابن قدامة (٨/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>١) شرح النَّووي على مسلم (١١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا (١) عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ. فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِئَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لأَقْضِينَ الْمَا الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْ الله، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتُ يَا أَنْيْسُ وَلِرَجُلٍ وَلَا غَنْهُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا» (٣). فَعَدَا عَلَيْهَا أَنْشُ فَرَجُمَهَا فَرَجُمَهَا فَرَجُمَهَا فَرَجُمَهَا فَرَبُهُ فَلَا عَلَيْهَا

<sup>(</sup>١) أي أجيرًا. لسان العرب، مادة (عسف). قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري (٢/ ٥٦): «العسيف وأبوه والمستأجر وامرأته لم أعرف أسهاءهم».

<sup>(</sup>٢) تَصغيرُ أَنسٍ، قَالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: «هُوَ ابنُ مَرْ ثَدِ الغَنوِيُّ ـ بالمعجَمةِ والنَّونِ المُفتوحتين، وبالوَاوِ \_ قال: وَقَدْ يُقَالُ هوَ: ابنُ الضَّحاكِ الأَسْلَمِي. انظر: الاستيعاب (١/ ١١٣). وقالَ ابنُ الأثيرِ: «التَّانِي أَشْبَهُ بالصِّحَةِ لكثرَّةِ النَّاقِلِينَ، ولأَنَّهُ ﷺ كانَ يَقْصِدُ أَنْ لا يُؤْمَرَ فِقَالَ ابنُ الأثيرِ: «التَّانِي أَشْبَهُ بالصِّحَةِ لكثرَّةِ النَّاقِلِينَ، ولأَنَّهُ ﷺ كانَ يَقْصِدُ أَنْ لا يُؤْمَر فَا اللهُ وَالنَّالِينَ، ولأَنَّهُ عَيْرِهِم، وكانتِ المرأةُ أسلميةً». انظر: أسد في القبيلةِ إلا رجلًا منها لنُفُورِهِم مِنْ حُكْمِ غيرِهِم، وكانتِ المرأةُ أسلميةً». انظر: أسد الغابة (١/ ٢٠٣). وكذلك صحَّحَ ابنُ حجر الثّاني. انظر: الإصابة في تمييز الصّحابة (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري في الوكالة، باب: الوكالة في الحدود، ح (٢٣١٥)، وفي السّهادات، باب: شهادة القاذف والسّارق والزّاني، ح (٢٦٤٩)، وفي الصّلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جورٍ فالصّلح مردودٌ، ح (٢٦٩٦)، وفي الشّروط، باب: الشّروط التي لا تحلّ في الحدود، ح (٢٧٢٥)، وفي الأيهان والنّدور، باب: كيف كانت يمين النّبيّ ﷺ؟ =

\* دلّ الحديث على أنّ حدّ الزّاني البكر - غير المحصن -: «جَلْدُ مِثَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ». وذَهَبَ إلى ذلك المُالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ والحنابلة واتّفقوا على وجوب التغريب على الرَّجُلِ الزَّانِي الْحُرِّ غَيْرِ المُحْصَنِ لِمُدَّةِ عَامٍ لِمَسَافَةِ قَصْمٍ فَأَكْثَرَ، للحديث (١).

ح (٦٦٣٣)، وفي الحدود، باب: الاعتراف بالزّنا، ح (٦٨٢٨)، وباب: البِكران يجلدان ويُنْفَيان، ح (٦٨٣٢)، وباب: مَن أمر غير الإمام بإقامة الحدّ غائبًا عنه، ح (٦٨٣٦)، وباب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزّنا عند الحاكم والنّاس، هل على الحاكم أنْ يبعث إليها فيسألها عيّا رُميتْ به؟ ح (٦٨٤٣)، وباب: هل يأمر الإمام رجلًا فيـضرب الحـدّ غائبًا عنه، ح (٦٨٦٠)، وفي الأحكام، باب: هل يجوز للحاكم أنْ يبعث رجلًا وحده للنَّظر في الأمور؟ ح (٧١٩٥)، وفي أخبار الآحاد، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد، ح (٧٢٥٩)، وفي الاعتصام بالكتاب والسّنّة، بـاب: الاقتداء بِـسُنَن رسـول الله عليه، ح (٧٢٧٩)، وفي أخبار الآحاد، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد، ح (٧٢٦٠)، وأخرجه مسلم في الحدود، باب: مَن اعترف على نفسه بالزّنا، ح (١٦٩٨)، وأخرجـه أبو داود في الحدود، باب: المرأة التي أمر النّبيّ ع برجها من جهينة، ح (٤٤٤٥)، وأخرجه الترمذي في الحدود عن رسول الله عليه، باب: ما جاء في الرّجم على الثيّب، ح (١٤٣٣)، وأخرجه النّسائي في آداب القضاة، باب: صون النّساء عن مجلس الحكم، ح (١٠٤٠) و(١١٤٥)، وأخرجه ابن ماجه في الحدود، باب: حدّ الزّنا، ح (٢٥٤٩)، وأخرجه مالك في الحدود، باب: ما جاء في الرّجم، ح (٦)، وأخرجه أحمد في مسند الشَّاميين، مسند خالد بن زيد الجهني ره ١٦٥٩٠)، وأخرجه الـدَّارمي في الحدود، باب: الاعتراف بالزّنا، ح (٢٣١٧).

(١) انظر: حاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (٤/ ٤٥٥)، ومغني المحتـاج (٥/ ٤٤٨)، وكشّاف القناع (٦/ ٨٩). وَأَمَّا المُرْأَةُ غَيْرُ الْمُحْصَنَةِ، فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحُنَابِلَةُ،=

أمّا الحنفية فقالوا: لا يُجمع في البكر بين الجلد والنّفي، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجَلِدُوا كُلّ وَحِدِمِّنهُمَا مِأْنَةَ جَلّاً فَي النور: ٢]، حيث جعل الجلد كل الموجَب، رجوعًا إلى حرف الفاء، وإلى كونه كلّ المذكور، ولأنّ في التغريب فتح باب الزّنا لانعدام الاستحياء من العشيرة، ثمّ فيه قطع مواد البقاء فربّها تتّخذ زناها مكسبةً وهو من أقبح وجوه الزّنا.

لكن قالوا: إلا أنْ يرى الإمام في ذلك مصلحةً فيغربه على قدر ما يرى، وذلك تعزيرٌ وسياسةٌ، لأنّه قد يفيد في بعض الأحوال فيكون الرأي فيه إلى الإمام، وعليه يُحمل النّفْيُ المروي عن بعض الصّحابة رضي الله عنهم. وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الأحاديث التي تنصّ على التغريب لا يُؤخذ بها، لأنّهُ لَوْ أُخِذَ بِها لَكَانَت نَاسِخةً لِلاّيَة، لأنّ فيه زِيادَةً عَلَى نَصِّ الآية، والأحاديث أخبار آحادٍ لا تقوى على نَسْخِ الآية، والأحاديث أخبار آحادٍ لا تقوى على نَسْخِ الآية.

وَاللَّخْمِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى وُجُوبِ التَّغْرِيبِ عَلَيْهَا كَذَلِكَ، وَيَكُونُ مَعَهَا زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ فَالَ: «لَا تُسَافِرُ الْمُرْأَةُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ الْمُرْأَةُ لَلْمَا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرُمٍ»، [أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة، باب: باب: في كم يقصر الصّلاة؟ ح (١٠٨٧)]، وَلأَنَّ الْقَصْدَ تَأْدِيبُهَا. وَذَهَبَ المُالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لا تَغْرِيبَ عَلَى المُرْأَةِ، وَلَوْ مَعَ حُرُمٍ، عَلَى المُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ.

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ ۱٤۷)، والعناية شرح الهداية (٥/ ٢٤١)، والهداية (١/ ٩٩). الأصل عند الحنفية أنّ النّسْخَ لا يَثْبُتُ بخبر الواحد، وذلك إذا ورد حكمٌ في القرآن الكريم ثمّ وردت السّنةُ بالزّيادة فيه زيادةً هي كالجزء أو الشّرط، أي أنّ السّنّة الاّحادية أضافت حكمًا أو شرطًا على ما ثبت بالقرآن، فهل تكون هذه الزيادة ناسخة للقرآن؟ أو زيادةً من باب البيان فتُقبل؟ فذهب الجمهور إلى الثّاني، وأبو حنيفة إلى =

\* ودلّ الحديث على أنّ حدّ الزّاني المحصن الرّجم لقوله ﷺ لأُنيس ﷺ: «فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا». فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا. واتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ الزَّانِي المُحْصَنِ الرَّجْمُ حَتَّى المُوْتِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً (١).

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ. لِمَا وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ هَا الله ، وَأَنَّهُ جَلَدَ فَمُرَاحَةً (٢) يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ الله، وَأَرْجُمُهَا بِشُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ (٣).

الأول. انظر المسألة في: البحر المحيط (٥/ ٧٩)، وقواطع الأدلة (ص٠٠٠)، والمستصفى
 (١/ ٩٧)، وإرشاد الفحول (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ ۱٤٥)، وحاشية الدّسوقي (٤/ ٣٢١)، ومغني المحتاج (٤/ ٢٤٦)، وكشّاف القناع (٦/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) شراحة بالحاء المهملة هي شراحة الهمدانية، شهدت على نفسها بالزّنا. إكمال الكمال (٢) (٥/ ٤٩).

قال الحازمي: «اختلف أهلُ العلم في هذا الباب، فذهبت طائفةٌ إلى أن المحصَنَ الزّاني يجلد مئةً ثمّ يُرجَم، عملًا بحديث عبادة بن الصّامت (۱) ورأوه محكمًا، وممّن قال به أحمدُ بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (۲)،... وخالفهم في ذلك أكثرُ أهلِ العلم، وقالوا: بل يرجم ولا يُجلَدُ، رُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب على وإليه ذهب إبراهيمُ النّخعي، والزّهري (۳)، ومالكُ، وأهلُ المدينة، والأوزاعيُّ (٤)،

<sup>=</sup> بينهما عبد الرّحمن بن أبي ليلى، ووهم الروايتين جميعًا، وصوّب رواية الشّعبي عن عليّ، وقال: «سمع الشّعبي من عليّ حرفًا، ما سمع غيرَ هذا».

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث عبادة بن الصّامت على عند مسلم في الحدود، باب: حدّ الزّنا، ح (١٦٩٠): عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله ﷺ: «خذوا عنّي، خذوا عنّي، قد جعل الله لهنّ سبيلًا، البكر بالبكر جلد مئةٍ ونفي سنةٍ، والثيب بالثيب جلد مئةٍ والرّجم». أبو الوليد، عبادة بن الصّامت بن قيس، الخزرجي، الأنصاريّ، شهد بدرًا، وآخى النّبي ﷺ بينه وبين أبي مرثد الغنوي، وشهد المشاهد كلّها بعد بدرٍ، مات بالرملة أو ببيت المقدس سنة (٣٤ه). انظر: الإستيعاب (٢/ ٧٠٨)، والإصابة (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد من بني حنظلة من تميم، ولد سنة (۱۲۱ه)، عالم خراسان في عصره، طاف البلاد لجمع الحديث، مات سنة (۲۳۸ه). انظر: تهذيب التهذيب (۱۲ ، ۱۹۹)، والوافي بالوفيات (۲/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) محمّد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، من بني زُهرة، ولد سنة (٥٨ه)، تابعيٌّ من كبار الحفّاظ والفقهاء، سكن السَّام، وهو أوّل مَن دوّن الأحاديث النّبوية، مات سنة (١٢٤ه). انظر: تذكرة الحفّاظ (١/ ١٠٨)، وتهذيب التهذيب (١٢/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) عبد الرّحن بن عمرو بن يُحْمِد الأوزاعي، نسبته إلى «الأوزاع» من قرى دمشق، ولـ د سنة (٨٨هـ)، نشأ يتيًا، رحل إلى اليهامة والبصرة، وبرع، إمامٌ، فقيهٌ، محدّثٌ، مفسّرٌ، =

وأهلُ الشّام، وأبو حنيفة، وأهل الكوفة، والـشّافعي، وأصحابه، مـا عـدا ابـن المنذر، ورأوا حديث عبادة رضي منسوخًا، وتَمسّكوا في ذلك بأحاديث تَـدُلُّ عـلى النّسخ»(١٠).

#### \* \* \*

# المبحث الثّالث إذا عرّض<sup>(٢)</sup> بامرأته وشكَّ في ولده وأرادَ الانتفاء منه

#### \_ الحديث الخمسون:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ (٣)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ؟ فَقَالَ: «هَـلْ لَكَ مِنْ إِبِـلِ؟»، قَـالَ: نَعَـم، قَـالَ:

أراده المنصور على القضاء فأبى، ثمّ نزل بيروت مرابطًا ومات بها سنة (١٥٧هـ). انظر:
 البداية والنّهاية (١١/ ١١٥)، وتهذيب التهذيب (٦/ ٢١٦).

<sup>(</sup>۱) ثمّ أورد حديث رجم ماعز بن مالك، وحديث العَسِيف الذي زنى بامرأة مُستَخْدِمه. الاعتبار (ص۲۰۱). وانظر شرح معاني الآثار (۳/ ۱۳۸).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في فتح الباري (۹/ ٤٤٢): «التعريض: هـو ذكـر شيءٍ يُفهـم منـه شيءٌ
 آخر لم يُذكر».

<sup>(</sup>٣) اسْمُ هَذَا الرَّجُلِ: ضَمْضَمُ بْنُ قَتَادَةَ كَمَا ذَكَرَ عبد الغني بن سعيد بإسناده، ومن طريقه ابْنُ بشكوال، وقال ابْنُ طَاهِرٍ: «وَامْرَأَتَهُ مِنْ بَنْيِ عِجْلٍ». وضبطه النّووي فقال: «بضادين معجمتين مفتوحتين، بينهما ميمٌ ساكنةٌ». انظر: الغوامض والمبهات (ص١٦٥)، وغوامض الأسماء المبهمة (١/ ٢٨١)، وتهذيب الأسماء واللّغات (٢/ ٥٨١).

«مَا أَلْوَاثْهَا؟»، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ (١٠)؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟». قَالَ: أُرَاهُ عِرْقُ نَزَعَهُ (٢). قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقُ»(٣).

\* دلّ الحديث على أنّ التعريض بالقذف لا يوجِب حدًّا ولا لعانًا: ووجمه

- (۱) بوزن أحمر، هو الذي فيه سواد، ليسَ بصافٍ بل يميل إلى الغُبرة، وجمعه: وُرْق، بضم الواو، وإسكان الرّاء، كأحمر وحُمْر، والأَوْرَقُ من النّاس الأسمر، والوُرْقة: السُّمْرة، والأَوْرَقُ من كلّ شيءٍ ما كان لونه لون الرماد. انظر: شرح النّووي على مسلم (۱۸ / ۱۳۳)، والزّاهر في غريب ألفاظ الشّافعي (۱/ ۳۳۸)، ولسان العرب، مادة (ورق).
- (٢) أصل النّرع الجذب، والمراد بالعِرق: الأصل من النَّسَب تشبيهًا بعرق الثّمرة، يُقال: نزَع فلان إلى أبيه يَنْزِعُ في الشَّبه أي: ذهَب إليه وأَشْبهه، فكأنّه نزع في الشّبه إلى أجداده من جهة الأب أو من جهة الأم، ويقال: نزَع إلى عِرْقٍ كريم، أو لُوْم، يَنْزِعُ نُزُوعًا، ونزَعَ ت به أعراقُه ونزَعَتْه ونزَعها ونزَع إليها، والنَّزِيعُ الشّريفُ من القوم الذي نزع إلى عِرْقِ كريم. انظر: شرح النّووي على مسلم (١٠/ ١٣٣)، ولسان العرب، مادة (نزع).
- (٣) البخاري في الطّلاق، باب: إذا عرّض بنفي الولد، ح (٥٠٥٥)، وفي الاعتصام بالكتاب والسّنّة، باب: باب مَنْ شَبَّهُ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللهُ حُكْمَهُ عَا، لِينَفْهِمَ السَّائِلَ، ح (٧٣١٤)، وأخرجه مسلم في اللّعان، باب: أوّل كتاب اللّعان، ح (١٥٠٠)، وأخرجه أبو داود في الطّلاق، باب: إذا شكّ في الولد، ح (٢٢٦٠)، وأخرجه الترمذي في الولاء والهبة عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء في الرّجل ينتفي من ولده، ح (٢١٢٨)، وأخرجه النسائي في الطّلاق، باب: إذا عرّض بامرأته وشكّ في ولده وأرادَ الانتفاء وأخرجه النسائي في الطّلاق، باب: إذا عرّض بامرأته وشكّ في ولده وأرادَ الانتفاء منه، ح (٣٤٧٨) و (٣٤٧٩) و (٣٤٧٩)، وأخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند أبي هريرة ﷺ، يشكّ في ولده، ح (٧٢٢٧) و (٧٧٠٢) و (٣٤٠٩).

التعريض: أنّ الأعرابيّ قال: «إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكُرْتُهُ»(١).

قوله: «وإنّي أنكرته»: أي استنكرته بقلبي ولم يُرِد أنّه أنكر كونه ابنه بلسانه، وإلّا لكان تصريحًا بالنّفي لا تعريضًا، ووجه التعريض: أنّه قال: «غلامًا أسود» أي وأنا أبيض فكيف يكون منّي (٢). وفي رواية: «وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ، وَهُـوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بأَنْ يَنْفِيَهُ» (٣).

وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشّافعية فقالوا: لا حدّ عليه بالتعريض، لكن عليه التعزيز للإيذاء، إذا خرج لفظه مخرج السّب والذّمّ (٤).

وعند الحنابلة: روايتان عن أحمد: روى عنه حنبل (٥): «لا حدَّ عليه»، وروى الأثرم (٦) وغيره عنه: «أنَّ عليه الحدّ»(٧).

(۱) عند البخاري حديث رقم (۷۳۱٤).

(٢) انظر: فتح الباري (٩/ ٤٤٣).

(٣) عند مسلم حدیث رقم (١٥٠٠).

(٤) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٨٠)، ومغنى المحتاج (٥/ ٥٥).

- (٥) أبو عليّ، حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال، الشّيباني، ولـد سنة (١٩٣ه)، محـدّثُ، مؤرّخٌ، ابن عمّ الإمام أحمد ابن حنبل، من تصانيفه: «التاريخ، والفـتن»، مات سنة (٢٧٣هـ). انظر: تذكرة الحفّاظ (٢/ ٢٠٠)، وتاريخ بغداد (٢١/ ٣٣٥).
- (٦) أبو بكر، أحمد بن محمّد بن هانئ الطّائي، صاحب الإمام أحمد، كان إمامًا من أهل الحفظ والإتقان، نقل عن أحمد مسائل كثيرة وصنّفها ورتبها أبوابًا، مات سنة (٢٦١هـ). انظر: تذكرة الحفّاظ (٢/ ٥٧٠)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٦).
  - (٧) انظر: المغني (٩/ ٨٩)، وكشّاف القناع (٦/ ١١١).

وذهب المالكية إلى أنّ: التَّعْرِيضَ بِالْقَذْفِ كَالتَّصْرِيحِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ، إِنْ فُهِمَ الْقَذْفُ بِتَعْرِيضِهِ بِالْقَرَائِنِ، كَخِصَامٍ بَيْنَهُمْ مثلًا، إلا الأب إذا عرّض لولده، فَإِنّه لا يُحدّ لذلك، لبعده عن التُّهَمة في ولده، وأمّا إنْ صرّح فيُحدّ (١).

قال مالكُّ: «لا حدَّ عندنا إلا في نفْيٍ، أو قذفٍ، أو تعريضٍ، يُرَى أنَّ قائله إنّا أراد بذلك نفيًا، أو قذفًا، فعلى مَن قال ذلك الحدِّ تامَّا»(٢).

واحتج مَن قال: إنّه يجب الحدّب التعريض: بها روى مالكُ: «أَنَّ رَجُكَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ فَهَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَر: مَا أَبِي بِزَانٍ، وَلا أُمِّي بِزَانِيةٍ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَهَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، وَقَالَ بِزَانِيةٍ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَهَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ سِوى هَذَا، نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ الْحَدَّ ثَمَانِينَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة (٤/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الموطأ رواية يحيى الليثي (٢/ ٨٢٩).

<sup>(</sup>٣) في الموطأ، أبواب الحدود، باب: الحدّ في التعريض، ح (٧٠٧)، وأخرجه الدارقطني في السّنن، كتاب: الحدود والدّيات وغيره، ح (٣٧٦)، وأخرجه من طريق مالك البيهقي في السّنن، باب: مَن حدّ في التعريض، ح (٢٦٩١)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف، ح (١٣٧٢). سند مالك: عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ بْنِ النَّعْمَانِ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ السَّبَّ... فالحديث إسناده صحيحٌ لاتصال سنده، فإنّ مالكًا ممّن سمع من أبي الرجال وروى عنه كما في ترجمة أبي الرّجال، ولثقة راوييه مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وأمّه عمرة. انظر ترجمة عمرة في: تهذيب التهذيب (١٢/ ٣٨٩)، وانظر ترجمة ابنها مُحَمَّدٍ في: =

وأجابوا عن الحديث بأنّه خرج مخرج السّؤال والاستفتاء: قال ابن بطّال (١): «إذا كان على سبيل السّؤال لاحدّ فيه \_كها في الحديث \_وإنها يجب الحدّ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة»(٢).

وقال الْقُرْطُبِيُّ: «وفي هذا الحديث: أنّ التعريض اللّطيف إذا لم يُقصد به العيب، وكان على جهة الشّكوى، أو الاستفتاء لم يكنْ فيه حدُّ (٣).

\* وفي الحديث أنّ المشابهة لا يُعتمَدُ عليها استقلالًا في نفي الولد: وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية إلى أنّ المُشَابَهَةَ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا استقلالًا في نفي الولد، وَأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ مَظِنَّةً فِي ذَلِكَ وَلَا عِلَّةً استدلالًا بحديث الباب(٤).

وعن الشَّافعية والحنابلة قولان: أصحهما كما ذهب إليه الحنفية والمالكية.

والقول الثَّاني: جواز نفيه، لما روى ابن عباس رفي على حديث هـ لال بـن

<sup>=</sup> تهذیب التهذیب (۱۲/ ۲۶۲).

<sup>(</sup>۱) عليّ بن خلف بن عبد الملك بن بطّال، من أهل قرطبة، فقيةٌ مالكيٌّ، ينقل عنه ابن حجر كثيرًا في «فتح الباري» من كتابه: «شرح صحيح البخاري»، مات سنة (٤٤٩هـ). انظر: شذرات الذّهب (٣/ ٢٨٣)، وشجرة النّور الزّكية (ص١١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطّال (٧/ ٤٦١). ومثله قول ابن المنيّر في المتواري على أبواب البخاري (ص١٤٢) حيث قال: «والتّحقيق أنّ الحديث المذكور ليس بتعريضٍ، فإنّ التعريض هو إفهام البتّ بالقذف، وهذا السّائل إنها جاء مستريبًا، فلها ضُرِب له المثل ذالت الريدة».

<sup>(</sup>٣) انظر: المفهم (١٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: العناية شرح الهداية (٤/ ٢٩٤)، ومنح الجليل (٤/ ٢٧٩).

أميّة (١) عندما قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ (٢)، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُ وَلِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ»، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله لَكَانَ لِي وَلَمَا شَأْنٌ» (٣). فجعل النَّبِيُّ ﷺ الشَّبَة دليلًا على نفيه عنه.

قال ابن قدامة: «وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ... قلتُ: وَلِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ مِنْ آدَمَ وَحَوَّاءَ، وَأَلْوَانُهُمْ وَخِلْقَتُهُمْ خُتَلِفَةٌ، فَلَوْ لَا خُالَفَتُهُمْ شَبَهَ وَالِدَيْمِمْ، لَكَانُوا عَلَى خِلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلِأَنَّ دَلَالَةَ الشَّبَهِ ضَعِيفَةٌ، وَدَلَالَةً وِلَادَتِهِ عَلَى الْفِرَاشِ قَوِيَّةٌ، فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْقَويِّ لُمِعَارَضَةِ الضَّعِيفِ»(٤).

ولا عبرة في مغايرة اللَّون، فالله تعالى هو الذي خلق الإنسان، وغيّر ألـوان

<sup>(</sup>۱) هـ لال بن أميّة بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم، الأنصاري، شَهِدَ بدرًا وما بعدها، قديم الإسلام، وهو الذي لاعَنَ امرَأتَهُ ورَمَاهَا بشريك ابن سَحْهَاء. انظر: أسد الغابة (٥/ ٤٢٢)، والإصابة في تمييز الصّحابة (٦/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) شريك ابن سَحْمَاء وهي أمّه، واسم أبيه عبدة بن مغيث بن الجدّ بن العجلان البلويّ، حليف الأنصار، كان شريك أخا البراء بن مالك لأمّه من الرّضاعة. انظر: أسد الغابة (٢/ ٢٠٢)، والإصابة في تمييز الصّحابة (٣/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿ وَيَدْرَقُواْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ مِالللهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾، ح (٤٧٤٧). قوله: «رَجُلُ سابغُ الأَلْيَتَيْنِ: أي عَظِيمُهُما». انظر: تاج العروس، مادة (سبغ). وقوله: «خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ: خَفَّاقُ القَدَم: عريضُ باطنها». انظر: العين، مادة (خفق).

<sup>(</sup>٤) المغني (٨/ ٧٣)، وانظر: المجموع (١٧/ ٤٥٠)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٧٤)، وكشَّاف القناع (٥/ ٤٠١).

النَّاس، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِكَ فُ النَّاس، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِكَ لَا يَكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّال

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في الحديث إباحة الغيبة إذا جاءت على وجه الاستفتاء كما فعل الفزاريّ. الأذكار (۲). وانظر: إحياء علوم الدّين (۳/ ۱۵۲).



### \_ الحديث الحادي والخمسون:

عَنْ عُهَارَة بْنِ خُزِيْمَة أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي عَلَيْ وَأَنْ عَمَّهُ حَدَّثَهُ النّبِي عَلَيْ لِيَقْضِيهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ النّبِي عَلَيْ لِيقْضِيهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ المَشْيَ وَأَبْطأَ الأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالُ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ، وَلا يَشْعُرُونَ أَنَّ النّبِي عَلَيْ ابْتَاعَهُ، فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ: بِالْفَرَسِ، وَلا يَشْعُرُونَ أَنَّ النّبِي عَلَيْ إبْتَاعَهُ، فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ: ﴿ وَلاَ يَشْعُرُونَ أَنَّ النّبِي عَلَيْ الْعَنْ اللّهِ عَلَيْ عِنْ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِي وَلَا يَعْتُكُهُ. فَقَالَ النّبِي عَلَيْ وَيَلْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا يَعْتُكُهُ. فَقَالَ النّبِي عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) قال في الأسماء المبهمة (ص١١٦): «هذا الأعرابي: سواد بن الحارث، وقيل: سواء بن قيس المحاربي».

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الأقضية، باب: إذا علم الحاكم صدق الشّاهد الواحد يجوز له أنْ يحكم به، ح (٣٦٠٧)، فقال: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى بْن فَارِسٍ، أَنَّ الحُكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ، أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ...»، وأخرجه النّسائي في البيوع، باب: التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، ح (٤٦٤٧)، وأخرجه أحمد في مسند =

النّبيّ على الله الله الخصم الأعرابيّ بمن يشهد معه، قال خزيمة أنّه لا يقول إلا حقّا، بل حين طالبه الخصم الأعرابيّ بمن يشهد معه، قال خزيمة ابن ثابت الأنصاري عله: «أَنَا أَشْهَدُ أَنَكَ قَدْ بَايَعْتَهُ»، فَأَقْبَلَ النّبِيُّ عَلَى خُزَيْمَة فَقَالَ: «بِمَ تَشْهَدُ؟ فَقَالَ: بِتَصْدِيقِك» أي: أنّك لا تكذب، ولو لم أكن حاضرًا فقالَ: «بِمَ تَشْهَدُ؟ فَقَالَ: بِتَصْدِيقِك» أي: أنّك لا تكذب، ولو لم أكن حاضرًا لهذه الصّفقة وهذا البيع فأنت قد اشتريت الجمل، والأعرابيّ قد باعك الجمل، فالنّبيّ عليه إنّه أمضى البيع بشهادة خزيمة، وجعلها بمنزلة شاهدين، وهذا لأنّ شهادة خزيمة على البيع، ولم يره استندت إلى أمرٍ هو أقوى من الرّؤية، وهو تصديق رسول الله عليه بالبراهين الدّالة على صدقه، وأنّ كلّ ما يخبر به حقٌ وصدقٌ قطعًا، فلمّا كان من المستقرّ عنده أنّه الصّادقُ في خبره، البارُ في كلامه، وأنّه يستحيل عليه غير ذلك البتّة، كان هذا من أقوى التحمّلات، فجزم بأنّه بايعه كما يجزم لو رآه وسمعه، بل هذه الشّهادة مستندةٌ إلى محض الإيان وهي من لوازمه ومقتضاه. فلمّا تميزت عن شهادة الرّؤية والحسّ، التي يشترك فيها العدل وغيره ومقتضاه. فلمّا تميزت عن شهادة الرّؤية والحسّ، التي يشترك فيها العدل وغيره

الأنصار، مسند: خزيمة بن ثابت ﴿ ١٩٨٨). إسناد هذا الحديث صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ، رجال الشّيخين غير عُهارة فمن رجال السّنن وهو ثقةٌ، قال ابن كثير في تحفة الطّالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب (ص٣٤): "إسناده صحيحٌ حجّةٌ»، وقال ابن الملقّن في البدر المنير (٧/ ٤٦٢): "وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ»، وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق في البدر المنير (٧/ ٤٦٢): "وهو حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ»، و خَالف ابْنُ حزم فأعلّه في أحاديث التعليق (٣/ ٢٧٥): "إنّه خبرٌ لا يصح، لأنّه راجعٌ إلى عهارة بن خزيمة وهو مجهولٌ»، وقال في المحلّى (٧/ ٢٢٩): "إنّه خبرٌ لا يصح، لأنّه راجعٌ إلى عهارة بن خزيمة وهو مجهولٌ»، ردّ ابن حجر على ابن حزم، بعد أنْ ذكر عددًا ممّن رووا عنه، وعددًا ممّن روى عنهم، فقال: "وغفل ابن حزم في المحلّى قال: إنّه مجهول، لا يُدْرَي مَن هـو». تهذيب التهذيب فقال: "وقد سبق الحديث (ص١٠٣).

أقامها النّبيّ على مقام شهادة رجلين. فهذا من خصوصيات خزيمة بن ثابتٍ الأنصاري على فجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله على الأنصاري والاستظهار بها على خصمه.

وهذه فطنةٌ من خزيمة هله، فلذلك نال هذه الفضيلة، لأنّ السّبب الذي أبداه خزيمة هله حاصلٌ في نفس الأمر يعرفه غيره من الصّحابة، وإنّا هو لما اختصّ بتفطّنه لما غفل عنه غيره مع وضوحه جُوزِيَ على ذلك بأنّ خُصّ بفضيلة مَن شهد له خزيمة أو عليه فحسبه (۱).

وهذا الحديث من أدلة جمهور الفقهاء أنّ الأمر الوارد في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا عِلَى حَقِّكُم إِذَا كَانَ فِيه ﴿وَأَشْهِدُوا عَلَى حَقِّكُم إِذَا كَانَ فِيه أَجِلٌ أَو لَمْ يَكُنَ، فأشهدوا على حقّكم على كلّ حالٍ -(٢)، محمولٌ على الإرشاد والنّدب، لا على الوجوب(٣).

\* \* \*

(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١/ ٥٦)، وفتح الباري (٨/ ١٩٥)، وعون المعبود

<sup>(</sup>۲۰/ ۲۰). (۲) تفسیرابن کثیر (۲/ ۲۹۲).

 <sup>(</sup>۳) انظر: بدائع الصّنائع (۲/ ۲۵۲)، وأحكام القرآن للجصّاص (۱/ ۲۲۱)، والمجموع
 (۹/ ۱٤٥)، ومغني المحتاج (٥/ ٥)، والمغني (٤/ ۲۰٥).



## \_ الحديث الثّاني الخمسون:

عَنْ عبد الله بن عمْرو بن العاص رضي الله عنها: أَنَّ أَعْرَابِيًّا يُقَالُ لَـهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي كِلابًا مُكَلَّبَةً (١) فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا؟ فَقَالَ النَّبِي عَيَّكِيدً: ﴿ إِنْ كَانَ لَكَ كِلابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ»، قَالَ: ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيًّ ؟ قَالَ: ﴿ إِنْ كَانَ لَكَ كِلابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ»، قَالَ: ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيًّا أَوْ عَيْرَ ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ شَهْمِكَ»، قَالَ: ﴿ وَإِنْ تَعَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلَّ (٣) ، أَوْ تَجِدَ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِكَ»، قَالَ: ﴿ وَإِنْ تَعَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلَّ (٣) ، أَوْ تَجِدَ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِكَ»، قَالَ: ﴿ وَإِنْ تَعَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلَّ (٣) ، أَوْ تَجِدَ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِكَ»، قَالَ: ﴿ وَإِنْ تَعَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلَّ (٣) ، أَوْ تَجِدَ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِكَ»، قَالَ: ﴿ وَإِنْ تَعَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يُصِلًا إِلَيْهَا؟ قَالَ: ﴿ الْعَيْرِ الْمَا وَكُلْ فِيهَا» (٤).

<sup>(</sup>١) المكلَّبةُ: المسَلَّطة على الصِّيد، المعَوَّدة بالاصطياد، التي قد ضَرِيَتْ به، والمكلِّبُ بالكسر: صاحِبُها والذي يصطادُ بها. لسان العرب، مادة (كلب).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في النّهاية في غريب الحديث (٢/ ٤١١): «أراد بالذَّكِيِّ ما أَمْسَكَ عليه فأَدْرَكَه قبل زُهُوق رُوحه، فذكًاه في الحَلْقِ أو اللَّبَّة، وأراد بغير الذَّكِيِّ ما زَهِقت نَفْسُه قبل أن يُدْرِكَه فيذَكِّيه مما جَرَحَه الكلبُ بِسنّهِ».

<sup>(</sup>٣) أي ما لم يَنتَن، ويتغير ريحه. لسان العرب، مادة (صلل).

<sup>(</sup>٤) أبو داود في الصّيد، باب: في الصّيد، ح (٢٨٥٩)، وأخرجه النسّائي في الصّيد والذّبائح، باب: الرّخصة في ثمن كلب الصّيد، ح (٤٢٩٦)، وأخرجه أحمد في مسند المكثرين =

\* دلّ سؤال الأعرابيّ في الحديث على إباحة الصّيد ولو أكل منه الكلب المعلّم، لقول الأعرابيّ: «قَالَ: فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: «وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ»، وهذا ما ذهب إليه المالكية أنّه يباح ما أكل منه الكلب ولو أكل جلّه، وهو روايةٌ عن أحمد(١).

وذهب الحنفية والشّافعية وروايةٌ عن أحمد على أنّه لا يباح ما أكل منه الكلب المعلّم (٢).

واستدلوا فيها ذهبوا إليه بحديث عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اللهُ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنِّ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ (٣).

وأجاب الأولون عن حديث عدي ره الله على كراهةِ التّنزيه.

<sup>=</sup> من الصّحابة، مسند: عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ، ح (٢٧٢٥). قال أبو داود: «حَدَّثَنَا خُمِيبٌ المُعَلَّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُحَدَّثَنَا حَبِيبٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدّه، وقد عن أبيه عن جدّه، وقد تقدّم بيان إسناد عمرو عن أبيه عن جدّه (ص١٢٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: مواهب الجليل (۱۳/ ۲۱۵)، ومنح الجليل (۲/ ٤٢٢)، والمغني (۹/ ٣٦٦)، وكشّاف القناع (٤/ ٢١٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: العناية شرح الهداية (۱۰/ ۱۱۳)، وبدائع الصّنائع (٥/ ٥٤)، والمجموع
 (۹/ ۱۰۳)، ومغنى المحتاج (٤/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الذّبائح والصّيد، باب: إذا أكل الكلب، ح (١٦٦٥)، وأخرجه مسلم في الصّيد والذّبائح وما يُؤكل من الحيوان، ح (١٩٢٩).

«ولعلّ القول بالتحريم أرجح لا سيما وأنّ رواية عدي صريحةٌ مقرونةٌ بالتعليل المناسب للتحريم، وهو خوف الإمساك على نفسه»(١).

وقد جمع بعض العلماء بين الحديثين فقال: «وقد يُقال: ليس بين حديث عمرو وبين حديث عدي المخرَّج في الصّحيحين منافاةٌ، لأنَّه علّل الأكل في حديث عدي بكونه أمْسَك على نفسه، وفي هذا الحديث يحتمل أنَّه أكل منه بعد أنْ قتَك وانْصَرَفَ عنْه» (٢).

وقال ابن كثير: «وقد توسط آخرون فقالوا: إنْ أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عديّ بن حاتم وللّعلة التي أشار إليها النّبيّ عَيَيْهُ: «فإنْ أكل فلا تأكل فإني أخاف أنْ يكون أمسك على نفسه»، وأمّا إنْ أمْسكه ثمّ انتظر صاحبه فطال عليه، وجاع فأكل منه لجوعه فإنّه لا يؤثّر في التحريم، وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني (٣) \_ لفظه كلفظ حديث الباب، وهو السّائل نفسه في هذا الحديث وهذا تفريقٌ حسنٌ، وجمعٌ بين الحديثين صحيحٌ »(٤).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ٦٠٢)، وانظر: تفسير القرطبي (٦/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) تنقيح التحقيق (٤/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) جرثوم بن ناشب، وقيل: ابن لاشر، وقيل: ابن عمرو، وقيل غير ذلك، ولا يكاد يُعرف إلا بكنيته، بايع رسول الله على بيعة الرضوان، وضرب له بسهم يوم خيبر، وأرسله رسول الله على إلى قومه فأسلموا، مات سنة (٧٥هـ). انظر: الاستيعاب (٤/ ١٦١٨)، وأسد الغابة (١/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٣٣٠). وقد أورد الصّنعاني في سبل السّلام (٢/ ٥١٩) أوجهًا أخرى للجمع بين الحديثين، ثمّ قال: «وَهَـذِهِ الْأَجْوِبَـةُ لَا يَخْفَى ضَعْفُهَا فَيُرْجَعُ إِلَى التَّرْجِيح».

\* وسؤاله: (قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي؟ قَالَ: (وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَـصِلَّ، أَوْ تَجِدَ فِيهِ أَثْرًا غَيْرَ سَهْمِكَ » يدلّ على أنّه إذا رماه فغاب عن عينه فوجده ميتًا وسهمه فيه ولا أثر به غيره حلّ أكله.

فعند الحنفية: إذا توارى عن عينه، وقعد عن طلبه، ثمّ وجده ميتًا، لم يُؤكل، فأمّا إذا لم يتوار عنه أو توارى لكنّه لم يقعد عن الطّلب حتى وجده فإنّه يُؤكل استحسانًا، والقياس أنّه لا يُؤكل.

وجه القياس: أنّه يحتمل أنّ الصّيد مات من جراحة كلبه، أو من سهمه، ويحتمل أنّه مات بسبب آخر، فلا يحلّ أكله بالشّك.

ووجه الاستحسان: أنّ الضّرورة توجب ذلك لأنّ هذا ممّا لا يمكن الاحتراز عنه في الصّيد، فإنّ العادة أنّ السّهم إذا وقع بالصّيد تحامل فغاب، وكذلك إذا أصابه الكلب، فلو اعتبرنا ذلك أدّى إلى انسداد باب الصّيد ووقوع الصّيادين في الحرج، فسقط اعتبار الغَيْبة التي لا يمكن التحرز عنها إذا لم يوجد من الصّائد تفريطٌ في الطّلب لمكان الضّرورة والحرج، وعند قعوده عن الطّلب لا ضرورة فيعمل بالقياس (۱).

وأمّا عند المالكية إذا غاب الصّيد ثم خَفِي عليه مدّةً \_ وبعضهم قدّرها بيوم \_ فيها طولٌ بحيث يلتبس الحال، ولا يدري هل مات من الجارح، أو أعان على قتله شيءٌ من الهوام التي تظهر فيه كالأفاعي، لم يُؤكل، وفرق بين اللّيل والنّهار في ذلك، لأنّ الصّيد يمنع نفسه من الهوام في النّهار دون اللّيل. فإذا غاب ليلًا

<sup>(</sup>١) انظر: البحر الرائق (٥/ ٥٩).

احتمل مشاركة الهوام التي تظهر فيه لإصابة السهم بخلاف ما إذا غاب نهارًا فإنه لا يحتمل ذلك فلذلك يحلّ ما أرسله نهارًا(١).

وأما عند الشّافعية فقو لان: الحرمة، واختاره الرملي<sup>(٢)</sup>، والحلّ، وقد رجّح النّووي الإباحة إذا لم يوجد فيه أثرٌ آخر غير إصابة السّهم أو الجارح<sup>(٣)</sup>.

وأما عند الحنابلة: فالمشهور عن أحمد أنّه إذا رمى صيدًا أو أرسل عليه كلبه فغاب عن عينة ثمّ وجده ميتًا وسهمه فيه أو معه كلبه ولا أثر به آخر حلّ أكله. وعنه روايةٌ أخرى: بالتفصيل بين ما غاب نهارًا فلا بأس بأكله، وما غاب ليلًا فلا يأكله، كما سبق عن المالكية. وعن أحمد أيضًا ما يدلّ على أنّه إنْ غاب مدةً طويلةً لم يُبَح، وإن كانت يسيرةً أبيح، وعنه أيضًا كراهته مطلقًا(٤).

ولعلّ الرّاجح في هذه المسألة أنه إذا وجد سهمه فيه، أو وجد أثره ولم يجد به أثرًا لغيره، أنّه يحلّ كما هو المشهور عن أحمد وكما رجحه النّووي، لحديث الباب. ولأنّ جرحه بسهم سببُ إباحةٍ وقد وُجِدَ يقينًا، والمعارِض له مشكوكٌ فيه، فلا

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الدّسوقي (٢/ ١٠٥)، وبداية المجتهد (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: نهاية المحتاج (۸/ ۱۱۷). الرّملي: محمّد بن أحمد بن حمزة، شمس الدّين، ولد سنة (۹۱۹)، فقيه الدّيار المصرية ومرجعها في الفتوى، يقال له: الشّافعي الصّغير، صنّف شروحًا، وحواشي كثيرةً، من مصنفاته: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، وشرح البهجة الوردية»، مات سنة (۱۰۰٤هـ). انظر: خلاصة الأثر (۳/ ۳۲۳)، والأعلام (۲/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (٩/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى (٩/ ٣٧٨).

نزول عن اليقين بالشُّك(١).

\* وفي سؤال الأعرابيِّ: «قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلَّ».

قال الخطّابي: «وقوله: «لَمْ يَصِلَّ» أي ما لم ينْتَن ويتغير ريحه... على الاستحباب دون التحريم، لأنّ تغيير ريحه لا يحرّم أكلَه، قد روي أنّ النّبيّ عَلَيْهُ: «أكل إِهَالَةٍ (٢) سَنِخَةٍ (٣)، وهي المتغيرة الريح، وقد يحتمل أنْ يكون معناه: أنْ يكون قد نهشه هامةٌ فصلّ اللّحم، أي تغيّر لما سرى فيه من سمّها فأسرع إليه الفساد» (٤).

\* وسؤاله في الحديث: «أَفْتِنِي فِي آنِيَةِ المُجُوسِ إِنِ اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا؟ قَالَ: «اغْسِلْهَا وَكُلْ فِيهَا». يدلّ على جواز استعمال آنية المجوس عند الاضطرار إليها إذا غُسِلَت.

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ آنِيَةِ الْمُجُوسِيِّ لأَنَّهُمْ يَـ أُكُلُونَ المَيْتَةَ، فلا يجوز استعمالها إلا بعد غَسلها (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٩/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) الإِهالة: ما أَذَبتَ من الشَّحم، وقيل الإهالة: الشَّحم والزِّيت. انظر: النَّهاية في غريب الحديث (١/ ٨٤). سَنِخَةٍ: المتغيِّرةُ الرِّيحِ الفاسدةُ. انظر: لسان العرب، مادة (سنخ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الرَّهْنِ، بَابٌ: فِي الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَ ﴾، ح (٢٥٠٨). من حديث أنس بن مالك ﷺ.

<sup>(</sup>٤) معالم السّنن (٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) مواهب الجليل (١/ ١٠٨).

وذهب الحنفية إلى كراهة استعمالها لأنّهم يجعلون فيها ما يصنعونه من ذبائحهم، فأوانيهم قلّما تخلو عن دُسومةٍ منها، فيستحبّ غسلها لذلك، وإنْ ترك ذلك وتمسّك بالأصل لم يضره (١).

وعند الشّافعية يكره استعمال أواني الكفّار سواءٌ فيه أهل الكتاب وغيرهم، والمتدين باستعمال النّجاسة وغيره، إذا لم يتيقّن طهارتها، أمّا إذا تيقّن طهارتها فلا كراهة حينئذ. وأجابوا عن الحديث فقالوا: فانْ قيل: الحديث يقتضى كراهة استعمالها إذا وجد عنها بدًّا وإنْ تيقّن طهارتها؟ فالجواب: أنّ المراد النّهي عن الأكل في أوانيهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر... وإنّما نهى عن الأكل للاستقذار ولعدم تحرزهم، وجوابٌ آخر أنّه محمولٌ على الاستحباب، ويدلّ عليه أنّه ﷺ نهاهم عن استعمالها مع وجود غيرها، وهذا محمولٌ على الاستحباب بلا شكِّ (۲).

وذهب الحنابلة إلى أنّ مَن يستحلّ الميتات كالمجوس في الم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهرٌ، وما استعملوه فهو نجسٌ، ومتى شكّ في الإناء هل استعملوه في أطعمتهم أو لم يستعملوه فهو طاهرٌ، وهذا ظاهر كلام أحمد كها قال ابن قدامة، وقال أبو الخطّاب(٣) منهم: «حكمهم حكم أهل الكتاب،

<sup>(</sup>١) بدائع الصّنائع (١/ ٨١).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۱/ ۲٤۸)، ومغنى المحتاج (۱/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد الكَلْوَذاني، إمام الحنابلة في وقته، من تصانيفه: «التمهيد \_ في أصول الفقه \_، والانتصار في المسائل الكبار»، مات ببغداد سنة (٤٣٢هـ). انظر: طبقات الحنابلة (ص٩٠٩).

وثيابهم وأوانيهم طاهرةٌ مباحة الاستعمال ما لم يتيقّن نجاستها»(١).

<sup>(</sup>١) المغني (١/ ٦٢)، وكشَّاف القناع (١/ ٥٣).



أسئلة الأعراب لرسول الله على المتعلقة بالأطعمة والأشربة، والطّبّ والرقية الشّرعية، والهجرة، والرّؤيا، والرّضاع، والعتق

- \* الفصل الأوّل: أسئلة الأعراب لرسول الله على المتعلقة بالأطعمة والأشربة.
- \* الفصل الثّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله عَلَيْ المتعلقة بالطّب والرقية الشّرعية.
- \* الفصل الثّالث: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالهجرة، والرّويا، والرّضاع، والعتق.



أسئلة الأعراب لرسول الله على المتعلقة بالأطعمة والأشربة، والطّبّ والرقية الشّرعية، والمرّضاع، والعتق

## اللِفَصْلُ اللَّهُ وَّلُ

أسئلة الأعراب لرسول الله على المتعلقة بالأطعمة والأشربة

المبحث الأول أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالأطعمة

وفيه مطلبان:

\* المطلب الأول - إباحة أكل الأرنب:

\_ الحديث الثّالث والخمسون:

عن أُبِيِّ بن كعبٍ ﴿ قَالُ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ (١) إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَمَعَهُ أَرْنَبُ قَدْ شَوَاهَا، وَخُبْزٌ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ ثُمَّ قال: إِنِّي وَجَدْتُهَا تَدْمَى (٢)؟ فقال رَسُولُ الله ﷺ لأَصْحَابِهِ: «لا يَضُرُّ كُلُوا»، وقال لِلأَعْرَابِيِّ: «كُلْ»، قال: إِنِّي صَائِمٌ.

<sup>(</sup>١) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٢) أي ترمي الدَّم، وذلك أنّ الأرنب تَحِيضُ كها تحيض المرأة. النّهاية في غريب الحديث (٢/ ١٣٥).

قال: «صَوْمُ مَاذَا»؟ قال: صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ. قال: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ: ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخُسْ عَشْرَةَ»، قال أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ: السَّمَنِ: السَّمَابُ عَنْ أَبِي ذَرِّ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنَ الْكُتَّابِ ذَرُّ، فَقِيلَ: أُبِيَّ (١).

(۱) النّسائي في الصّيام، باب: ذكر الاختلاف عَلَى موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيامٍ من الشّهر، ح (٢٤٢٧)، فقال: «أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ اللّه عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحُوْتَكِيَّةِ»، وأحاديث: عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحُوْتَكِيَّةِ»، وأحاديث: (٢٤٢٦) و(٢٤٢٦) و(٢٤٢٦) و(٢٤٢٦) و(٢٤٢٦) وأخرجه النّسائي في الصّيد والذّبائح، باب: الأرنب، ح (٢٤٦١)، وأخرجه الترمذي في الصّوم عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيّامٍ من كلّ شهرٍ، ح (٢١٥١)، وأخرجه أحمد في مسند أبي ذرّ هُمُهُ، ح (٢١٥٣٥) و(٢١٥٣٠) و(٢١٥٣٧) و(٢١٥٣٧).

الحديث هذا سنده ضعيف لضعف ابن الحوتكية كما سيأتي، ورجال الإسناد هم: أحمد ابن عثمان بن حكيم الأودي، أبو عبد الله، الكوفي، ثقةٌ، كما في تقريب التهذيب (ص٩٥)، وبكر: هو بكر بن عبد الرّحن بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرّحن بن أبي ليلى الأنصاري، ثقةٌ، كما في تقريب التهذيب (ص١٧٥)، وعيسى: هو ابن المختار بن عبد الله بن عيسى ابن عبد الرّحن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، ثقةٌ، كما في تقريب التهذيب (ص١٩٧)، وعمد: هو ابن عبد الرّحن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، ثقةٌ، كما في تقريب التهذيب (ص١٩٧)، وعمد: هو ابن عبد الرّحن بن أبي ليلى، الأنصاري، الكوفي، القاضي، أبو عبد الرّحن، صدوقٌ سيءُ الحفظ جدًّا، كما في تقريب التهذيب (ص٢٨١)، والحكم هو ابن عُتية، الكوفي، ثقةٌ، ثبتٌ، فقيةٌ، إلا أنّه ربّها دلّس، كما في تقريب التهذيب (ص٢٦٣)، وموسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي، أبو عيسى، أو أبو محمد، المدني، نزيل الكوفة، ثقةٌ جليلٌ، كما في تقريب التهذيب (ص٨٩١)، وابن الحوتكية هو يزيد ابن الحوتكية، قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٥١١): «روى عن عمر بن الخطّاب، وعبّار بن ياسر، روى عنه موسى بن طلحة، ولا أعلم أحدًا سمّى ابن الحوتكية غير حجّاج بن أرطاة، عن عثمان بن عبد الله =

دلَّ الحديث على إباحة أكل لحم الأرنب لقول رَسُولِ الله عَيَا للهُ عَلَيْ لأَصْحَابِهِ: «لا يَضُرُّ كُلُوا»، وقوله لِلأَعْرَابِيِّ: «كُلْ»، ولا خلاف بين الفقهاء في حلِّ أكله (١٠).

## \* المطلب الثّاني \_ إباحة أكل الضّبّ:

#### \_ الحديث الرّابع والخمسون:

عَـنْ أَبِـي سَـعِيدٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا (٢) أَتَـى رَسُـولَ الله ﷺ فَقَـالَ: إِنِّي فـي

ابن موهب، عن موسى بن طلحة، وروى جماعةٌ عن موسى بن طلحة فلم يُسمّه أحدٌ»، وفي ميزان الاعتدال (٤/ ٤٢١): «لا يُعْرَف، تفرد عنه موسى بن طلحة». فهو مجهولٌ، فقد تفرد بالرواية عنه موسى بن طلحة، ولم يوثقه أحدٌ. والحديث عند أحمد [مسند الأنصار، مسند: أبي ذرِّ، ح (٢١٣٥) و (٢١٤٣٧)، والترمذي [في الصّوم، باب: صوم ثلاثة أيّام من كلِّ شهر، ح (٢١١)]، بدون قصّة الأعرابي من طريق يحيى بن سام، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذرِ علله ولم يذكر فيه ابن الحوتكية، وصرّح موسى في بعض طرقه كما هي رواية النسائي – بسماعه من أبي ذر، فيكون موسى قد سمع من أبي ذر قصة الصّوم دون قصة الأرنب، ورَوَى عن ابن الحوتكية القصتين معًا كما قال ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٢٠٣): «قد خرّجتُ هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير، وبيّنتُ أنّ موسى بن طلحة قد سمع من أبي ذرّ قصّة الصّوم دون قصّة الأرنب، وروى عن ابن الحوتكية القصتين جميعًا». هذا وقد اختُلِف فيه على موسى بن طلحة، انظر العلل للدارقطني (٢/ ٢٢٦).

 <sup>(</sup>۱) انظر: العناية شرح الهداية (۹/ ۰۲)، وبدائع الصّنائع (۵/ ۳۹)، والتّاج والإكليل
 (۱) والمجموع (۹/ ۱۰)، وكشّاف القناع (٦/ ۲۱۲).

قال في سبل السّلام (٢/ ٥١٠): «والإجهاع واقعٌ على حلِّ أكلها، إلا أنّ الهادوية، وعبد الله بن عمر، وعكرمة، وابن أبي ليلي، قالوا: يكره أكلها».

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

غَائِطٍ (١) مَضَبَّةٍ (٢)، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامٍ أَهْلِي؟ قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثَلاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ الله ﷺ فِي الثَّالِئَةِ فَقَالَ: «يَا أَعْرَابِيّ، إِنَّ اللهَ لَعَنَ أَوْ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثَلاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ الله ﷺ فِي الثَّالِئَةِ فَقَالَ: «يَا أَعْرَابِيّ، إِنَّ اللهَ لَعَنَ أَوْ فَلَمْ عَنِي إِسْرَائِيلَ (٣) فَمَسَخَهُمْ (٤) دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ فَلا فَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (٣) فَمَسَخَهُمْ (٤) دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ فَلا

(٣) الأسباطُ في أولاد إسحاق بن إبراهيم الخليل بمنزلة القَبائل في وَلد إسماعيلَ، وإِنّما سُمِّي هؤلاء بالأسباط، وهؤلاء بالقبائل، ليُفْصَلَ بين ولد إسماعيل وولد إسحاق عليهما السلام، واحدُهم بسبْط، فالسّبط جماعةٌ لا يُقال للواحد.

والأسباط مشتقٌ من السبَطِ، والسبَطُ: ضرْبٌ من الشّجر ترعاه الإبل، فكذلك الأسباط من السبَط، كأنّه جُعل إسحاق بمنزلة شجرةٍ، وجُعل إسهاعيل بمنزلة شجرةٍ أُخرى، وكذلك يفعل النّسّابون في النّسب: يجعلون الوالد بمنزلة الشّجرة، والأولاد بمنزلة أغصانها. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٣٤)، ومشارق الأنوار (٢/ ٢٠٤)، ولسان العرب، مادة (سبط).

(٤) مسخَه كمَنَعَه: حوَّل صُورَتَه التي كان عليها إلى غيرها، ومسخَه اللهُ قِرْدًا فهو مِسْخٌ، ومَسخٌ: فَعيلٌ بمعنى مفعول من المسْخِ وهو قَلْبُ الخِلْقَة من شيءٍ إلى شيءٍ. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٢٩)، والقاموس المحيط، مادة (مسخ).

<sup>(</sup>١) الغائط: المنخفض من الأرض. انظر: لسان العرب، مادة (غوط).

<sup>(</sup>٢) الضّبّ: بفتح الضّاد المعجمة، وتشديد الموحدة، دابّةٌ تشبه الحرذون، يُكنى أَبا حِسْلٍ، وهي أنواع: فمنها ما هو على قدر الحرذون، ومنها أكبر منه، ومنها دون العنز وهو أعظمها، والجمع: ضِبَابٌ، وأَضُبُّ، وضُبَّانٌ، ومَضَبَّةٌ، والأنشى: ضَبَّةٌ. وأرضٌ مَضَبَّةٌ: أي ذات ضِبَابٍ، مثل: مَأْسَدَةٍ، أي: ذات أُسُودٍ، وفيها لغتان مشهورتان: إحداهما: فتح الميم والضّاد، والثانية: ضمّ الميم، وكسر الضّاد». انظر: مشارق الأنوار (٢/ ١٤٠)، والنّهاية في غريب الحديث (٣/ ٧٠).

أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلا أَنْهَى عَنْهَا ١٥٠٠.

دلّ الحديث على جواز أكل لحم الضّبّ.

ووجه الدّلالة: قال الإمام الشّافعي رحمه الله: «دَلَّ قوله ﷺ: «فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا» على أَنَّ تَرْكُهُ أَكْلُهُ لَا من جِهَةِ تَحْرِيمِهِ، وإذا لم يَكُنْ من جِهَةِ تَحْرِيمِهِ فَإِنَّا اللهِ عَنْهَا» على أَنَّ تَرْكُهُ أَكْلُهُ لَا من جِهةِ تَحْرِيمِهِ، وإذا لم يَكُنْ من جِهَةِ تَحْرِيمِهِ فَإِنَّا اللهَ عَافَهُ ولم يَشْتَهِهِ، وَلَوْ عَافَ خُبْزًا أو خَيًا أو تَمَرُّا أو غير ذلك كان ذلك شيئًا من الطِّبَاع لَا مُحُرِّمًا لِمَا عَافَ» (٢).

وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهم المالكية، والشّافعية، والحنابلة، ذهبوا إلى حلِّ أكل لحم الضّبّ<sup>(٣)</sup>، واستدلوا بهذا الحديث، وبأدلةٍ أخرى منها: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ اللهِ الْمَالِدِ اللهِ الْمَالِدِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) مسلم في الصّيد والذّبائح وما يُؤكل من الحيوان، باب: إباحة الضّبّ، ح (١٩٥١)، وأخرجه ابن ماجه في الصّيد، باب: الضّبّ، ح (٣٢٤٠)، وأخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند أبي سعيد الخدري ﷺ، ح (١٠٦٣٠) و(١٠٧٦٠) و(١٠٩٨٠) و(١٠٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) الأمّ (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: مواهب الجليل (٣/ ٢٣٢)، والمجموع (٩/ ١٠)، والمغني (٩/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) أبو سليهان، خالد بن الوليد بن المغيرة، المخزومي، القرشي، سيف الله المسلول، أسلم قبل فتح مكة سنة (٧ه)، فَسُرَّ به رسول الله ﷺ، ولما ولي أبو بكر ﴿ وَجَّهَ لُهُ لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب نجد، ولما وَلِيَ عمر ﴿ عزله عن قيادة الجيوش بالسّمام وولّى أبا عبيدة بن الجراح، فلم يثن ذلك من عزمه، واستمرّ يقاتل بين يدي أبي عبيدة إلى أن تمّ لهما الفتح سنة (١٤ه)، مات سنة (٢١هـ). انظر: الاستيعاب (٢/ ٤٧٢)، =

فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ ضَبُّ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامُ هُو؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ»، فَأَكَلَ خَالِـدٌ وَرَسُـولُ الله ﷺ يَنْظُرُ»(۱).

ومن الأدلة الصّريحة في حلّه: حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ، وَأَتُوا بِلَحْمِ ضَبِّ، فَنَادَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿كُلُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿كُلُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي ﴾(٢).

وذهب الحنفية إلى تحريم أكل لحم الضّبّ (٣).

والإصابة (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأطعمة، باب: الشّواء، ح (٥٤٠٠)، وأخرجه مسلم في الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكُلُ مِنَ الْحَيَوَانِ، باب: إباحة الضّبّ، ح (٣٦٠٢). قال ابن بطّال في شرح صحيح البخاري (٥/ ٤٤٨): «فلو كان حرامًا لم يترك ﷺ أحدًا يأكله، إذ غير جائزٍ أنْ يرى ﷺ منكرًا و لا يُغيره. و لا يُقرُّ أحدًا على انتهاك شيءٍ من محارم الله، فدلّ أنّه إنّا تركه لأنّه عَافَهُ». وقال النّووي في شرح مسلم (١٠١/ ١٠١): «هذا تصريحُ بها اتفق عليه العلهاء، وهو إقرار النّبي ﷺ الشّيء وسكوته عليه إذا فُعِلَ بحضرته يكون دليلًا لإباحته، ويكون بمعنى قولِه: أذنتُ فيه وأبحتُه، فانّه لا يسكتُ على باطلٍ ولا يُقِرِّ منْكرًا».

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكُلُ مِنَ الْحَيَوَانِ، باب: إباحة النصّب، ح (٣٦٠١). وسعدٌ المذكور في الحديث هو: «سعد بن مالك ﷺ»، جاء مصرحًا به في رواية البيهقي في السّنن الصّغرى، كتاب: الصّيد، باب: في الضّبّ، ح (٣٩١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٥٠٠)، وبدائع الصّنائع (٥/ ٣٦).

واستدلوا إلى ما ذهبوا إلية بأدلةٍ منها: حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ (١) قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ، قَالَ: فَأَصَبْنَا مِنْهَا وَذَبَحْنَا، قَالَ: فَبَيْنَا الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ: «إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هِي، فَأَكْفِئُوهَا، فَأَكْفَأْنَاهَا»(٢).

فقالوا: لو كان مباح الأكل لما أمر بإكفاء القدور لأنّه ﷺ نهى عن إضاعة المال (٣).

قال السّرخسي: «فإنّ التّعارض بين النّصين ثابتٌ [ما روي أنّ النّبيّ ﷺ: نهى عن أكل الضّبّ، ورُوِيَ أنّه رخّصَ فيه] من حيث الظّاهر، ثـمّ ينتفي ذلك

<sup>(</sup>۱) عبد الرّحمن بن المطاع بن عبد الله بن الغطريف، أخو شرحبيل ابن حسنة، وحسنة: أمّها. انظر: أسد الغابة (۳/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسند الشّاميين، مسند عبد الرحمن ابن حَسَنة، ح (۱۷۷۵۷)، وأخرجه ابن حبّان في الأطعمة، باب: ما يجوز وما لا يجوز، ح (٥٢٦٦). إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشّيخين غير أنّ صحابيّه لم يخرجا له، وحديثه عند أصحاب السّنن. قَالَ ابْنُ حَزْمٍ في المحلّى (٦/ ١١٣): «هُو حَدِيثٌ صَحِيحٌ، إلّا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ»، وسيأتي قولـه ثانية، وذكره الهيثمي في مجمع الزّوائد (٤/ ٣٦)، وقال بعد أنْ ذكر رواية أحمد وغيره: «ورجال الجميع رجال الصّحيح». وقال الحافظ في فتح الباري (٩/ ٦٦٥) عن رواية أحمد وابن حبّان: «وسنده على شرط السّيخين إلا الصّحابي [تحرف في المطبوع إلى: الضّحاك] فلم يُحَرِجَا لَه».

<sup>(</sup>٣) وقالوا: الْأَصْلَ أَنَّ الْحَاظِرَ وَالْمِبِحَ إِذَا تَعَارَضَا يُرَجَّحُ الْحَاظِرُ احتياطًا، لأنَّ ترك مباحٍ أهون من ارتكاب حرامٍ، عَلَى أَنَّ المُبِيحَ مُؤَوَّلُ بِهَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ. انظر: العناية شرح الهداية (١٤/ ٢١١)، وبدائع الصّنائع (٢/ ٢١١).

بالمصير إلى دلالة التّاريخ، وهو: أنَّ النَّص الموجِب للحظر يكون متأخرًا عن الموجِب للإباحة فكان الأخذبه أولى. وبيان ذلك: وهو أنَّ الموجِب للإباحة يبقى ما كان على ما كان ـ على طريقة بعض مشايخنا ـ لكون الإباحة أصلًا في الأشياء، كما أشار إليه محمّد في كتاب: «الإكراه»، وعلى أقوى الطّريقين باعتبار أنّ قبل مبعث رسول الله علي كانت الإباحة ظاهرةً في هذه الأشياء، فإنّ النّاس لم يُتركوا سُدًى في شيءٍ من الأوقات، ولكن في زمان الفترة الإباحة كانت ظاهرةً في النّاس، وذلك باقي إلى أنْ ثبت الدّليل الموجِب للحرمة في شريعتنا، فبهذا الوجه يتبين أنّ الموجِب للحظر متأخرٌ، وهذا لأنّا لو جعلنا الموجِب للإباحة متأخرًا احتجنا إلى إثبات نسخين: نَسْخُ الإباحة الثّابتة في الابتداء بالنّص الموجِب للحظر، ثمّ نَسْخُ الحظر بالنّص الموجِب للإباحة، وإذا جعلنا نصّ الحظر متأخرًا احتجنا إلى إثبات النَّسخ في أحدهما خاصةً فكان هذا الجانب أولى، ولأنَّه قد ثبت بالاتَّفاق نَسْخُ حكم الإباحة بالحظر. وأمّا نَسْخُ حكم الحظر بالإباحة فمحتملٌ، فبالاحتمال لا يثبت النَّسخ، ولأنَّ النَّص الموجِب للحظر فيه زيادةُ حكم وهو: نيل الثُّواب بالانتهاء عنه، واستحقاق العقاب بالإقدام عليه، وذلك ينعدم في النّصّ الموجِب للإباحة، فكان تمام الاحتياط في إثبات التّاريخ بينهما على أنْ يكونَ الموجِب للحظر مت أخرًا، والأخذ بالاحتياط أصلٌ في الشّرع»(١).

<sup>(</sup>۱) أصول السّرخسي (۲/ ۲۰). وانظر: عمدة القاري (۲۰/ ۸۳). وجاء في المسودة لابن تيمية (۱/ ۲۸۱): «وإذا كان أحدهما [الدّليلين] يُوافق النّفي الأصلي، والآخر ناقلٌ عنه، قُدِّمَ [الآخر] دفعًا لاحتهال النّسخ مرتين، ذكره أبو الخطّاب وهو قول عبد الجبار بن أحمد، وقيل: هما سواء، وهو قول القاضي في الكافية، وأبي الحسين البصري. وقال =

ومن أدلتهم: حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ الله ﷺ ضَبُّ، فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَلا أُطْعِمُهُ السُّوَّالَ؟ قَالَ: لا تُطْعِمِي السُّوَّالَ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلِينَ ((). فقالوا: والنّهي يدلّ على التّحريم. قال محمّدُ في الموطّأ: (قد جاء في أكله اختلاف، فأمّا نحن فلا نرى أنْ يُؤْكَل، أخبرنا أبو حنيفة، عن حمّاد (())، عن إبراهيم النّخعي، عن عائشة رضِيَ الله عنها: أنّه أُهْدِيَ لما ضَبُّ، فأتاها رسول الله ﷺ فسألته عن أكله؟ فنهاها عنه، فجاءت سائلةً

<sup>=</sup> ابن الجوزي: «وإذا كان النّص موافقًا للنّفي الأصلي فهل يستحق الترجيح بذلك؟ فيه وجهان».

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد في مسند عائشة رضي الله عنها، ح (۲۵۲۵۲)، وسنده صحيحٌ، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف، كتاب: الأطعمة، باب: ما قالوا في أكل الضّبّ، ح (۲٤٨٣١). قال ابن أبي شيبة: «حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ...». وأعلّ إسناده ابن أبي حاتم فقال في العلل (۲/ ۱۱): «قال أبو زُرعة: هذا خطأً: أخطأ فيه عُبيدٌ، قال: عن منصُورٍ، وإنّا هُو عن حمّادٍ، وكانُوا أربعة إِخوةٍ: يحيى، وعُبيدٌ، وعنبسةٌ، وعنبسةُ أصغرُهُم، والصّحِيحُ ما حدّثنا بِهِ قبيصةُ، عنِ الثّورِيِّ، عن حمّادٍ، عن إبراهِيم، قال: أهدِي لِعائِشة ضِبابٌ». ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه أبو يعلى في المسند، ح (٢٤٦١)، وأخرجه الطيالسي في المسند، مُسْنَدُ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، مَا رَوَى الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، مَا رَوَى الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، ح (١٤٨٤).

<sup>(</sup>۲) حمّاد ابن أبي سليان، فقيهٌ، تابعيٌّ، من شيوخ أبي حنيفة، أخذ الفقه عن إبراهيم النّخعي وغيره، يضعّف في الحديث عن غير إبراهيم، مستقيمٌ في الفقه، مات سنة (۱۲۰هـ). انظر: تهذيب التهذيب (۳/ ۱۲)، وطبقات الفقهاء (ص٦٣).

فأرادت أن تُطْعِمَهَا إيّاه، فقال لها رسول الله ﷺ: «أتطعمينها ممّا لا تأكلين» (١٠)! ومن أدلتهم: حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ (٢٠): «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كَمْ الضَّبِّ» (٣٠).

- (٢) عبد الرّحن بن شبل بن عمرو بن زيد، الأنصاري، الأوسي، أحد نقباء الأنصار، نـزل حمص، مات في إمارة معاوية. انظر: أسد الغابة (٣/ ٤٧٣)، والإصابة (٤/ ٣١٥).
- (٣) أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب: في أكل لحم الضّبّ، ح (٢٣٠٢). قال الحافظ في فتح الباري (٩/ ٢٦٥): «أخرجه أبو داود بسند حسن [انظر ما يأتي عند ردّ الجمهور على هذا الحديث، وقول ابن حجر] فإنّه من رواية إسهاعيل بن عياش، عن ضمضم ابن زرعة، عن شريح بن عتبة، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرّحمن بن شبل، وحديث ابن عياش عن الشّاميين قويٌّ، وهؤلاء شاميون ثقاتٌ، ولا يغتر بقول الخطّابي: «ليس إسناده بذاك» [معالم السّنن (٤/ ٢٤٧)]، وقول ابن حزم: «فيه ضعفاء ومجهولون» [المحلّى (٦/ ١٦٣)]، وقول البيهقي: «تفرد به إسهاعيل بن عياش، وليس بحجّة» [السنن الكبرى (٩/ ٢٦٦)]، وقول ابن الجوزي: «لا يصحّ» [العلل (٢/ ٢٦١)]، في كلّ ذلك تساهلٌ لا يخفى، فإنّ رواية إسهاعيل عن الشّاميين قويةٌ عند البخاري، وقد صحّح الترمذي بعضها».

<sup>(</sup>۱) الموطّأ رواية محمّد بن الحسن (۲/ ۲۰۷). وقوله: «عن عائشة» هذه الرواية منقطعةٌ فإنّ النّخعي لم يسمع من عائشة كما ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب (۱/ ۱۰۵). قال محقق الموطّأ الندوي (۲/ ۲۰۷): «وفي مسند الإمام أبي حنيفة الذي جمعه: الحصفكي، وفي مسنده الذي جمعه: الخوارزمي هكذا: «أبو حنيفة، عن حمّاد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة»، وكذا أخرجه الطّحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب: الصّيد والذّبائح، باب: أكل الضّباب، ح (٥٨٨٥).

وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ هَــنِهِ الأدلة التي احتجّ بهـا الحنفية على تحريمه بـما يلي:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطّحاوي: «فَبَيَّنَ رَسُولُ الله ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُسُوخَ، لَا يَكُونُ لَهَا نَسْلُ وَلَا عَقِبٌ، فَعَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الضَّبَّ لَوْ كَانَ بِمَّا مُسِخَ، لَمْ يَبْق، فَانْتَفَى بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الضَّبُّ بِمَكْرُوهٍ، مِنْ قِبَلِ أَنَّـهُ مُسِخَ أَوْ قِبَلَ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ الضَّبُ بِمَكْرُوهٍ، مِنْ قِبَلِ أَنَّـهُ مُسِخَ أَوْ قِبَلَ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَسْخًا»(٢).

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ عن حديث عبد الرّحمن: «هُ وَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ»، ثُمَّ ذَكَرَ النّاسخ له وهو حَدِيثَ ابْنِ عَبّاسٍ فِي أَكْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ لِلضَّبِّ وَرَسُولُ الله عَلَيْ يَنْظُرُ (٣). وقَالَ: «وَهَذَا هُوَ النّاسِخُ، لِأَنَّ ابْنَ عَبّاسٍ لَمْ يَجْتَمِعْ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ بِاللَّذِينَةِ إلّا بَعْدَ الْفَتْح وَحُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ، وَلَمْ يَغْزُ بَعْدَهَا إلّا تَبُوكَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب: القدر، باب: بَيَانِ أَنَّ الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ وَغَيْرَهَا لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ عَمَّا سَبَقَ بِهِ الْقَدَرُ، ح (٤٨١٥).

<sup>(</sup>٢) شرح معاني الآثار (٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) سبق الحديث (ص٢٩٦).

وَلَمْ تُصِبْهُمْ فِي تَبُوكَ مَجَاعَةٌ أَصْلًا، وَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ خَبَرَ ابْنِ حَسَنَةَ كَانَ قَبْلَ هَذَا»(١).

وجمع ابن حجر جمعًا آخر بين أحاديث الحلّ والحُرْمَةِ فقال: "والأحاديث الماضية [أحاديث الحلّ ومنها حديث: أكل خالد هيه بين يدي النّبيّ وَانْ دلّت على الحلّ تصريحًا وتلويحًا نصًّا وتقريرًا فألجمع بينها وبين هذا [أحاديث الحرمة، ومنها حديث عبد الرّحمن ابن حسنة، وحديث عائشة]: حملُ النّهي فيه على أوّل الحالِ عند تجويز أنْ يكونَ ممّا مُسخ، وحينئذٍ أَمَرَ بإكفاءِ القُدور، ثمّ توقّف فلم يأمر به، ولم يَنْهُ عنه، وحملُ الإذن فيه على ثاني الحالِ لما عَلِمَ أنّ المسوخَ لا نسلَ له، ثمّ بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه، وأُكِلَ على مائدته فدلّ على الإباحة، وتكونُ الكراهة للتنزيه في حقّ من يتقذّرُهُ، وتُحمّل أحاديث الإباحةِ على من لا يتقذّرُهُ، ولا يلزم من ذلك أنّه يُكْرَه مطلقًا»(٢).

\_ وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا يَكُونَ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا مِنْ خَيْرِ الطَّعَامِ، هَذَا المُعْنَى الَّذِي كَرِهَ رَسُولُ الله ﷺ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الصَّدَقَةَ بِالظَّبِّ، لَا لِأَنَّ أَكْلَهُ حَرَامٌ. وَأَصْلُهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخِيكَ عَنْهَا الصَّدَقَةَ بِالظَّبِّ، لَا لِأَنَّ أَكْلَهُ حَرَامٌ. وَأَصْلُهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخِيكَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] (٣).

قال ابن بطّال: «وأمّا حديث عائشة فلا حجّة لهم فيه، لأنّه يجوز أنْ يكون

<sup>(</sup>١) المحلَّى (٦/ ١١٤)، وانظر: طرح التثريب (٦/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩/ ٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٢٠٠).

كره لها أن تطْعِمَه [السُّوَّال] لأنها عافته، وكان ما تطعمه للسّائل إنّها هو لله تعالى فأراد ﷺ أنْ يكون ما يُتقرب به إلى الله من خير الطّعام»(١).

\_ وأمّا حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كَحْمِ الضَّبِّ». فقالوا: إسناده لا يخلو من مقال (٢).

والحاصل: أنَّ الصّحيح المعتمد حلَّ أكله.

\* \* \*

# المبحث الثاني المبعلقة بالأشربة المعلقة بالأشربة

#### \_ الحديث الخامس والخمسون:

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و ﴿ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ الأَوْعِيَةَ: الـدُّبَّاءَ (٣)،

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري لابن بطَّال (٥/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) وهذا قول الحافظ، انظر: الدّراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٢٠٩)، مع أنّ الحافظ نفسه حسّن إسناده \_ كها مرّ قريبًا (ص٢١١) \_ في فتح الباري (٩/ ٦٦٥). وفي العلل المتناهية (٢/ ٢٦١): «هذا حديثٌ لا يصحّ، وإسهاعيل بن عباش ضعيفٌ»، وفي نصب المتناهية (٢/ ٢٦١): «هذا حديثٌ لا يصحّ، وإسهاعيل بن عباش ضعيفٌ»، وفي نصب الراية لأحاديث الهداية (٤/ ١٩٥): «قَالَ المُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ: «وَإِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَقَالَ المُنْفَرِيُّ فِي السّنن وقضمضم فيها مَقَالُ»، وقَالَ المُخطَّابِيُّ: «ليس إسناده بذاك». وقال البيهقي في السّنن الكبرى: «وَهَذَا يَنْفُرِ دُ بِهِ إِسْهَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَمَا مَضَى فِي إِبَاحَتِهِ أَصَحُّ مِنْهُ». وضمضم بن زرعة شيخ إسهاعيل بن عياش فيه ضعفٌ يسيرٌ، قال الحافظ في تقريب التهذيب (ص٤٦٠): «صدوقٌ يَهِم».

<sup>(</sup>٣) الدُّبّاء بضمّ الدّال، وتشديدها، وتشديد الباء، والواحدة دُبّاءة، هي: القَرْعَة اليابسة =

وَالْحُنْتُمَ (١)، وَالْمُزَفَّتَ (٢)، وَالنَّقِيرَ (٣)، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ (٤): إِنَّهُ لا ظُرُوفَ (٥) لَنَا؟ فَقَالَ: «الشُرَبُوا مَا حَلَّ» (٦).

= المجعولة وعاءً. المصباح المنير، مادة (دبو).

- (٢) الْمُزَفَّتَ: هو المطلي داخله بالزّفت من الأواني، نهي عنه لأنّه يُسرع فساد الـشرّاب ويعجله للسُّكر. انظر: مشارق الأنوار (١/ ٣١٢)، والنّهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٠٤)، ولسان العرب، مادة (زفت).
- (٣) النَّقِير: أصلُ النَّخْلة يُنْقَر وسَطها ثم يُنْبُذُ فيه التَّمر ويُلْقَى عليه الماء لِيصيرَ نَبيذًا مُسْكرًا. والنَّهي واقِعٌ على ما يُعْمَل فيه لا عَلى التِّخاذ النَّقير فيكون على حذف المضاف تقديره: عن نَبِيذِ النَّقِير وهو فَعيل بمعنى مفعول. انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٢٣)، والنّهاية في غريب الحديث (٥/ ٢٣)، ولسان العرب، مادة (نقر).
  - (٤) لم أعرفه.
- (٥) الظُّروف: بظاءِ معجمةٍ، جمع ظَرف \_ بفتح أوّله \_ وهـ و الوعـاء. المـصباح المنـير، مـادة (ظرف).
- (٦) أبو داود في الأشربة، باب: في الأوعية، ح (٣٧٠٠)، وأخرجه البخاري في الأشربة، باب: ترخيص النّبي على في الأوعية والظّروف بعد النّهي، ح (٥٩٣٥)، وأخرجه مسلم في الأشربة، باب: النّهي عن الانتباذ في المزفّت والدّباء والحنتم والنّقير، ح (٢٠٠٠)، وأخرجه وأخرجه النسائي في الأشربة، باب: الإذن في الجرّ خاصّة، ح (٥٦٥٠)، وأخرجه

<sup>(</sup>۱) الحَتْتَم: جِرَارٌ مدْهُونةٌ خُضْرٌ كانت تُحْمَل الخمْر فيها إلى المدينة، ثم اتُّسِع فيها فقيل للله خَزَف كلّه: حَنْتَم، واحدَتها حَنْتَمة. وإنّها تُهي عن الانْتِباذ فيها لأنّها تُسْرع الشّدة فيها لأجْل دَهْنها. وقيل: لأنها كانت تُعْمل من طينٍ يُعجن بالدَّم والشَّعر فنُهِي عنها ليُمْتَنع من عَملها. انظر: النّهاية في غريب الحديث (١/ ٤٤٨)، ولسان العرب، مادة (حنتم).

نهى ﷺ عن الانتباذ في هذه الأوعية، فكان النبيذُ فيها يغلي سريعًا ويُسْكِر، فنهاهم عن الانتباذ فيها، ثم رَخَّص ﷺ في الانتباذ فيها بشرط أَنْ يشربوا ما حلّ يعني: ما كان حلالًا لم يصل إلى حدّ الحرام الذي هو الخمر، يعني: ما دام حلالًا فاشربوا، وإذا وصل إلى حدّ الإسكار فابتعدوا عنه، وتحريم الانتباذ في هذه الظّروف كان في صدر الإسلام ثم نُسخ وهو مذهب الحنفية (۱)، والسّافعية (۲)، والحنتم، والحنابلة في المذهب (۳)، ويرون أنّه يجوز الانتباذ في كلّ الأواني: كالدّبّاء، والحنتم، والمزفت، والنقير. وقد استدلوا بالسّنة والمعقول:

أمّا السّنة فحديث الباب، وقوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، ألا فاشربوا في كلِّ وعاءٍ غير أنْ لا تشربوا مسكرًا»(١٠). وجه الدّلالة: أنّ النهي عن الانتباذ منسوخٌ بإباحة الانتباذ فيها، ولا حكم للمنسوخ (٥).

<sup>=</sup> أحمد في مسند المكثرين من الصّحابة، مسند عبد الله بن عمرو هُمَّ، ح (٦٩٤٠). قال أبو داود: «حدّثنا محمّد بن جعفر بن زياد، قال: ثنا شريك، عن زياد بن فياض،

عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو...»، وسند رواية أبي داود ضعيف، لضعف شريك بن عبد الله، وقد سبق بيان ضعفه (ص ١٣١).

<sup>(</sup>١) العناية شرح الهداية (١٠ / ١٠٦)، وبدائع الصّنائع (٥/ ١١٧).

<sup>(</sup>Y) ILAAO3 (11/ OAT).

<sup>(</sup>٣) المغني (٩/ ١٧١)، وكشَّاف القناع (٦/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الجنائز، باب استئذان النّبي على ربّه عزّ وجلّ في زيارة قبر أمه، ح (٩٧٧)، من حديث بريدة ها.

<sup>(</sup>٥) المغني (٩/ ١٧٢).

أما المعقول:

- أنّ الظّرف لا يحلّ حرامًا، ولا يحرّم حلالًا(١).

- أنّ هذه الظّروف كانت مختصةً بالخمر، فلما حُرِّمت الخمر حَرُم استعمال هذه الظّروف تشديدًا في تحريم الخمر ليتركه النّاس، فلمّا مضت الأيام أُبِيح استعمالها لاستقرار الأمر بالتّمام (٢).

- أنّ العهد بإباحة الخمر كان قريبًا، فلما مضت الأيام أُبِيح لهم الانتباذ في كلِّ وعاءٍ بشرطِ ترك شُرْبِ المسكر<sup>(٣)</sup>.

وذهب المالكية، وهو رواية عند أحمد إلى أنّ المنهي عنه هو الانتباذ في الدّبّاء، والمزفت<sup>(٤)</sup>. ورد في المدونة: «قلتُ: أرأيتَ الظّروف، هل كان مالكٌ يكره أنْ يُنْبَذَ في شيءٍ منها؟ قال: سألت مالكًا عنها؟ فقال: الذي ثبتَ عندنا والذي آخذ به: أنّ الدّبّاء والمزفّت لا يصلح النبيذ فيهما ولا ينبذ فيهما. قلتُ: فهل كان مالكٌ يكره من الفخار شيئًا غير المزفّت؟ قال: لا، إنّما كان يكره الدّبّاء والمزفّت. قلتُ: وكان مالكٌ يكره مزفّت الدّبّاء، وغير مزفّته؟ قال: نعم، يكره المزفّت من كلّ شيءٍ، الزّقاق المزفّت، والفخّار المزفّت، وكلّ ظرفٍ زُفّت كان يكرهه. قلتُ: أيّ

(١) البحر الرائق (١٧/ ٣٠٩).

<sup>(1)</sup> البحر الرائق (١٧) (١٠)

<sup>(</sup>٢) مجمع الأنهر (٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (٨/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) المدونة الكبرى (٤/ ٤١١)، والتّاج والإكليل (٤/ ٣٦٠)، والمغني (٩/ ١٧١)، وكشّاف القناع (٦/ ١٧١).

شيء الزّفت؟ قال: النّاس يعرفونه، الذين يزفتون به قلالهم وظروفهم، قلتُ: فهل كان مالكٌ يكره شيئًا من الظّروف سوى ما ذكرتَ لي؟ قال: لا، إنها كان يكره الدّبّاء، والمزفّت»(١).

واستدلوا: بحديث أنس بن مالك في الدّبّاء، والله عَلَيْ نهى عن الدّبّاء، والمزفّت، أنْ يُنبذ فيه»(٢).

ولعلّ الرأي الرّاجح: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول: بإباحة الانتباذ في هذه الأوعية، للأسباب الآتية:

- أنَّ الإباحة جاءت بعد نهي مسبقٍ فرفعت الحظر السَّابق.

\_ أنّ ما استدل به المالكية منسوخٌ بأدلةِ الإباحة التي وردت عند الجمهور.

\* \* \*

(١) المدونة (٤/ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الأشربة، باب: النّهي عن الانتباذ في المزفت والدّبّاء والحنتم والنّقير، ح (١٩٩٢).



## المبحث الأول المرض يكفِّر الخطايا

#### \_ الحديث السادس والخمسون:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيُّ (١) عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: وَمَا أُمُّ مِلْدَمٍ؟ قَالَ: «حَرُّ يَكُونُ رَسُولُ الله ﷺ وَاللَّهُ مَا أُمُّ مِلْدَمٍ» قَالَ: «حَرُّ يَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ»، قَالَ: مَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ؟ قَالَ: «فَهَلْ أَخَذَكَ هَذَا الصُّدَاعُ وَطُنُ»، قَالَ: وَمَا هَذَا الصَّدَاعُ؟ قَالَ: «عِرْقٌ يَضْرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ»، قَالَ: هَوْ مَا هَذَا الصَّدَاعُ؟ قَالَ: «عِرْقٌ يَضْرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ»، قَالَ: مَا وَجَدْتُ هَذَا السَّدَاعُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَجُولٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَذَا إِلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هَذَا اللَّهُ هَذَا اللَّهُ مَذَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هَذَا اللَّهُ هَذَا اللَّهُ اللَّهُ هَذَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(١) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٢) كنية الحُمَّى. انظر: النّهاية في غريب الحديث (١/ ٣٨٤)، ولسان العرب، مادة (لدم).

<sup>(</sup>٣) انفرد به أحمد في مسند المكثرين، مسند أبي هريرة ﴿ ١٩٤٨)، فقال: ﴿ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً... »، أطرافه (٨٥٧٦). الحديث هذا إسناده حسنٌ، فيه: محمّد بن عمرو بن علقمة بن وقّاص المؤذّن المدني، وكان صدوقًا يُخطئ، قال أبو حاتم: ﴿ يكتب حديثه »، وقال النّسائي: ﴿ ليس به بأس »، وقال النّهبي: «كان حسن الحديث، كثير العلم، مشهورًا، أخرج له البخاري مقرونًا بآخر »، وقال =

ابن حجر: «صدوقٌ له أوهامٌ»، وسئل ابن معين عن محمّد بن عمرو فقال: «ما زال النّاس ينقُّون حديثه، قيل له: وما علّة ذلك؟ قال: كان يحدّث مرةٌ عن أبي سلمة بالشّيء من روايته، ثم يحدّث به مرةً أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة»، وقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد وسئُل عن سهيل ومحمّد بن عمرو؟ فقال: «محمّدٌ أعلى منه»، قال عليّ: قلتُ ليحيى: محمّد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تسدّد، قال: لا، بل أشدّد، قال: ليس هو محمّن تريد... قال يحيى: وسألتُ مالكًا عنه فقال فيه نحو ما قلتُ لك، وقال يحيى القطّان: «محمّد بن عمرو رجلٌ صالحٌ، ليس بأحفظ النّاس للحديث»، وقال الجوزجاني: «ليس بقويً الحديث، ويُشتهى حديثه»، وذكره ابن حبّان في الثقات وقال: «يخطئ»، وقال يعقوب بن شيبة: «هو وسطٌ، وإلى الضّعف ما هو»، في الثقات وقال: «يخطئ»، وقال يعقوب بن شيبة: «هو وسطٌ، وإلى الضّعف ما هو»، وقال ابن المبارك: «لم يكن به بأسٌ». انظر: الكاشف (٢/ ٢٠٧)، والضّعفاء للعقيلي وقال ابن المبارك: «لم يكن به بأسٌ». انظر: الكاشف (٢/ ٢٠٧)، والضّعفاء للعقيلي

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٦): «إسناده حسنٌ»، وقال الحاكم (١/ ٤٩٨): «إسحيحٌ على شرط مسلم».

سند الطّريق الثّاني عند أحمد سنده ضعيف لوجود: أبي معشر وهو نَجِيح بن عبد الرّحمن السّندي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة على، عن رسول الله على، وقد اتّفَقَ أكثَرُ أهل العلم بالحديث على تضعيف أبي معشر هذا، ولم يوثّقه إلا أبو نُعيم: فقال: «كيسٌ حافظ»، وهُشيمٌ، فإنّ عبارتهُ تُشعِرُ بتوثيقِه حيثُ قَال: «ما رأيت مدنيًا أكيسَ من أبي معشر». أمّا من ضعّفه فهم كثيرٌ من أهل الجرح والتعديل وهذه أقوالهم: كان يحيى بن سعيد لا يحدِّث عن أبي معشر، ويستضعفه جدًّا، ويضحك إذا ذَكرَهُ. وقال يَحيى بن معين: «أبو معشر السندي ليس بشيءٍ، أبو معشر ريحٌ»، وقال: «كان أُميًّا يُتَقَى من حديثِهِ المسْنَد». وقال بن عدي: «تَعْرِفُ وتُنكرِر». يعني يأتي مرَّةً بالأحاديث المعروفة، منكر الحديث». وقال ابن عدي: «تَعْرِفُ وتُنكرِر». يعني يأتي مرَّةً بالأحاديث المعروفة، ومرَّةً يأتي بالأحاديث المنكرةِ، فأحاديثه تحتاج إلى سَبْرٍ وعَرْضٍ على أحاديث المُقات =

قال أبو حاتم ابن حبّان: «قوله ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا» لفظةُ إخبارٍ عن شيءٍ مرادها الزّجر عن الركون إلى ذلك الشّيء، وقلّة الصّبر على ضدّه، وذلك أنّ الله جلّ وعلا جعل العللَ في هذه الدّنيا والغمومَ والأحزانَ سببَ تكفير الخطايا عن المسلمين، فأراد ﷺ إعلام أمته أنّ المرء لا يكاد يتعرى عن مقارفة ما نهى الله عنه في أيامه ولياليه وإيجاب النّار له بـذلك إنْ لم يتفضّل عليه بالعفو، فكأنّ كلّ إنسانٍ مرتهن بما كسبت يداه، والعلل تكفّر بعضها عنه في هذه الدّنيا، لا أنّ مَن عُوفي في هذه الدّنيا يكون من أهل النّار» (١).

المعروفين. انظر: الرفع والتكميل (ص١٤٣). وقال أحمد: «حديثه عندي مضْطَرب، وضعَّفَه غيرُ واحدٍ». وسأل عبدالله بن أحمد بن حنبل أباه عن أبي معشر؟ فقال: «صدوقٌ، ولكنَّه كان لا يقيم الإسناد». وسأل أبو بكر الأثرم أحمد قال: قلتُ لأبي عبدالله: أبو معشر المدني يُكتب حديثه؟ فقال: «عندي حديثه مضْطَربٌ، لا يقيم الإسناد، ولكنْ أكْتُبُ حديثه أعتبرُ به». وقال محمَّد بن بكَّار: «أبو معشر تغيَّر قبل أنْ يموت تغيُّرًا شديدًا، حتى كان يخرج منه الربح ولا يشعر به». وقال النّسائي: «نَجيح أبو معشر ضعيفٌ مدنيٌ». وقال أبو داود: «قَدِمَ أبو معشر بغداد، وكان ضعيفًا». وقال أبو حاتم: وذكر مغازي أبي معشر: «كان أحمد لا يرضاه»، ويقول \_ أحمد \_: «كان بصيرًا بالمغازي». وقال ابن حجر: «أبو معشر مولى بني هاشم مشهورٌ بكنيته ضعيفٌ، أَسَنَّ واخْتَلَطَ». وقال ابن حجر: «أبو معشر مولى بني هاشم مشهورٌ بكنيته ضعيفٌ، أَسَنَّ واخْتَلَطَ». إذًا: إسنادُ رواية أحمد الثانية ضعيفة لضعف أبي معشرَ واختِلاطِهِ كها بيَّنتُ.

انظر: كتاب الضُّعفاء والمتروكين للنسائي (٣/ ١٥٧)، وتاريخ بغداد (١٣/ ٤٥٧)، وللنسائي والمرابع التهاديب ولسان الميزان (٧/ ٤٨٤)، وتهديب التهاديب (١٠/ ٣٧٥)، وتقريب التهاديب (٩٩/ ٥٩٨).

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان (۷/ ۱۷۸).

وقال ابن بطّال: «العلل والأمراض كفاراتٌ لأهل الإيان، وعقوباتٌ يمحّص الله بها عمّن شاء منهم في الدّنيا ليلقَوه مطهّرين من دَنس الذّنوب»(١).

\* \* \*

## المبحث الثاني إباحة التداوي

#### \_ الحديث السّابع والخمسون:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ، ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الأَعْرَابُ (٣) مِنْ هَا هُنَا، وَهَا هُنَا، فَهَا هُنَا، فَهَا هُنَا، وَهَا هُنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَنتَدَاوَى ؟ فَقَالَ: «تَدَاوَوْا فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدِ: الْهُرَمُ (٤).

(۱) شرح صحيح البخاري (۹/ ۳۹۱).

(٤) الهُرَم: الكِبَر. وقَد هَرِم يَهْرَم فَهُو هَرِم، جَعَل الْهُرَمَ داءً تَشْبِيهًا به، لأنَّ المؤتَ يَتَعَقَّبه كالأَذْوَاء. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٥/ ٢٦٠)، ولسان العرب، مادة (هرم).

أبو داود في الطّبّ، باب: في الرّجل يتداوى، ح (٣٨٥٥)، وأخرجه الترمذي في الطّبّ عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء في الدّواء والحثّ عليه، ح (٢٠٣٨)، وقال: «هذا =

<sup>(</sup>۲) أسامة بن شَريك، التَّعلبي، الـذبياني، الغطفاني، لـه صحبةٌ، روى حديثه أصحاب السّنن، وأحمد، وابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم. انظر: أسـد الغابـة (۱/ ۱۰٤)، والإصابة (۱/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) لم أعرفهم.

دلّ الحديث على إباحة التداوي، لقول على الله عَنَّ وَجَلَّ لَمْ وَالْحَدِيثُ عَلَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمُ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ لَمُ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ لَمُ اللهَ عَنْ وَاجِدٍ: الْهُرَمُ».

وقد ذهب إلى استحباب التداوي، وأنّ فعله أفضل من تركه، المالكية، والحنفية، والشّافعية، والمشهور عند الحنابلة (١). استدلوا بحديث الباب، وبأنّه ﷺ تَدَاوى، وبإخبار عائشة رضى الله عنها بكثرة تداويه ﷺ (٢).

وقال قومٌ: يباح التداوي، وتركه أفضل، وهو المنصوص عن أحمد (٣)، بأن تركه تفضلًا واختيارًا لما اختار الله ورضي به وتسليهًا له، وهو أقرب للتوكل، ونُقِل عنه أنّه قال: «أُحبُّ لمن اعتقد التّوكل وسلك هذا الطّريق ترك التّداوي من شرب

<sup>=</sup> حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وأخرجه ابن ماجه في الطّبّ، باب: ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً، ح (٣٤٣٦)، وأخرجه أحمد في أول مسند الكوفيين، مسند أسامة بن شريك، ح (١٧٩٨٥). قال أبو داود: «حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النمرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ ابْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ شَرِيكٍ»، وإسناد الحديث صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ رجال الشّيخين غير أنّ صحابيه لم يخرج له سوى أصحاب السّنن، قال ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٢٢٥): «وصحّحه الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم». قال الحاكم في المستدرك (٦/ ٢٢٥): «هذا حديثٌ صحيح الإسناد، فقد رواه عشرةٌ من أئمة المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة...»، تعليق الذهبي في التلخيص: «صحيح».

 <sup>(</sup>۱) انظر: حاشية ابن عابدين (٥/ ٢١٥)، وحاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (٤/ ٧٧٠)،
 والمجموع (٥/ ٩٦)، وكشّاف القناع (٢/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح صحيح مسلم (٣/ ٩٠).

 <sup>(</sup>٣) وَاخْتَارَ أَبُو الْوَفَاءِ، وَابْنُ الْجُوْزِيِّ، وَغَيْرُهُمْ من الحنابلة: أَنَّ فِعْلَهُ أَفضل. انظر: كشّاف القناع (٢/ ٧٦).

الدُّواء وغيره»، وقد كانت تكون به عللٌ فلا يخبر الطّبيب بها إذا سأله.

وفي روايةٍ عن أحمد: العلاج رخصةٌ، وتركه درجةٌ أعلى منه (١).

استدلوا بحديث ابن عباس ظله: أنّ رسول الله ﷺ قال: «يَدْخُلُ الجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّمِمْ يَتَوَكَّلُونَ» (٢). وغيره.

قال النّووي حينها رجّح القول بالتداوي وأنّه قول جمهور السّلف قال: «وحجّة العلهاء هذه الأحاديث، ويعتقدون أنّ الله تعالى هو الفاعل، وأنّ التّداوي هو أيضًا من قَدَر الله، وهذا كالأمر بالدّعاء، وكالأمر بقتال الكفّار، وبالتحصّن ومجانبة الإلقاء باليد إلى التّهلكة، مع أنّ الأجل لا يتغير، والمقادير لا تتأخر ولا تتقدّم عن أوقاتها، ولا بدّ من وقوع المقدّرات»(٣).

وأورد ابن القيم جملةً من الأحاديث الصّحيحة وقال: «في هذه الأحاديث الصّحيحة الأمر بالتداوي، وأنّه لا ينافي التّوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والبرد بأضدادها، بل لا يتمّ حقيقة التّوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضياتٍ لمسبباتها قدرًا وشرعًا، وأنّ تعطيلها يقدح في نفس المتوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، ويُضْعِفُهُ من حيث يظنّ معطّلها أنّ تركها أقوى في التّوكل، فإنّ تركها عجزًا ينافي التّوكل، الذي حقيقته اعتاد القلب على الله في

<sup>(</sup>١) انظر: الآداب الشّرعية (٢/ ٣٥٨)، وكشّاف القناع (٢/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الطّبّ، باب: مَن اكتوى، أو كَوَى غيره، وفضْل مَن لم يَكْتَوِ، ح (٥٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (١٤/ ١٩١).

حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بدّ مع هذا الاعتهاد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطّلًا للحكمة والشّرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلًا، ولا توكله عجزًا»(١).

#### \_ الحديث الثّامن والخمسون:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَدَعَا الْحَجَّامَ، فَأَتَاهُ بِقُرُونٍ، فَأَلْزَمَهُ إِيَّاهَا \_قَالَ عَفَّانُ: مَرَّةً بِقَرْنٍ \_ثُمَّ شَرَطَهُ بِشَفْرَةٍ، فَدَخَلَ أَعْرَابِيُّ فَأَتَاهُ بِقُرُونٍ، فَأَلْزَمَهُ إِيَّاهَا \_قَالَ عَفَّانُ: مَرَّةً بِقَرْنٍ \_ثُمَّ شَرَطَهُ بِشَفْرَةٍ، فَدَخَلَ أَعْرَابِيُّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَحَدِ بَنِي جَذِيمَةَ (٢) فَلَيَّا رَآهُ يَخْتَجِمُ وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالْحِجَامَةِ (٣) وَلَا يَعْرِفُهَا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَحَدِ بَنِي جَذِيمَةَ (٢) فَلَيَّا رَآهُ يَخْتَجِمُ وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالْحِجَامَةِ (٣) وَلَا يَعْرِفُهَا قَالَ: «هَذَا الْحَجْمُ»، قَالَ: «هَذَا يَقْطَعُ جِلْدَكَ؟ قَالَ: «هَذَا الْحَجْمُ»، قَالَ: وَمَا الْحُجْمُ؟ قَالَ: «هَذَا مِنْ خَيْرِ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ» (١٤).

<sup>(</sup>١) الطبّ النّبوي (ص١٠٥)، وانظر: زاد المعاد (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٣) الحَجْمُ: المصَّ، يقال: حَجَمَ الصَّبِيُّ ثَدي أُمه: إذا مصّه. وَثَدْيٌ مَحْجومٌ: أَي مَمْصوصٌ. والحَجَّامُ: المصّاص. ويقال للحاجم حَجَّامٌ، لامْتِصاصه فم المِحْجَمَة، وقد حَجَمَ يَحْجِمُ ويَحْجُمُ ويَحْجُم حَجْمًا، وحاجِمٌ حَجُومٌ، ومِحْجَمٌ رَفيتٌ. انظر: لسان العرب، مادة (حجم).

<sup>(</sup>٤) انفرد به أحمد في أوّل مسند البصريين، مسند: سمرة بن جندب الله، ح (١٩٥٩١)، فقال: «حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي فقال: «حَدَّثَنَا عَفَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحَرِّ...»، مع أطراف (١٩٦٥٨) و(١٩٦٩٣) و(١٩٦٩٣) و(١٩٧٠). إسناده صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ رجال الشّيخين غير حُصين بن أبي الحرّ، وهو حصين بن مالك العنبري بصريٌ، تابعيٌ، ثقةٌ. وأبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليَشكُري.

الحديث يفيد مشروعية الحجامة، والترغيب في المداواة بها، ولا سيلم مَن احتاج إليها(١).

قال ابن القيم بعد أنْ أورد أحاديث كثيرةً في الحجامة: «وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمَةِ استحبابُ التّداوي، واستحبابُ الحِجَامة»(٢).

\* \* \*

## المبحث الثّالث الرقية الشّر عية<sup>(٣)</sup>

## \_ الحديث التّاسع والخمسون:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ أَبِي لَيْلَى (١) قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ

(١) انظر: فتح الباري (١٠/ ١٥١)، وحاشية الصّاوي على الشرح الصّغير (٤/ ٧٧٠).

<sup>(</sup>Y) زاد المعاد (٤/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) الرُّفْيَةُ لُغَةً: اسْمٌ مِنَ الرَّقيِ، يُقَالُ: رَقَى الرَّاقِي الْمُرِيضَ يَرْقِيهِ. قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ في النّهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٥٤): «الرُّقْيَةُ الْعَوْذَةُ الَّتِي يُرْقَى بِهَا صَاحِبُ الآفَةِ كَالْحُمَّى وَالصَّرْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآفَاتِ، لأَنَّهُ يُعَاذُ بِهَا».

<sup>(</sup>٤) أبو ليلى الأنصاري، لقبه أيسر، اختلف في اسمه فقيل: يسار بن نمير، وقيل: أوس ابن خولى، وقيل: داود بن بلال، الأوسي، الأنصاري، صحب النّبيّ على وشهد معه أحدًا وما بعدها من المشاهد، ثمّ انتقل إلى الكوفة، شهد هو وابنه عبد الرّحمن مع عليّ ابن أبي طالب شه مشاهده كلّها. انظر: الاستيعاب (٢/ ٤٦١)، وأسد الغابة (٢/ ٢٨٣).

النّبِيِّ عَلَيْهِ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ (١) فَقَالَ: إِنَّ لِي أَخًا وَجِعًا؟ قَالَ: «مَا وَجَعُ أَخِيكَ»؟ قَالَ: بِهِ لَمُ (٢). قَالَ: «اَذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِ»، قَالَ: فَذَهَبْ فَجَاءَ بِهِ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ عَوَّذَهُ بِهَا يَحِةِ الْكِتَابِ، وَأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ، وَآيَتَيْنِ مِنْ وَسَطِهَا: ﴿ وَإِلَّهُمُ وَ عَوَّذَهُ بِهَا يَحِةٍ الْكِتَابِ، وَأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ، وَآيَتَيْنِ مِنْ وَسَطِهَا: ﴿ وَإِلَهُمُ وَاللّهُ وَلِيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ - أَحْسِبُهُ إِللّهُ وَلَيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ - أَحْسِبُهُ وَآيَةِ الْكُوسِيّ، وَثَلاثِ آيَاتٍ مِنْ خَاتِمَتِهَا، وَآيَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ - أَحْسِبُهُ قَالَ: ﴿ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَآيَةٍ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَآيَةٍ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَآيَةٍ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَآيَةٍ مِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

(١) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٢) أي عَرَض له عارِضٌ من الجن، واللَّمَمُ الجنون. انظر: النَّهاية في غريب الحديث (٢) (٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) انفرد به ابن ماجه في الطّبّ، باب: الفزع والأرق وما يتعوذ منه، ح (٩٥٤٩). قال ابن ماجه: «حدّثنا هارون بن حيان، حدّثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا عبدة بن سليهان، حدّثنا أبو جناب، عن عبد الرّحن بن أبي ليلى، عن أبيه أبي ليلى...»، سنده ضعيفٌ، قال البوصيري في مصباح الرّجاجة (٤/ ٨٠): «هذا إسنادٌ فيه أبو جناب الكلبي، وهو ضعيفٌ ومدلّس، واسمه يحيى بن أبي حية». وقال في إتحاف الخيرة المهرة (٤/ ٢٦٤): «مَدَارُ الأَسَانِيدِ عَلَى أَبِي جَنَابٍ يَحْيَى بُنِ أَبِي حَيَّةَ، وَهُو ضَعِيفٌ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ». أبو جناب الكلبي: قال النسائي وغيره: «ليس بالقويّ»، وقال ابن حجر: «ضعيفوه لكثرة تدليسه»، وضعّفه ابن سعد، ويحيى بـن سـعيد القطّان، وابـن معـين، وأبو حاتم، وغيره. انظر: التاريخ الكبير (٨/ ٢٦٧)، والكاشف (٢/ ٣٦٤)، وأبو حاتم، وغيره.

دلّ الحديث على مشروعية الرّقية بكتاب الله عزّ وجلّ، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (١).

\* \* \*

= وتقريب التهذيب (ص٥٨٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية الصّاوي على الشّرح الصّغير (٤/ ٧٧٠)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤١)، ومغني المحتاج (٩/ ٦٤)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٤١٢).



## المبحث الأول أسئلة الأعراب لرسول الله على المتعلقة بالهجرة (١)

#### \_ الحديث الستون:

عَنْ أَبِي سَعِيد هُ قَال: جَاءَ أَعْرَابِيُ (٢) إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمِجْرَةِ (٣)، فَقال: «وَيُحَكَ إِنَّ الْمِجْرَةَ شَأْئُهَا شَدِيدٌ (٤)، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟»، قال: نَعَمْ. قال: «فَهَلْ تَثَنَّحُ (١) مِنْهَا شَيْنًا؟». قال: نَعَمْ. قال: (فَهَلْ تَثَنَّحُ (١) مِنْهَا شَيْنًا؟». قال: نَعَمْ. قال:

(۱) الهجرة لغةً: اسمٌ من هجر يهجُر هَجْرًا وهِجرانًا، والهجرة: مفارقة بلدٍ إلى غيره. المصباح المنير، ولسان العرب، مادة (هجر). والهجرة شرعًا: ترك دار الكفر والخروج منها إلى دار الإسلام. انظر: التّعريفات للجرجاني (ص٢٥٦)، والمفردات للراغب (ص٥٣٧)، وجامع العلوم والحكم (ص٧٧).

(٢) لم أعرفه. قال الحافظ في الفتح (٧/ ٢٥٩): «ما عرفتُ اسمه».

(٣) أي أنْ يبايعه على الإقامة بالمدينة، ولم يكن من أهل مكّة الذين وجبت عليهم الهجرة قبل الفتح. إرشاد السّاري (٤/ ٣٦٩).

(٤) لا يستطيع القيام به إلا القليل. إرشاد السّاري (٤/ ٣٦٩).

(٥) أي المفروضة. إرشاد السّاري (٤/ ٣٦٩).

(٦) المنيحة كالعَطِيَّةِ وزنًا ومعنَّى، وهي شاةٌ أو ناقةٌ فيها لبنٌ تعطيهَا غيرَك ليحلبَهَا، ثمَّ =

«فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا (١٠)؟». قال: نَعَمْ. قال: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ (٢)، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ (٣) مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا» (٤).

يستعمل النبي على مع الأعرابي أسلوب الحكيم بعد سواله عن الهجرة، فيلفته إلى ما يهمّه من أمور آخرته، من إخراج زكاة إبله، ومنح شيء منها للنّاس، وحلبها في نوبة شربها لأنّ الحلْب يومئذٍ أوفق للنّاقة، وأرفق للمحتاجين، وكلّ ذلك

<sup>=</sup> يردّها عليك. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٦٤)، ولسان العرب، مادة (منح).

<sup>(</sup>۱) أي يوم نوبة شربها لأنّ الحلْب يومئذٍ أوفق للنّاقة، وأرفق للمحتاجين. إرشاد السّاري (۱) (۲) (۳۲۹).

<sup>(</sup>٢) (وَرَاءِ الْبِحَارِ) بالموحّدةِ، والمهمَلَةِ، أي القُرَى والمدن، العَرَبُ تُسَمِّيهَا البِحَارِ. انظر: لسان العرب، مادة (بحر).

<sup>(</sup>٣) بإسكانِ التَّاءِ من التَّرْكِ، يعني: يَتْرُكَ، وبكسْرِهَا كَيَعِدَكَ من الـوَتْرِ وهُـوَ الـنَّقْصُ، قـال تعالى: ﴿وَلَنَيْتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمُم ﴾ أي لم يَنْقُصْكُم مِنْ أَعْمَالِكُم. انظـر: الكواكـب الـدّراري (٧/ ١٥٤)، وفتح الباري (١٠/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري في الزّكاة، باب: زكاة الإبل، (١٤٥٢)، وفي الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب: فضل المنيحة، ح (٢٦٣٣)، وفي المناقب، باب: هجرة النّبيّ على وأصحابه إلى المدينة، ح (٣٩٢٣)، وفي الأدب، باب: ما جاء في قول الرّجل: ويلك، ح (٦١٦٥)، وأخرجه مسلم في الإمارة، باب: المبايعة بعد فتح مكّة على الإسلام والخير والجهاد، ح (١٨٦٥)، وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب: ما جاء في الهجرة وسكنى البدو، ح (٢٤٧٧)، وأخرجه النّسائي في البيعة، باب: شأن الهجرة، ح (٢٤٧٤)، وأخرجه أمير سعيد الخدري على، ح (١٧٧١) و(١١٢٥)

يجيبه الأعرابي بالإيجاب، عندها قال له ﷺ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا»، أي إذَا كانَ هذا صَنِيعُكَ، فالْزَمْ أَرْضَكَ وإنْ كانتْ وَرَاءَ البِحَارِ فَلَنْ ثُحْرَمَ أَجْرَ الهجرةِ (١).

## \_ الحديث الحادي والسّتون:

عَنِ الْفَرَدْ دَقِ بْنِ حَنَانِ الْقَاصِّ قَالَ: أَلَا أُحَدُّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعَتُهُ أُدْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ، خَرَجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ الله بْنُ حَيْدَةَ فِي طَرِيقِ الشَّامِ، فَمَرَوْنَا بِعَبْدِ الله قَلْبِي لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ، خَرَجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ الله بْنُ حَيْدَةَ فِي طَرِيةِ الشَّامِ، فَمَرَوْنَا بِعَبْدِ الله ابْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِكُما أَعْرَابِيُّ، جَافِ، ابْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِكُما أَعْرَابِيُّ، جَافِ، جَرِي عُلْاً كُنْتَ؟ أَمْ إِلَى أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ؟ وَيَعْمُ الله، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَالَ: هِ وَلَقَوْمٍ خَاصَّةً ثُمَّ قَالَ: هَا مُتَ انْقَطَعَتْ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله ﷺ مَاعَةً ثُمَّ قَالَ: هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: هِ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ، وَآتَيْتَ النَّيَامَةِ رُبُّ وَإِنْ مُتَ بِالْحَضْرَمَةِ»، قَالَ: يعْنِي أَرْضًا بِالْيَهَامَةِ (٣)، وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ، فَأَنْتَ مُهَاجِرٌ وَإِنْ مُتَ بِالْحَضْرَمَةِ»، قَالَ: يعْنِي أَرْضًا بِالْيَهَامَةِ (٣)، وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ، فَأَنْتَ مُهَاجِرٌ وَإِنْ مُتَ بِالْحُضْرَمَةِ»، قَالَ: يعْنِي أَرْضًا بِالْيَهَامَةِ الْآعْرَافِي أَنْ الْقُومُ مَ تَعْجَبُوا مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَعْرَافِيّ، فَقَالَ: همَا تَعْجَبُونَ مِنْ ثَمَرِ الْجُنَّةِ؟ قَالَ: همَا لَكَ فَكَأَنَّ الْقُومُ مَ تَعَجَبُوا مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَعْرَافِيّ، فَقَالَ: همَا تَعْجَبُونَ مِنْ ثَمَرِ الْجُنَّةِ؟ وَقَالَ: همَا مُن ثَمَر الْجُنَّةِ؟ أَنْ السَّائِلُ عَنْ ثِيَابِ الْجُنَّةِ»؟

انظر: إرشاد السّاري (٤/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

 <sup>(</sup>٣) مدينةٌ عامرةٌ بها مزارعٌ، ونخيلٌ، وتمرٌ كثيرٌ، وتمرها أكثر من سائر التمر ببلاد الحجاز.
 انظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (ص٤٩).

<sup>(</sup>٤) أحمد في مسند المكثرين، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ١٠٥٥) و (٥٠٥٧). =

لعلّ الأعرابيّ الذي سأل النّبيّ عليه وفد إليه بعد فتح مكّة حيث توقّفت الهجرة، وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضًا في عهد النّبيّ عليه حيث القصد إليه عليه حيث كان، فأرشده عليه إلى الصّلاة والزّكاة، وبذلك يُسمّى مهاجرًا، وإنْ مات بأي بلدٍ من البلاد.

وأخرجه مختصرًا أبو داود في الجهاد، باب: مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ح (٢٥٢١). قال أحمد: «حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُلَاثَةَ الْقَاضِي أَبُو سَهْلٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ رَافِعٍ، عَنِ الْفَرَزْدَقِ بْنِ حَنَانٍ الْقَاصِّ...»، الحديث إسناده ضعيفٌ لأنَّ مداره على حنان بن خارجة شيخ العلاء بن رافع، وقد أخطأ زياد بن عبد الله بن علاثة في تسميته فقال: الفرزدق بن حنان، قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٣/ ٣٢٥) في ترجمة زياد بن عبد الله بن علائة: «وقفتُ له في مسند أحمد على حديثِ خلَّط في إسناده، رواه عن العلاء بن رافع، عن الفرزدق بن حنان، عن عبد الله بن عمرو، وقد أخرج النسائي بعضه من طريق أخيه محمّد بن عبد الله بن علاثة فقال: عن العلاء ابن عبد الله بن رافع وهو الصّواب، وقال أيضًا عن حنان بن خارجة بدل الفرزدق بن حنان وهو الصّواب، وقـد أخرج أبو داود [في الجهاد، باب: مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا] بعضه من طريق محمّد بن مسلم بن أبي الوضّاح، عن حنان بن خارجة، عن عبد الله بن عمرو». وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص٣٢٤): «وخبط\_زياد بن عبد الله بن علاثة في اسم شيخه...». حنان بن خارجة، قال ابن القطّان عنه: «مجهول الحال»، وقال الذّهبي: «لا يُعرف، تفرد عنه العلاء بن عبد الله بن رافع»، وقال الحافظ: «مقبول». وادّعي الشّيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند (١١/ ٤٨٩) أنّ إسناده صحيح! ولعلَّه اعتمادًا منه على توثيق ابن حبّان ـ ولم يروِ عنه غير العلاء ـ وهو تسامحٌ. انظر: بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٥)، والثّقات لابن حبان (٤/ ١٨٨)، وميزان الاعتدال (١/ ٤١٣)، والتقريب (ص٣٤٦). وقد سبق الحديث (ص٩١) و(٩٧).

## \_ الحديث الثّاني والسّتون:

عَنْ جَابِرٍ وَ الْحَاءَ أَعْرَابِيُّ (١) النَّبِيَّ عَلَيْ فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلامِ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ خَمُومًا، فَقَالَ: «اللَّدِينَةُ كَالْكِيرِ (٣)، تَنْفِي خَبَثَهَا (٤)، فَعَالَ: «اللَّدِينَةُ كَالْكِيرِ (٣)، تَنْفِي خَبَثَهَا (٤)، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا (٥).

(١) لم أعرفه. قال الحافظ في فتح الباري (٤/ ٩٧): «لم أقفْ على اسمه».

- (٣) الكِيرُ: كِيرُ الحدّاد، وهو زِقٌ، أَو جلدٌ غليظٌ ذو حافّاتٍ، وأمّّا المبني من الطّين فهو الكُورُ، قال ابن سيده: «الكِير: الزِّقِّ الذي يَنْفُخ فيه الحدّاد، والجمع أَكْيارٌ وكِيرَة». انظر: المخصّص، ولسان العرب، مادة (كير).
- (٤) أَي ثُخرجه عنها، وهو من النَّفي: الإِبْعادِ عن البلد، يقال: نَفَيْته أَنْفِيه نَفْيًا إِذا أَخرجتَه من البلد وطردته. انظر: لسان العرب، مادة (نفي).
- (٥) أي تُخَلِّصُه. وشيء ناصِعٌ: خالصٌ. وأنْصَعَ: أظهرَ ما في نفسِه. ونَصَع الشِّيءُ يَنْصَع، إذا وَضَح وبان. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٥/ ٦٤)، ولسان العرب، مادة (نصع). البخاري في الحجّ، باب: المدينة تنفي الخبث، ح (١٧٨٤). أخرجه البخاري في الأحكام، باب: بيعة الأعراب، ح (٧٢١)، وباب: مَن بايع ثمّ استقال البيعة، ح (٧٢١١)، وباب: مَن نكث بيعته، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبُونَكَ أَمَّوَ عَلَى نَفْسِهِ مَّ وَمَن أَوْفَى بِمَا عَلهَدَ عَلَيهُ اللّهَ فَسَيُوقَ تِهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾، والسّنة، باب: مَا ذَكَر النَّبِيُّ وَحَضَّ عَلَى = را ٢٢١)، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة، باب: مَا ذَكَر النَّبِيُّ وَعَشَى عَلَى =

<sup>(</sup>٢) من الإقالة، وهو ترك العقد، وتكون الإقالة في البَيعة والعهد. انظر: فتح الباري (١/ ٨٠)، ولسان العرب، مادة (قيل). قال ابن حجر في فتح الباري (١/ ٩٧): «أقلني: ظاهره أنّه سأل الإقالة من الإسلام، وبه جزم عياض، وقال غيره: إنّها استقاله من الهجرة، وإلا لكان قتله على الردّة».

الأعرابيّ يبايع النّبيّ عَلَيْهُ، ثمّ يأي من الغد محمومًا، طالبًا الإقالة فيها يتعلق بنفس الإسلام، ويحتمل أنْ يكون في شيءٍ من عوارضه كالهجرة، وكانت في ذلك الوقت واجبةً، وَوَقَع الوعيد على مَن رجع أعرابيًا بعد هجرته، حيث كانت الهجرة إلى المدينة فرضًا قبل فتح مكّة على كلِّ مَن أسْلمَ، ومَن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ امْنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمُ مِّن وَلَئيتِهِم مِّن شَيْءٍ مَن يُهَاجِرُوا مَا لَكُمُ مِّن وَلَئيتِهِم مِّن شَيْءٍ مَن يُهَاجِرُوا هَا لَكُمُ مِّن وَلَئيتِهِم مِّن شَيْءٍ المؤمنين موالاة، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ امْنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمُ مِّن وَلَئيتِهِم مِّن شَيْءٍ المؤمنين موالاة، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللمُ الللللمُ اللللمُ اللللمُ الللمُ الللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ الللمُ اللللمُ اللللمُ الللمُ الللمُ ا

اتّفاقِ أهْلِ الْعِلْمِ، وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحُرَمَانِ مَكَةً وَالْمِينَةُ، وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النّبِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُنْتِرِ، وَالْقَبْرِ، ح (٧٣٢٢)، وأخرجه مسلم في الحبّخ، باب: المدينة تنفي شرارها، ح (١٣٨٣)، وأخرجه الترمذي في المناقب عن رسول الله عليه باب: ما جاء في فضل المدينة، ح (٢٩٢٠)، وأخرجه النسائي في البيعة، باب: استقالة المدينة، ح (٤١٨٥)، وأخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند جابر بن عبدالله، ح (١٣٨٧١) و(١٤٧١٥) و(١٤٧١١) و(١٤٧١١) و(١٤٧١١) و(١٤٧١١) و(١٤٨١١) و(١٤٧١١) و(١٤٧١١) والمرابي في المفهم (١١/ ٣٩): «هذا تشبيهٌ واقعٌ، لأنّ الكيرَ لشدَّة نفخه ينفي عن النّار الدّخان، والرَّماد، حتى لا يبقى إلا خالصُ الجمر والنّار. هذا إنْ أراد بالكير المُنْفَخَ الذي يُنفَخ به النّار، وإمّا أراد به الموضع المشتمل على النّار، وهو المعروف عند أهل اللّغة، فيكون معناه: أنّ ذلك الموضع لشدَّة حرارته ينزعُ خبث الحديد، والذّهب، والفضّة، ويخرج خلاصة ذلك. والمدينة كذلك بها فيها من شدّة العيش، وضيق الحال تغلّص النّفس من شهواتها، وشرهها، وقيلها إلى اللّذات، والمستحسنات، فتتزكى النّفس عن أدرانها، وتبقى خلاصتُها، فيظهر سرُّ جوهرها، وتعمّ بركاتها».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب: فضل الجهاد والسير، ح (٢٦٣١)، من حديث عبد الله بن عبّاس هيه.

ففي هذا إشْعارٌ بأنّ مبايعة الأعرابي المذكور كانت قبل الفتح.

وإنّم امتنع النّبيّ ﷺ من إقالته لأنّه لا يُعين على معصيةٍ لأنّ البيعة في أوّل الأمر كانت على أنْ لا يخرج من المدينة إلا بإذنٍ فخروجه عصيانٌ.

سأل النّبِي ﷺ ثلاث مراتٍ، فقال النّبي ﷺ: «اللّدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِى خَبَّهَا، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا»، والمراد أنّها لا تترك فيها مَن في قلبه دَغَلٌ، بل تميزُه عن القلوب الصّادقة، وتخرجه كما يميز الحدّاد رديء الحديد من جيده (١١).

وهل هذا خاصٌّ بزمان النّبيّ ﷺ؟

قال النّووي: «قال القاضي: الأظهر أنَّ هذا مختصُّ بزمن النّبي ﷺ لأنّه لم يكنْ يصبرُ على الهجرة والمقام معه إلّا مَن ثَبَتَ إيهانُه، وأمّا المنافقون، وجهلة الأعراب فلا يصبرون على شدّة المدينة، ولا يحتسبون الأجر في ذلك، كما قال ذلك الأعرابي الذي أصابه الوعك: «أقلني بيعتي»، هذا كلام القاضي.

وهذا الذي ادّعى أنّه الأظهر ليس بالأظهر... وهذا \_ والله أعلم \_ في زمن الدّجال كها جاء في الحديث الصّحيح الذي ذكره مسلم في أواخر الكتاب في أحاديث الدّجال: أنّه يقصد المدينة، فترجف المدينة ثلاث رجفاتٍ، يخرج الله بها منها كلّ كافر ومنافقٍ (٢)، فيحتمل أنّه مختصٌّ بزمن الدّجال، ويحتمل أنّه في

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النَّووي على مسلم (٩/ ١٥٤)، وفتح الباري (٤/ ٨٨).

<sup>(</sup>۲) كتاب الفتن وأشراط السّاعة، باب: قصّة الجسّاسة، ح (۲۹٤٣)، من حديث أنس بن مالك على قال: قال رسول الله على: «ليسَ من بلدِ إلا سيطؤهُ الدَّجّال إلا مكّة والمدينة، وليس نقبٌ من أنقابها إلا عليه الملائكة صافّين تحرسها، فينزل بالسّبْخة، فترجف المدينة ثلاث رجفاتٍ يخرج إليه منها كلّ كافر ومنافق».

أزمانٍ متفرقةٍ»<sup>(١)</sup>.

وجمع بين القولين ابنُ حجر فقال: «ويحتمل أنْ يكون المراد كلَّا من الزّمنين... في حياته ﷺ ذَكَرَ هذا الحديث معلّلا به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة عن البيعة، ثمّ يكون ذلك أيضًا في آخر الزّمان عندما ينزل بها الدّجال فترجف بأهلها فلا يبقى منافقٌ ولا كافرٌ إلا خرج إليه»(٢).

وفي الحديث فضيلة ظاهرة لمدينة رسول الله ﷺ.

\* \* \*

### المبحث الثاني

أسئلة الأعراب لرسول الله علله المتعلقة بالرويا

# \_ الحديث الثّالث والسّتون:

عَنْ جَابِرٍ وَ إِنَّهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ (٣) إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ، فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثَرِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ لِلْأَعْرَابِيِّ: (لا ثُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ». وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِيهِ بَعْدُ يُخْطُبُ فَقَالَ: (لا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ (٤).

شرح النّووي على مسلم (٩/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٤) مسلم في الرؤيا، باب: لا تخبر بتلعب الشّيطان فيك، وباب: مَن رآني في المنام فقد رآني في المنام فقد رآني فإنّ الشّيطان لا يتمثل بي (٢٢٦٨)، وأخرجه ابن ماجه في تعبير الرّؤيا، باب: رؤية =

قال القرطبي: «لا تُحدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ» دليلٌ على منع أنْ يخبر الإنسان بها يراه في منامه ممّا يكرهه، ممّا يظنّ أنّه من الشّيطان.

وهذه المنام على مساق هذا الحديث ليس في ظاهرها ما يدل على أنها من الشيطان، غير أنّ النّبي على أنها من الشيطان بطريق آخر غير ظاهرها، فإمّا أنْ يكونَ ذكرَ الرّائي ما يدلّ على ذلك ولم ينقله الرّاوي، وإمّا أنْ يكون ذلك من باب الوحى وهو الظّاهر»(١).

وقال المناوي: قوله ﷺ: «بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ» لأنّها رؤيا تحزين من السَّيطان يريه إيّاها ليحزنه فيسوء ظنّه بربّه ويقلُّ شكره، فينبغي أنْ لا يَلتفت لذلك ولا يَستغل به... وقيل: إنّها نهى عنه لأنّه لو أخبره ربّها فسّره غير عارفٍ على ظاهرِ صورتِهِ فوقع ما فسّر بتقدير الله، وقد أرشد الشّارع في خبرٍ آخر إلى أنّ دواء ذلك أنْ يَتفُل، ويتعوذ، ويكتم، فلا تضر "(٢).

\* \* \*

<sup>=</sup> النبي ﷺ في المنام، ح (٣٩٠٢)، وباب: مَن رأى رؤيا يكرهها، ح (٣٩١٢)، وأخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند جابر بن عبد الله، ح (١٣٨٨١) و (١٣٩٧٤) و (١٣٩٥٥).

<sup>(</sup>۱) المفهم (۱۸/ ۱۳۲)، وقريبًا منه في إكهال المعلم (٧/ ١١٣). وبوَّب ابن حبّان في صحيحه على الحديث (١٣/ ١٣٥): «ذكر الزّجر عن أنْ يخبر المرء أحدًا إذا رأى في نومه بتلعب الشّيطان به».

<sup>(</sup>٢) التيسير بشرح الجامع الصّغير (١/ ١٨٠). وقال ابن الجوزي: «وهـذا تنبيهٌ على أنّ كلّ رؤيا كانت من هذا الجنس فلا ينبغي أنْ يُتَحَدّث بها فإنّها من الشّيطان». كشف المشكل من حديث الصّحيحين (١/ ٧٤٢).

# المبحث الثالث أسئلة الأعراب لرسول الله على المتعلقة بالرّضاع

# \_ الحديث الرّابع والسّتون:

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ (١) قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيُّ (٢) عَلَى نَبِيِّ الله ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ: يَا نَبِيِّ الله ﷺ وَهُو فِي بَيْتِي، فَقَالَ: يَا نَبِيِّ الله، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَوْ رَضْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: «لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أُمُّ الفَضْلِ، لُبَابَةُ بِنْتُ الحَارِثِ بنِ حَزْنِ بنِ بُجَيْرٍ، الهِلالِيَّةُ، لبابة الكبرى، مشهورةٌ بكنيتها، ومعروفةٌ باسمها، الحُرَّةُ، الجَلِيْلَةُ، زَوْجَةُ العَبَّاسِ عَمِّ النَّبِيِّ عَيُّةٍ، وَهِي أُخْتُ أُمِّ المَوْمِنِيْنَ مَيْمُوْنَةَ، وَخَالَةُ خَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ، قَدِيْمَةُ الإِسْلامِ، وَكَانَتْ مِنْ عِلْيَةِ أُمِّ النِّسَاءِ، تُوفِّيَتْ فِي خِلافَةِ عُثْهَانَ عَلَيْهِ. انظر: الإصابة (۸/ ۹۷)، وسير أعلام النّبلاء (٣/ ۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٣) مسلم في الرّضاع، باب: في المصّة والمصّتان، ح (١٤٥١)، وأخرجه النسائي في النّكاح، باب: باب: القَدْر الذي يحرِّم من الرّضاعة ح (٣٠ ٣٣)، وأخرجه ابن ماجه في النّكاح، باب: لا تحرم المصّة ولا المصّتان، ح (١٩٤٠)، وأخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار، مسند أمّ الفضل، ح (٢٦٣٣١) و(٢٦٣٣١). الملج: المصّ. مَلَجَ الصّبيُّ أُمَّهُ يَمْلُجُها مَلْجًا ومَلِجَها يَمْلُجُها أَدُه : أي ومَلِجَها يَمْلُجُها إذا رَضَعَها. والملجة: المرّة. والإملاجةُ: المرّة أيضًا من أمْلَجَتْه أمّه: أي أرضعتْه، يعني أنّ المصَّة والمصَّتين لا ثُحرِّمان ما يُحرِّمُه الرِّضاعُ الكامِلُ. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٤/ ٧٨٠).

دلّ الحديث على أنّ الرّضعة والرّضعتان لا تحرّمان.

وإلى ذلك ذهب الشّافعية، وهو قولٌ عند الحنابلة، قالوا: لا بُدَّ مِنْ خُمْسِ رَضَعَاتٍ فِي الحَولَينِ(١).

وذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، إِلَى أَنَّ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ، وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً، فَالشَّرْطُ فِي التَّحْرِيمِ أَنْ يَصِل اللَّبَنُ إِلَى جَوْفِ الطِّفْل مَهْمَا كَانَ قَدْرُهُ.

وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَمَ هَنَكُمُ أَلَّتِي ٓ أَرْضَعْنَكُمُ ﴾ [النساء: ٢٣]، قَالُوا: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَّقَ التَّحْرِيمَ بِاسْمِ الرَّضَاعِ، فَحَيْثُ وُجِدَ وُجِدَ حُكْمُهُ، وَوَرَدَ الْحَدِيثُ مُوَافِقًا لِلآيَةِ: ﴿ يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَخْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ﴾ (٢)، حَيْثُ

<sup>(</sup>۱) انظر: مغني المحتاج (٥/ ١٢٨)، والمجموع (١٨/ ٢٠٧)، والمغني لابن قُدامة (٨/ ١٧١)، وكشّاف القناع (٥/ ٤٤٣).

لحديث السّيدة عَائِشَة رضي الله عنها أَنّهَا قَالَتْ: «كَانَ فِيهَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِي رَسُولُ الله ﷺ وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مَنَ الْقُرْآنِ». الحديث أخرجه مسلم في الرّضاع، باب: التحريم بخمس رضعاتٍ، ح (١٤٥٢)، واللّفظ له، وأخرجه أبو داود في النّكاح، باب: هل يُحرِّمُ مادون خمس رضعاتٍ، رضعاتٍ، ح (٢٠٦٢)، وأخرجه النّسائي في النّكاح، باب: القدر الذي يُحرِّمُ من الرّضاعة، ح (٣٠٠٢)، وأخرجه ابن ماجه في النّكاح، باب: لا تُحرِّمُ المصّة والمصّتان، ح (١٩٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الشّهادات، باب: الشّهادة على الأنساب، ح (٢٦٤٥). من حديث عائشة رضى الله عنها.

أَطْلَقَ الرَّضَاعَ وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا(١).

#### \* \* \*

# المبحث الرّابع أسئلة الأعراب لرسول الله عَلَيْةِ المتعلقة بالعتق

#### \_ الحديث الخامس والستون:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (٢): أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجْلَةٍ (٣) لَهُ، فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَأَخْبَرُوا رَسُولَ الله ﷺ بِهَا صَنَعَ. قَالَ: «أَوَفَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَوْ عَلِمْنَا \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ مَا صَلَيْنَا عَلَيْهِ» (٤). قَالَ: فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ مِنْهُمْ اثْنَيْنِ،

(۱) انظر: العناية شرح الهداية (۳/ ٤٣٨)، وبدائع الصّنائع (٤/ ٢)، ومواهب الجليل (٤/ ١٧١)، والنّاج والإكليل (٥/ ٥٣٦)، والمغني لابن قُدامة (٨/ ١٧١)، وكشّاف القناع (٥/ ٤٤٣).

- (۲) أبو نجيد، عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي، من فضلاء الصّحابة وفقهائهم، أسلم عام خيبر، اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيها، مات سنة (٥٢هـ). انظر: أسد الغابة (٤/ ٢٩٩)، والإصابة (٤/ ٧٠٥).
- (٣) جمع رجل، وهو الذَّكر من الأناسي جمعه: رِجَالٌ، وقد جمع قليلًا على: رَجْلَةٍ، بوزن تمرة. المصباح المنير، مادة (رجل).
- (٤) قال النّووي في شرح مسلم (١١/ ١٤٠): «وهذا محمولٌ على أنّ النّبيّ ﷺ وحده كان يترك الصّلاة عليه تغليظًا وزجرًا لغيره على مثل فعله... وأما أصل الصّلاة عليه فلا بدّ من وجودها من بعض الصّحابة».

وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ <sup>(١)</sup>.

في الحديث دلالة للذهب مالك، والشّافعيّ، وأحمد، في إثبات القرعة في العتق ونحوه، وأنّه إذا أعتق عبيدًا في مرض موته، أو أوصى بعتقهم، أُقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرعة (٢).

وقال أبو حنيفة: القرعة باطلةٌ لا مدخل لها في ذلك، بل يَعتق من كلّ واحدٍ قسطه وهو الثّلث ويستسعى (٣) في الباقي وهو الثّلثين للورثة (٤).

(۱) أحمد في مسند البصريين، مسند: عمران بن حصين، ح (۲۰۰۹)، فقال: «حَدَّثَنَا يَغْيَى ابْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الحُسنِ الْبَصْرِيّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ»، الحديث صحيحٌ، وهذا إسنادٌ منقطع، لأنّ الحسن البصري لم يسمع من عمران، كما في سير أعلام النّبلاء (٤/ ٢٦٥)، وتهذيب التهذيب (٨/ ٢٠٨). وأبو عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكري. و(١٩٨٢)، و(١٩٨٥) و(١٩٨٨) و(١٩٨٦) و(١٩٩٨) و(١٩٩٨) و(١٩٩٨) و(١٩٩٥) و(١٩٩٥)، وأخرجه مسلم في الأيهان، باب: مَن أعتق شِركًا له في عبدٍ، ح (١٩٦٨)، وأبو داود في العتق، باب: فيمَن يعتق عمليكه عند موته وليس له مألٌ غيرهم، ح (١٣٦٤)، والنسائي في الجنائز، باب: الصّلاة على مَن يحيف في وصيته، ح (١٩٥٨)، وابن ماجه في الأحكام، باب: القضاء بالقرعة، ح (٢٣٤٥).

- (۲) انظر: مواهب الجليل (۸/ ٤٦٧)، والمغني لابن قدامة (۱۰/ ٢٦٤)، والمجموع (۲) انظر: مواهب المحتاج (٤/ ٨٨).
- (٣) الاستسعاء: أن يُكلَّفُ العبدُ الاكتساب، فإذا دَفَعَهُ عَتَقَ. اللّامع الصّبيح [١٧٢-ب]. وانظر: النّهاية في غريب الحديث (١/ ٢٦٦)، ولسان العرب، مادة (سعا).
  - (٤) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٨٠)، والعناية شرح الهداية (١٠/ ٤٨٦).

فمذهب الحنفية: لا بأس للقسّام أنْ يستعملَ القُرعة في القسمة بين الشُّركاء استحسانًا. وفي القياس هذا لا يستقيم، لأنَّه في معنى القِهار لأنَّه تعليق الاستحقاق بخروج القُرعة، والقهار حرامٌ، ولهذا لم يجوِّزُوا استعمال القُرعة في دعوى النَّسب، ودعوى المِلْك، وتعيين العتق، ثمَّ هذا في معنى الاستقسام بالأزلام الذي كان عبادة أهل الجاهلية، وقد حرَّم الله تعالى ذلك ونصَّ على أنَّه رجسٌ وفِستُّ، ولكنْ تركوه بالسُّنَّة، والتعاملِ الظَّاهر فيه من لَدُن رسول الله على الله هذه الأيام من غير نكير (۱).

وهذا مردودٌ بهذا الحديث الصّحيح، فقوله في الحديث: «فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ مِنْهُمْ اثْنَيْنِ، وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ» صريحٌ.

قالوا: وهذا الحديث آحاديٌ خالف الأصول، وذلك لأنّ السّيد قد أوجب لكلّ واحدٍ منهم العتق فلو كان له مالٌ لنفذ العتق في الجميع بالإجماع. وإذا لم يكن له مالٌ وجب أنْ ينفذ لكلّ واحدٍ منهم بقدر الثّلث الجائز تصرف السّيد فيه (٢).

وردَّ: بأنّ الحديث الآحادي من الأصول فكيف يقال: إنّه خالف الأصول، ولو سُلِّم فمن الأصول أنّه لا يُدخل ضررًا على الغير، وقد أدخلتم الـضّرر عـلى الورثة وعلى العبيد المعتقين (٣).

000

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط (١٥/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط (١٥/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) سبل السّلام (٢/ ٢٠٣).





أسئلة الأعراب لرسول الله على الله الله الله الله الله الله الكله الخلفية، ويتجلّى فيها بعض صفات الرسول الله عنهم ومناقب صحابته الكرام رضوان الله عنهم

المفَصْلُ اللَّهُ وَلَ

أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ ويتجلّى فيها بعض صفات الرسول ﷺ الخُلقية

المبحث الأول أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ ويتجلّى فيها بعض صفات الرسول ﷺ الخُلُقية

وفيه أربعة مطالب:

\* المطلب الأول ـ اللّين:

\_ الحديث السّادس والسّتون:

عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهْوَ نَازِلٌ بِالجِّعْرَانَةِ (١) بَيْنَ مَكَّةَ وَاللَّذِينَةِ وَمَعَهُ بِلالٌ، فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ أَعْرَابِيُّ (٢) فَقَالَ: أَلا تُنْجِزُ لِي مَا وَعَـدْتَنِي (٣).

<sup>(</sup>١) سبق بيانها (ص٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه. قال ابن حجر في فتح الباري (٨/ ٤٦): «لم أقف على اسمه».

<sup>(</sup>٣) يحتمل أنّ الوعد كان خاصًّا به، ويحتمل أنْ يكون عامًّا وكان طلبه أنْ يعجِّل له نصيبه من الغنيمة، فإنّه ﷺ كان أمر أنْ تجْمَعَ غنائم حُنين بالجعرانة، وتوجّه هـ و بالعساكر =

فَقَالَ لَهُ: «أَبْشِرْ (١)». فَقَالَ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ. فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلللِ (٢) كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ، فَقَالَ: «رَدَّ الْبُشْرَى، فَاقْبَلا أَنْتُمَا»، قَالا: قَبِلْنَا. ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ (٣) فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا». فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلا، فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ (٤) مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَنْ أَنْضِلا لأُمِّكُمَا، فَأَفْضَلا لَهَا مِنْهُ طَائِقَةً (٥).

- (٢) أبو عبد الله، بلال بن رباح، الحبشي، مؤذن رسول الله ﷺ، شهد بدرًا وسائر المشاهد، ومناقبه كثيرةٌ مشهورةٌ، مات في خلافة عمر ﷺ في الشّام سنة (٢٠هـ). انظر: الإصابة (١/ ٣٢٦)، وتقريب التهذيب (ص ١٢٩).
- (٣) القَدَح: بفتح القاف والدال آنيةٌ للشّرب تروي الرّجلين، والجمع أقداح. انظر:
   لسان العرب، مادة (قدح).
- (٤) أمّ سَلَمة أم المؤمنين، هند بنت أبي أميّة المخزومية، تزوَّجها النَّبيِّ ﷺ بعد أبي سلمة، توفيت بالمدينة سنة (٦٦هـ). انظر: الإصابة (٨/ ١٥٠)، وتقريب التهذيب (ص٥٥٥).
- (٥) فأفضلا: أي أبقيا بقية، الطّائفة من الشّيء: بعضه. تفسير غريب ما في الصّحيحين (١/ ٢٣). الحديث أخرجه البخاري في المغازي، باب: غزوة الطّائف في شوال سنة ثمان، ح (٤٣٢٨)، وأخرجه البخاري في الوضوء، باب: استعمال فضل وضوء النّاس، ح (١٨٨)، وباب: الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، ح (١٩٦)، وأخرجه مسلم في فضائل الصّحابة، باب: من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله عنهم، ح (٢٤٩٧).

<sup>=</sup> إلى الطّائف، فلمّا رَجَعَ منها قسّمَ الغنائم حينئذِ بالجعرانة، فلهذا وقع في كثيرٍ ممّن كان حديثَ عهدِ بالإسلام استبطاءُ الغنيمة، واستنجاز قسمتها. انظر: فتح الباري (٨/ ٤٦).

<sup>(</sup>۱) بهمزة قطع، أي بقرب القسمة، أو بالثّواب الجزيل على الصّبر. انظر: فتح الباري (۸/ ٤٦).

قال الله عزّ وجلّ: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ
لَانَهُ فَهُ وَاللّهُ مِنْ وَلَا الله عزّ وجلّ عَنْهُم وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوكَلُ عَلَى ٱللّهِ لَا نَهُ مَنُ وَلَا مِن الآية يتّضح معنى اللّين، حيث ذكره الله عزّ وجلّ ضدّ الفظاظة، وغلظ القلب. واللّين في اللّغة: ضدّ الخشونة (١). وقال الرّاغب: «اللّين ضدّ الخشونة، ويُستعمل ذلك في الأجسام، ثمّ يُستعار للخُلق وغيره من المعاني، فيقال: فلان ليّنٌ، وفلان خشنٌ (٢).

قال ابن الجوزي: في قوله تعالى: ﴿لِنتَ لَهُمُ ﴿ اللهَ جانبُك، وحسن خلقُك، وكثر احتمالُك (٣).

وقال البغوي: في قوله تعالى: ﴿لِنتَ لَهُمَّ ﴾: «سهَّلْتَ لهم أخلاقَك، وكثرة احتمالك»(٤).

وقال الطّاهر بن عاشور: «واللِينُ هنا مجازٌ في سعة الحُلق مع أمّة الدّعوة والمسلمين، وفي الصّفح عن جَفاء المشركين، وإقالة العثرات... والعرب أمَّةٌ عُرفت بالأنفة، وإباء الضّيم، وسلامة الفطرة، وسرعة الفهم. وهم المتلقُّون الأوّلون للدِّين، فلم تكن تليق بهم الشّدة والغِلظة، ولكنّهم محتاجون إلى استنزال طائرهم في تبليغ الشّريعة لهم، ليتجنّبوا بذلك المكابرة الَّتي هي الحائل الوحيد بينهم وبين الإذعان إلى الحقّ. وورد أنّ صفح النّبيّ عَيُليّة، وعفوه ورحمته كان سببًا في دخول

<sup>(</sup>١) لسان العرب، مادة (لين).

<sup>(</sup>٢) مفردات غريب القرآن (ص٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) زاد المسر (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي (٢/ ٤٧).

كثيرٍ في الإسلام»(١).

ويظهر جليًا لين رسول الله عليه في هذا الحديث، حيث لم يُعنِّف الأعرابي الذي ردّ البشري، وإنّا غضب عليه لردّه البُشْري<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

\* المطلب الثّاني - صفة الكرم (٣):

\_ الحديث السّابع والسّتون:

عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَبْلِسُ مَعَنَا فِي الْمُجْلِسِ كُدِّثُنَا، فَإِذَا قَامَ، قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ، فَحَدَّثَنَا يَوْمًا فَقُمْنَا حِينَ قَامَ، فَنَظُرْنَا إِلَى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَدْرَكَهُ فَجَبَذَهُ (١) بِرِدَائِهِ فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ فَهُنَا وَنَا اللَّهُ اللَّهُ الْأَعْرَابِيُّ: احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَيَّ هَذَيْنِ، وَكَانَ رِدَاءً خَشِنًا، فَالْتَفَتَ، فَقَالَ لَهُ الأَعْرَابِيُّ: احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَيَّ هَذَيْنِ، فَإِنَّكَ لا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِكَ وَلا مِنْ مَالِ أَبِيكَ. فَقَالَ النّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ لا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، لا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِنْ جَبْذَتِكَ الَّتِي لا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ اللَّهُ مَالِ أَبِيكَ. فَقَالَ النّبِيُّ عَلِيهِ: ﴿ لا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ اللَّهُ مُلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِنْ جَبْذَتِكَ الَّتِي

(١) التحرير والتنوير (٤/ ١٤٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: شرح صحيح مسلم (۱٦/ ٥٨). وفي الحديث: فضيلةٌ ظاهرةٌ لأبي موسى
 وبلال وأمِّ سلَمة رضي الله عنهم.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن مسكويه في تهذيب الأخلاق (ص٣٠): «الكرم: إنفاق المال الكثير بسهولةٍ من النفس في الأمور الجليلة القدر، الكثيرة النفع».

<sup>(</sup>٤) قال الجرجاني في التعريفات (١/ ٤٤): «الاشتقاق الكبير: هو أنْ يكون بين اللّفظين تناسبٌ في اللّفظ والمعنى دون الترتيب، نحو جبد من الجذب». لم أعرف اسم الأعرابيّ.

جَبَذْتَنِي ». فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الأَعْرَابِيُّ: وَالله لا أَقِيدُكَهَا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ: ثُمَّ دَعَا رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: «احْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرَيْهِ هَذَيْنِ، عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا، وَعَلَى الآخرِ مَكَا رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: «انْصَرِفُوا عَلَى بَرَكَةِ الله تَعَالَى»(١).

النّبيّ عَلَيْهُ كان يحدِّث أصحابه ويعلّمهم أمور دينهم، يقول أبو هريرة على النّبيّ عَلَيْهُ كان يحدِّث أصحابه ويعلّمهم أمور دينهم، يقول أبو هريرة على الفَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا» لانفضاض المجلس، لا للتّعظيم، لأنّهم ما كانوا يقومون له مقبلًا، فكيف يقومون له مدبرًا. «حتى يدخل بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ»، ولعلّهم كانوا ينتظرون رجاء أنْ يظهر له حاجةٌ إلى أحدٍ معهم، أو يعرض له رجوعٌ إلى الجلوس معهم، فإذا أيسوا تفرقوا ولم يقعدوا، فجاء أعرابيّ فجبذ النّبيّ عَلَيْهُ بردائه حتى

(۱) أبو داود في الأدب، باب: الحلم وأخلاق النّبِي ﷺ ح (٤٧٧٥)، قال: «حَدَّثَنَا هَارُونُ ابْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلالٍ، سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُو يُحَدِّثُنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلالٍ، سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُو يُحَدِّثُنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلالٍ، سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُو يُحَدِّثُنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عُمَّدُ بْنُ هِلالٍ، سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ اللّهِ عَلَيْ وَالنّه اللّهِ عَلَيْهِ مَا كَانت، ح (٣٢٦٥)، وأخرجه النسائي في القسامة، باب: القود من الجبذة، ح (٤٧٧٦)، وأخرجه ابن ماجه في الكفّارات، باب: يمين رسول الله ﷺ التي كان يحلف بها، ح (٣٠٩٣)، وأخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند أبي هريرة ﷺ مريرة هُمُ ، ح (٧٨٠٩).

الحديث إسناده ضعيف، مداره عندهم على محمّد بن هلال عن أبيه هلال، وهو هلال ابن أبي هلال المدني لا يُعرف، تفرّد ابنه محمّد بالرواية عنه. قال أبو حاتم: «ليس بالمشهور»، وقال الذّهبي: «لا يُعرف، تفرد عنه ابنه محمّد بن هلال، وقد وثّق»، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال عبد الله بن أحمد: سئِل أبي عن محمّد بن هلال المديني؟ فقال: «ليس به بأس»، قيل: أبوه؟ قال: «لا أعرفه». انظر: الثقات لابن حبّان (٥/ ٥٠٣)، وتقريب التهذيب (ص٩٠٣).

حمّر رقبته، ثم طلب منه أنْ يحمل على بعيريه، وزاد بأنْ قال: «فَإِنَّكَ لا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِكَ وَلا مِنْ مَالِ أَبِيكَ»، فقال النّبيّ ﷺ: «لا» أي لا أحمل لك من مالي، «وأستغفر الله» أي إنْ كان الأمر على خلاف ذلك، وهذا من حسن العبارة لأنّ حذف الواو يوهم نفي الاستغفار، وهذا من لطائف النّحو لأنّه عند حذفها يوهم كونُه دعاءً عليه، وعند ذكر الواو لا يبقى ذلك الاحتمال.

فالنّبيّ على طلب منه القود من الجبذة بأنْ يفعل به مثل ما فعل بالنّبيّ على والتنّب ولكنّ الأعرابيّ رفض ذلك، وكأنّه أراد لكهال كرمه على أنْه يعفو البتّة. وفي رواية النّسائي بعد قوله: «ولا من مال أبيك»، فقال رسول الله على: «لا، وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي، فقال الأعرابي: لا والله لا أقيدك، فقال رسول الله على ذلك ثلاث مرات، كلّ ذلك يقول: لا، والله لا أقيدك». وفيها: «فليّا سمعتُ قول الأعرابيّ أقبلنا إليه سراعًا، فالتفتَ إلينا رسول الله على من سمع كلامي أنْ لا يبرح مقامه حتى آذن له».

فحمل له ﷺ على بعيريه، أحدهما: قمحًا، والآخر: شعيرًا، ثم دعا لأصحابه ﷺ، وهذا من كمال خُلُقِه ﷺ وحلمه وصفحه وكرمه(١).

# \_ الحديث الثّامن والسّتون:

عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَهِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيُّ عَلَيْهِ بُرْدُ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ

<sup>(</sup>١) انظر: عون المعبود (١٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ الله الَّذِي عِنْدَك؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ (١).

هذا الأعرابي كسابقه في الحديث السّابق، سأَل رسول الله عَلَيْ المَال بفحشٍ وغلظةٍ، وأساء في مخاطبة النّبي عَلَيْ فجبذ النّبي عَلَيْ حتى أثّر الرداء فيه عَلَيْ، وهذه من عادة جفاة الأعراب، ومع ذلك عفا عنه وتألفه، وأمر له بعطاء عَلَيْ، وهذا يدلّ على عظيم كرمه عَلَيْ.

# \_ الحديث التّاسع والسّتون:

عن عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ قَصْعَةُ يُقَالُ لَمَا: الْغَرَّاءُ، يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ \_يَعْني وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا \_(٢) فَالْتَقُوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَى (٣) رَسُولُ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ (٤): مَا هَذِهِ فِيهَا \_(٢) فَالْتَقُوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَى (٣) رَسُولُ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ (٤): مَا هَذِهِ

 <sup>(</sup>۲) الثريد: «فتُّ الخبز وبله بالمرق، والمراد ثرده بهاء اللّحم، لأنَّ الثّريـد غالبًا لا يكـون إلا من لحم»، انظر: دليل الفالحين (٦/ ٣١)، ولسان العرب، مادة (ثرد).

<sup>(</sup>٣) جلس على ركبتيه. لسان العرب، مادة (جثا).

<sup>(</sup>٤) لم أعرفه.

الجِلْسَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ جَعَلَني عَبْدًا كَرِيًا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا(١)»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكُ فِيهَا»(٢).

في الحديث دلالةٌ على سعةِ كَرَمِ النّبيّ ﷺ، حيث كانت له قصعةٌ يحملها أربعٌ من الرّجال، قد وضِع فيها الثّريد (٣).

وقوله ﷺ: «إِنَّ اللهَ جَعَلَني عَبْدًا كَرِيمًا» أي متواضعًا سخيًا، وهذه الجلسة أقرب إلى التواضع وأنا عبدٌ، والتواضع بالعبد أليق<sup>(٤)</sup>.

#### - الحديث السبعون:

عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ النَّامُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ النَّاسُ

<sup>(</sup>۱) الجبّار: المتكبر المتعالي عن قبول الحقّ. كتاب الكليات لأبي البقاء (ص٥٤٥). العنيد: الجائر عن القصد، الباغي، الذي يردّ الحقّ مع العلم به. لسان العرب، مادة (عند).

<sup>(</sup>۲) أبو داود في الأطعمة، باب: ما جاء في الأكل من أعلى الصّحفة، ح (۳۷۷۳)، فقال: 
«حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَ بْنِ عِرْقٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، وَأخرجه ابن ماجه في الأطعمة، باب: الأكل متكتًا، ح (٣٢٦٣) وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة، باب: الأكل متكتًا، ح (٣٢٦٣) و(٣٢٧٥). الحديث إسناده حسن لأجل محمّد بن عبد الرّحمن بن عِرْق بكسر المهملة وسكون الرّاء بعدها قاف \_ اليحصبي، أبو الوليد، الحمصي فإنّه صدوقٌ، كما في تقريب التهذيب (ص ٢٨٠)، قال النّووي رياض الصّالحين (ص ٢١٤): «رواه أبو داود بإسناد جيد». وحسّن إسناده ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٢٤٥)، وقال البوصيري في مصباح الزّجاجة (٤/ ٨): «هذا إسنادٌ صحيحٌ».

<sup>(</sup>٣) انظر: فيض القدير (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: عون المعبود (١٠/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٥) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، القرشي، النّوفلي، أمّه أمّ حبيب بنت =

مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَهُ الأَعْرابُ (١) يَسْأَلُونَهُ، حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ (٢) فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ: «أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاةِ (٣) نَعَمَا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلَا كَذُوبًا، وَلَا جَبَانًا» (٤).

في جمعه على بين هذه الصّفات لطيفة ، وذلك أنّها متلازمة ، وكذا أضدادها ، وأصل المعنى هنا الشّجاعة ، فإنّ الشّجاع واثقٌ من نفسه بالخَلَفِ من كسبه فبالضّرورة لا يَبْخَل ، وإذا أُمهل عليه العطاء لا يكذب بالخلف في الوعد، لأنّ الخُلف إنّها ينشأ من البُخل، واستعمال (ثمّ) هنا ليس مخالفًا لمقتضاها وإنْ كان الكرم يتقدّم العطاء ، لكن عِلْمُ النّاس بكرم الكريم إنّها يكون بعد العطاء ، وليس المراد هنا بثم الدّلالة على تراخي العلم بالكرم عن العطاء ، إنّها التراخي هنا لعلو رتبة

<sup>=</sup> سعيد، من أكابر علماء النّسب، كان سيدًا حكيمًا، مات في خلافة معاوية. انظر: أسد الغابة (١/ ٣٩٧)، والإصابة (١/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>١) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٢) هي شجرة الطَّلْحُ، وهي شجرةٌ حجازيةٌ، لها شَوْك، منابتها بطون الأودية، وهي أعظم العِضاة شوكًا، وأَصْلَبُها عُودًا، وأَجودها صَمْغًا. لسان العرب، مادة (طلح).

<sup>(</sup>٣) العِضَاةُ: شَجَرُ أُمِّ غَيْلانَ، وقيل: شجرٌ عظيمٌ له شوكٌ، واحِدُهُ عِضَةٌ بالتاء، أَصْلُهَا عِضْهَةٌ، فاستثْقَلُوا الجمع بين هاءين فقالوا: عِضَةٌ، كها قالوا: شَفَةٌ، والأَصل شَفْهَة. انظر: الصِّحاح، ولسان العرب، مادة (عضة).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الجهاد والسّير، باب: السَّجاعة في الحرب والجبن، ح (٢٦٦٦)، وفي الخمس، باب: ما كان يُعطي النّبيّ ﷺ المؤلفة قلوبهم وغيرهم، ح (٢٩٧٩)، وأخرجه أحمد في مسند المدنيين، مسند: جبير بن مطعم هُم، ح (١٦٧٥٦) و (١٦٧٧٥) و (١٦٧٧٥).

الوصف كأنْ يقول: وأعلى من العطاء بها لا يتقارب أنْ يكون العطاء عن كرمٍ، فقد يكون عطاءٌ بلا كرمٍ كعطاء البخيل قهرًا أو نحو ذلك(١).

وقال الحافظ ابن حجر: «في الحديث ذمّ الخصال المنفية، وأنّ إمام المسلمين لا ينبغي أنْ يكون فيه خصلةٌ منها، وفيه ما كان عليه على من الحلم، وحُسْن الخُلُق، وسعة الجود، والصّبر على جفاة الأعراب، وفيه جواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة لخوف ظنّ أهل الجهل به خلاف ذلك، ولا يكون ذلك من الفخر المذموم»(٢).

\* \* \*

### \* المطلب الثّالث\_صفة العفو (٣):

#### \_ الحديث الحادي والسبعون:

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنها أَخْبَرَ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَيَّا قَفَلَ رَسُولُ الله ﷺ قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاةِ (٤٠)،

<sup>(</sup>١) دليل الفالحين (٤/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) العفو: لغةً: يقال: عفوتَ عن ذنبه، إذا تركتَه ولم تعاقبه، وأصل العفو: المحو والطّمس. لسان العرب، مادة (عفا). والعفو اصطلاحًا: قال المناويّ في التوقيف لمهات التعاريف (٢٤٣): «العفو: القصد لتناول الشّيء، والتّجاوز عن الذّنب».. وقال الكفويّ في الكليات (ص٣٦٥): «العفو: كفّ الضّر ر مع القدرة عليه».

<sup>(</sup>٤) سبق معنى (العضاة) في الحديث قبله (ص٣٤٣).

فَنَزَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ رَسُولُ الله ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ (١١)، وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، وَنِمْنَا نَوْمَةً، فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيُّ (١٢)، فَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُ وَفِي يَدِهِ صَلْتًا (٢)»، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ فَقُلْتُ: ﴿اللهُ ﴾ ثَلاثًا، وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ (٤).

الرّسول ﷺ عفا عن الرّجل في موقفٍ حرجٍ يدلّ على شجاعته، لذا كان أفضل العفو عند المقدرة. ثمّ ينادي أصحابه ليعطيهم درسًا عمليًا في فضائل الأخلاق، يتعلمون منه الشّجاعة مع العفو عند المقدرة (٥).

<sup>(</sup>١) أي شجرةٌ ذات شوكٍ من العضاة. انظر: فتح الباري (١/ ٥٦٩).

 <sup>(</sup>۲) قيل: اسمه: غورث بن الحارث، وقيل: اسم الأعرابي دعثور. انظر: الأسماء المبهمة
 (ص۲۲٦)، وفتح الباري (٧/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) بفتح الصّاد، ويُقال: بضمها، وسكون اللام، مسلولٌ جَرَّدَهُ من غِمده، يُقَال: أصلَتَ السَّيفَ إذا جَرَّدَه من غِمْدِه. انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٤٤)، والنّهاية في غريب الحديث (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري في الجهاد والسّير، باب: مَن علّق سيفه بالشّجر في السّفر عند القائلة، ح (٢٩١٠)، وأخرجه البخاري في الجهاد والسّير، باب: تفرق النّاس عن الإمام عند القائلة والاستظلال، ح (٢٩١٣)، وفي المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، ح (٤١٣٥) ولاستظلال، ح (١٣٥٤)، وفي المغازي، باب: غزوة المريسيع، ح (١٣٩٨)، و(١٣٩٨)، وباب: غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع، ح (١٣٩٨)، وأخرجه وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف، ح (١٤٥٨)، وأخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند جابر بن عبد الله هي، ح (١٣٩٢٥)، و(١٤٥١)، و(١٤٥١).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٧/ ٤٢٨)، وقال ابن حجر في الموضع نفسه: «وفي الحديث فرط =

# \* المطلب الرّابع \_ صفة الرّحة (١):

## \_ الحديث الثّاني والسبعون:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ! فَهَا نُقَبِّلُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: «أَوَ أَمْلِكُ (٣) لَكَ أَنْ نَوْعَ (٤) اللهُ

= شجاعة النبي ﷺ، وقوة يقينه، وصبره على الأذى، وحلمه عن الجهّال».

- (۲) هذا الرّجل قيل: إنّه الأقرع بن حابس التميمي، أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: رحمة الولد وتقبيله، ح (٥٩٩٧)، وقيل: هو عيينة بن حصن الفزاري أخرجه أبو يعلى في مسنده، مسند أبي هريرة، ح (٥٩٨٣). قال الحافظ في فتح الباري (١٠/ ٤٣٠): «بسند رجاله ثقاتٌ إلى أبي هريرة». وقيل: هو قيس بن عاصم. انظر: فتح الباري (١٠/ ٤٣٠). ويُحتمل أن يكون وقع ذلك لجميعهم، وهذا ما يُفسر رواية مسلم وابن ماجه: «قدم ناسٌ من الأعراب فقالوا:...». انظر: الأسماء المبهمة (ص ٣٧٤).
- (٣) (أوَ أَملك) هو بفتح الواو، والهمزة الأولى للاستفهام الإنكاري، على طريق التوبيخ، ومعناه النفي أي لا أملك، أي لا أفدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله منه.
- (٤) نزَع الشيءَ إذا قلعه أو جذبه، وأصل النزع الجذبُ والقلعُ وانتزاع الشّيء من أصله، فالنزّع إخراج الشّيء بشدةٍ، لذا عبَّروا عنه بالجذب والقلع، ومنه نزْعُ روح الميت، ونزْع القوس، ونزْعُ الدلو من البئر. انظر: لسان العرب، مادة (نزع).

<sup>(</sup>۱) الرّحة لغةً: الرّقة والتّعطّف. الصّحاح، مادة (رحم). عرّفها الجرجانيّ في التعريفات (ص٠١١) فقال: «هي إرادة إيصال الخير». وقال الكفويّ في الكليات (٢/ ٣٧٦): «الرّحة حالةٌ وجدانيّةٌ تعرض غالبًا لمن به رقّةُ القلب، وتكون مبدأً للانعطاف النّفسانيّ الّذي هو مبدأ الإحسان».

مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ»(١).

النبي على جعل عدم تقبيل الأولاد نوعًا من انتزاع الرّحة من قلب الإنسان، واستغراب الأعرابي من جواب النبي على بتقبيل الصّبيان يبيّن أنّ من أبرز صفات الأعراب الجفوة والقسوة.

وذهب الفقهاء إلى أنّ تقبيل الولد الصّغير ولده أو قريبه أوصديقه أوغيره من صغار الأطفال الذّكر والأنثى، على سبيل الشّفقة، والرّحة، واللّطف، والمَبرَّةِ، وَالإِكْرَامِ، مَعَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ: سنّةُ، وأما التقبيل بالشّهوة فحرامٌ سواءٌ كان في ولده، أو في غيره (٢).

\* \* \*

### المبحث الثاني

أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ ويتجلّى فيها دعوته ﷺ أسئلة الله مكارم الأخلاق، والبر والصّلة

وفيه ثلاثة مطالب:

<sup>(</sup>۱) البخاري في الأدب، باب: رحمة الولد وتقبيله، ح (٥٩٩٨)، وأخرجه مسلم في الفضائل، باب: رحمته الصّبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، ح (٢٣١٧)، وأخرجه ابن ماجه في الأدب، باب: برّ الوالدين والإحسان إلى البنات، ح (٣٦٦٥)، وأخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار، مسند عائشة رضي الله عنها، ح (٢٣٧٧٠)، و(٢٣٨٨٧). وقد سبق (ص٢٠٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مغنى المحتاج (٣/ ١٣٥)، وكشَّاف القناع (٢/ ١٥٧).

# \* المطلب الأول - بر الوالدين:

# \_ الحديث الثّالث والسّبعون:

عَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيُّ (١) رَسُولَ الله عَنْها قَالَ: ﴿أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ رَسُولَ الله عَيْنِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي؟ قَالَ: ﴿أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوهُ هَنِيتًا ﴾ (٢).

دلَّ الحديث على أنَّ للوالد أَنْ يَتَصَرَّفَ بهال ولده كها يَتَصَرَّفُ بِهَالِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ السَّرَفِ وَالسَّفَهِ (٣).

(١) لم أعرفه.

<sup>(</sup>۲) أحمد في مسند المكثرين، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص المنه، ح ( ١٦٤٠)، فقال:

«حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ الْأَخْسَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللهِ بْعَنْ اللهِ بْنُ الْأَخْسَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللهِ به باب: في جَدِّه، قال:...»، أطرافه (٦٨٦٣) و (٢٩٦٢)، وأخرجه أبو داود في البيوع، باب: في الرّجل يأكل من مال ولده، ح (٢٥٣٠)، وأخرجه ابن ماجه في التّجارات، باب: ما للرّجل من مال ولده، ح (٢٢٩٢). سبق الكلام على سند عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (ص٤٧١). يحيى: هو ابن سعيد القطّان. وعبيد الله بن الأخنس، النّخعي، أبو مالك الكوفي، قال أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي: «ثقة»، وقال ابن الجنيد عن ابن معين: «ليس به بأس»، وذكره ابن حبّان في الثقات وقال: «يخطئ كثيرًا». تهذيب التهذيب (٧/ ٣). فالحديث سنده قابلٌ للتحسين.

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي في سننه (٣/ ٦٣٩) بعد رواية الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها: «والْعَمَلُ عَلَى هَـذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْـلِ العِلمِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ ﷺ وغَيْرِهِمْ. قَالُوا: إنّ يَدَ الْوَالَدِ مَبْسُوطَةٌ في مَالِ وَلَدِهِ يأْخُذُ مَا شَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ إلاّ =

وإلى ذلك ذهب الحنابلة: فلِلأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، وَيَتَمَلَّكُهُ مَعَ حَاجَةِ الأَبِ إِلَى مَا يَأْخُذُهُ وَمَعَ عَدَمِهَا، صَغِيرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ كَبِيرًا، للحديث، بِشَرْ طَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لا يُجْحِفَ بِالابْنِ وَلا يَضُرَّ بِهِ، وَلا يَأْخُذَ شَيْئًا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ. الثَّانِي: أَنْ لا يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَيُعْطِيهِ وَلَدَهُ الآخَرَ (١).

وذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَالِدَ لا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلا إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ، وبقدر الحاجة (٢)، لقوله ﷺ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْ وَالْكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ»(٣).

#### \* \* \*

## \* المطلب الثّاني - خبر النّاس:

## - الحديث الرّابع والسبعون:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ (٤) إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ:

<sup>=</sup> عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ». وانظر: إعلام الموقعين (١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة (٦/ ٦٢)، وكشَّاف القناع (٤/ ٣١٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: حاشیة ابن عابدین (٤/ ۱۳۵)، ومنح الجلیل شرح مختصر خلیل (٤/ ۷۸)،
 والمجموع (۱٥/ ۳۸٤)، ومغنی المحتاج (۳/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في العلم، باب: العلم قبل القول والعمل، ح (٦٧). من حديث أبي بكرة الله المعلم.

<sup>(</sup>٤) لم أعرفه. قال الحافظ في فتح الباري (١١/ ٣٣١): «لم أقفْ على اسمه».

يَا رَسُولَ الله، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِن الشَّعَابِ(١) يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»(٢).

في هذا الحديث والذي بعده ما يؤكّد على مراعاة أحوال السّائلين، لأنّ النّبي عَلَيْ سُئِل عن: «خير النّاس»، فكانت إجابته على حسب أحوال السّائلين.

قال الحافظ ابن حجر: «قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف

<sup>(</sup>۱) الشّعْب: بالكسر الطّريق في الجبل، ومسيل الماء، وما انفرج بين الجبلين، والجمعُ: الشّعابُ. وفي رواية أحمد قبل الأخيرة: (الشُّعْبَةِ)، وهي: المسيلُ الصغيرُ، والسُّعْبةُ: صَدْعٌ في الجبلِ يأوي إليه الطَّيرُ، والجمع شُعَبٌ وشِعابٌ. انظر: لسان العرب، مادة (شعب). قال النّووي في شرح صحيح مسلم (۱۳/ ۳۶): «وليس المراد نفس الشّعب خصوصًا بل المرادُ: الانفراد والاعتزال، وذكرَ الشّعب مثالًا لأنّه خالٍ عن النّاس غالبًا». فكلّ مكانٍ يبعد عن النّاس فهو داخلٌ في هذا المعنى: كالمساجد ولزوم البيوت. انظر: التمهيد لابن عبد البر (۱۸/ ۲۷۷)، وإرشاد السّاري (٥/ ۳٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري في الرقاق، باب: العزلة راحةٌ من خلَطاء السّوء، وأخرجه البخاري في الجهاد والسّير، باب: أفضل النّاس مؤمنٌ مجاهدٌ بنفسه وماله في سبيل الله، ح (۲۷۸٦)، وأخرجه مسلم في الإمارة، بأب: فضل الجهاد والرّباط، ح (۱۸۸۸)، وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب: في ثواب الجهاد، ح (۲٤۸٥)، وأخرجه الترمذي في فضائل الجهاد عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء أيّ النّاس أفضل، ح (۱۲۲۰)، وأخرجه النسائي في الجهاد، باب: فضل مَن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ح (۳۱۰۵)، وأخرجه المكثرين، مسند أبي سعيد الخدري ﷺ، ح (۱۷۷۱) و (۱۹۲۹) و (۱۱۱۱) و (۱۱۲۲۱)

الأحوال، واحتياج المخاطبين، وذكر ما لم يعلمه السّائل والسّامعون، وترك ما علموه»(١).

وقال: «محصّل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختُلفت فيه الأجوبة بأنّه أفضل الأعمال أنّ الجواب اختلف لاختلاف أحوال السّائلين، بـأنْ أَعْلَمَ كلّ قومٍ بما يحتاجون إليه، أو بما لهم فيه رغبة، أو بما هو لائتُّ بهـم، أو كـان الاختلاف باختلاف الأوقات، بأنْ يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره...»(٢).

والحديث فيه دليلٌ لتفضيل العزلة على المخالطة، لقوله ﷺ: «وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»: لكن قَيَّد جهور العلماء ذلك بظُهُورِ الْفِتَنِ وَفَسَادِ النَّاسِ<sup>(٣)</sup>. قال الخطّابي: «والعزلة عند الفتنة سنّة الأنبياء،

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٢/ ٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النّووي على مسلم (١٣/ ٣٤)، وفتح الباري (٦/ ٦) و (٣١/ ٤٢). وقد عقد البخاري ـ في الصّحيح، كتاب: الإيمان ـ بابًا فقال: «بَابٌ مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِن الْفِتَنِ»، وأورد تحته حديث النّبي ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتُبَعُ بِهَا الْفِتَنِ»، وأورد تحته حديث النّبي ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتُبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَهْرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ». منْ حديث أبي سَعِيدِ الحُّدْرِيِّ ﷺ، وهمّا حديث الله عنه الْجِبَالِ»: رؤوس الجبال. انظر: العين، مادة (شعف). وممّا يدل على ذلك إدخال عددٍ من الأئمّة هذا الحديث في كتاب الفتن، منهم عبد الرّزاق في المصنّف، وابن ماجه في السّنن. وقد بيّن الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٢٠) أنّ المقصود بالفتنة عموم أنواع الفتن، ولم يُود الفتنة النّازلة بين المسلمين الحاملة =

وعصمة الأولياء، وسيرة الحكماء الألبّاء، والأولياء»(١١).

وقال الحافظ ابن حجر: «فانْ وقعت الفتنة ترجّحت العزلة لما ينشأ فيها غالبًا من الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعمّ مَن ليس من أهلها كما قال تعالى: ﴿ وَاتَّ قُواْفِتَنَةً لَانتُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنكُمْ مَا مَن أَهلها كما قال تعالى: ﴿ وَاتَّ قُواْفِتَنَةً لَانتُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنكُمْ مَا مَاكَامُواْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾[الأنفال: ٢٥]».

إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِزَالَةِ الْفِتْنَةِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ فِي إِزَالَةِ الْفِتْنَةِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ فِي إِزَالَةِ الْفِتْنَةِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ فِي إِزَالَتِهَا بِحَسَبِ الْحَالُ وَالإِمْكَانِ بحيث يَسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر(٢).

قال الحافظ ابن حجر حول الأحاديث المفضلة للعزلة بإطلاق: «وهو مقيدٌ بوقوع الفتن»(٣).

أمّا في غير أيام الفتنة فقد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْفَاضَلَةِ بَيْنَ الْعُزْلَةِ وَالإِخْتِلاطِ على قولين: القول الأول: ما ذهب إليه الجمهور: \_ ومنهم سعيد بن المسيب(٤)،

<sup>=</sup> على القتال في طلب الإمارة دون غيرها من الفتن.

<sup>(</sup>١) العزلة (ص٨).

<sup>(</sup>۲)  $(7 \times 1)^{1}$  (۲/ ۲) (۱۳/ ۲۶)، وعمدة القاري (۱/ ۲۳۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٦/ ٦).

<sup>(</sup>٤) سعيد بن المسيَّب القرشي المخزومي، ولد سنة (١٣ه)، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، اتّفقوا على أنَّ مرسلاته أصحّ المراسيل، مات بالمدينة سنة (٩٤هـ). انظر: طبقات الفقهاء (ص٥٧)، وتقريب التهذيب (ص٢٤١).

وشُريح (١)، والشّعبي (٢)، وابن المبارك (٣) في آخرين إلى أنّ: الاختلاط أوْلَى لما فيه من اكتساب الفوائد الدّينية للقيام بشعائر الإسلام، وتكثير سواد المسلمين، وإيصال أنواع الخير إليهم من: إعانةٍ، وإغاثةٍ، وعيادةٍ، وغير ذلك (٤).

قال النّووي: «فمذهب الشّافعي وأكثر العلماء أنّ الاختلاط أفضل بشرط رجاء السّلامة من الفتن»(٥).

وقال: «اعْلَم أَنَّ الاختلاط بالنَّاسِ عَلَى الوجهِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ، أَيْ مِنْ شُهُودِ خَيْرِهِمْ دُونَ شَرِّهِمْ، وَسَلامَتِهِمْ مِنْ شَرِّهِ، هُوَ المختارُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رسول الله ﷺ وسائر الأنبياء صلواتُ اللهِ وسلامه عَلَيْهِمْ، وكذلك الخُلفاءُ الرَّاشدون، ومَن

<sup>(</sup>۱) أبو أمية، شُريح بن الحارث بن قيس الكندي، قاضي الكوفة، يقال: له صحبةٌ، ولم يصحّ، بل هو ممّن أسلم في حياة النّبي على ولم يلقه، أقام على قضاء الكوفة والبصرة ستين سنةً بتولية من عمر هذا، فكان أعلم النّاس بالقضاء، مات نحو سنة (۸۰هـ)، وقد جاوز المائة. انظر: تهذيب الكمال (۱۲/ ٤٣٥)، وسير أعلام النّبلاء (٤/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) أبو عمرو، عامر بن شَرَاحِيل، الشَّعبي بفتح المعجمة، ثقةٌ، مشهورٌ، فقيهٌ، فاضلٌ، ولد سنة (٢٠هـ). قال الشّعبي: «أدركتُ خس مئةٍ من الصَّحابة»، مات سنة (١٠٩هـ). انظر: تذكرة الحفّاظ (١/ ٧٩)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٥٨).

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن المبارك المروزي، ولد سنة (١١٨هـ)، ثقةٌ، ثبتٌ، فقيهٌ، عالمُ جوادٌ، مجاهـدٌ،
 مات سنة (١٨١هـ). انظر: تذكرة الحقّاظ (١/ ٢٧٤)، وتقريب التهذيب (ص٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النّووي على مسلم (١٣/ ٣٤)، ومختصر منهاج القاصدين (٢/ ٤٦)، وفتح الباري (١٣/ ٤٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح النّووي على مسلم (١٣/ ٣٤).

بعدَهُم مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، ومن بَعدَهُم من عُلَهاءِ المسلمين وأَخْيَارِهم، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكثَرِ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعدَهُمْ، وبه قَالَ الشافعيُّ وأحدُ وأكثرُ الفقهاءِ رضي اللهُ عنهم أجمعين. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾[المائدة: ٢]، والآيات في معنى مَا ذكرته كثيرةٌ معلومةٌ (١٠).

واستدل الجمهور لما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة (٢)، منها: قول النبي عَلَيْ الْمُسْلِمُ إِذَا كَانَ مُخَالِطًا النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَذُهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ النَّاسَ وَلا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ النَّاسَ وَلا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ النَّاسَ وَلا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ اللَّهُ النَّاسَ وَلا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ اللَّهُ النَّاسَ وَلا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسَ وَلا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسَ وَلا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْلِيْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

<sup>(</sup>١) رياض الصّالحين (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) ذكر الخطّابي في كتاب العزلة أدلة الطّرفين فلتنظر هناك.

<sup>(</sup>٣) الرّواية الأولى أخرجها ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر، كتاب: الفتن، باب: الصّبر على البلاء، ح (٢١٨)، وصرّح الحافظ في فتح الباري بحُسنها (١٠/ ٢١٥)، وكذا في بلوغ المرام (ص٩٤٥)، وفي تحسين إسنادها نظر: فإنّ في سندها: «عبد الواحد بن صالح»، وهو: «مجهول» كها قال الحافظ في تقريب التهذيب (ص٢٢٤)، وعبد الواحد هذا لا يُعرف إلا في هذا الإسناد بهذا الحديث، ولم يرو عنه إلا عليّ بن ميمون الرقي كها قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (٦/ ٣٨٦)، ومثله قول الذّهبي في الكاشف كها قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (٦/ ٣٨٦)، ومثله قول الذّهبي في الكاشف (١/ ٢٧٢)، فالحديث سنده ضعيف، وليس حسنًا كها ذهب إليه الحافظ، لجهالة «عبد الواحد بن صالح». والرواية الثّانية أخرجها الترمذي من حديث صحابيًّ لم يسمّ، وهذا لا يضر كها هو مقررٌ في موضعه من علوم الحديث، في كتاب: صفة القيامة، باب: غالطة المسلم النّاس، ح (٢٦٩٦)، وسنده صحيح، فرجال سنده كلّهم ثقاتٌ من رجال الشّيخين.

وأجاب الجمهور عن حديث الباب: بأنّه محمولٌ على الاعتزال في زمن الفتن والحروب، أو هو فيمَن لا يَسْلم النّاس منه، ولا يصبر عليهم، أو نحو ذلك من الخصوص (١).

القول الثّاني: وقال قومٌ، وهم أكثر الزّهاد، ومنهم: سفيان الشوري (٢)،... إلى أنّ العزلة أولى لتحقّق السّلامة، لأنّ الذي يُخالط النّاس في الغالب لا يسلم من ارتكاب الآثام، بشرط معرفة ما يتعيّن (٣). ومن استدلالاتهم حديث الباب.

وذهب الخطّابي إلى أنّ العزلة \_ في غير زمان الفتنة \_ تابعةٌ للحاجة وجاريةٌ مع المصلحة، فقال: «وأمّا عزلة الأبدان ومفارقة الجاعة التي هي العوام فإنّ من حكمها أنْ تكونَ تابعةً للحاجة، وجاريةً مع المصلحة، وذلك أنّ عِظَم الفائدة في اجتماع النّاس في المدن وتجاورهم في الأمصار إنّا هو أنْ يتضافروا فيتعاونوا ويتزاوروا فيها إذْ كانت مصالحهم لا تكمل إلا به، ومعايشهم لا تزكو إلا عليه. فعلى الإنسان أنْ يتأمّل حال نفسه فينظر في أية طبقةٍ يقع منهم، وفي أية جنبةٍ ينحاز من جملتهم، فإنْ كانت أحواله تقتضيه المقام بين ظهراني العامة، لما يلزمه من إصلاح

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النّووي على مسلم (١٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>۲) أبو عبد الله، سفيان بن سعيد بن مسروق، التوري، ولد سنة (۹۷ه). الكوفي، ثقة، حافظٌ، فقيهٌ، عابدٌ، إمامٌ، حجّةٌ، مات سنة (۱۲۱ه). انظر: طبقات الفقهاء (ص٨٤)، وتقريب التهذيب (ص٢٤٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: مختصر منهاج القاصدين للمقدسي (٢/ ٤٦)، وفتح الباري (٦/ ٦) و(١٣/ ٤٢).
 وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٠/ ٤٠٤): «مع محافظته على الجمعة والجماعة...».

المهنة التي لا غنية له به عنها، ولا يجد بدًّا من الاستعانة بهم فيها، ولا وجه لمف ارقتهم في الدَّار، ومباعدتهم في السّكن والجوار، فإنّه إذا فعل ذلك تضرّر بوحدته، وأضرّ بمن وراءه من أهله وأسرته. وإنْ كانت نفسه بكلّها مستقلةً، وحاله في ذاته وذويه متهاسكةً، فالاختيار له في هذا الزّمان اعتزال النّاس ومفارقة عوامهم، فإنّ السّلامة في مجانبتهم، والراحة في التباعد منهم»(۱).

ويُلحظ من كلام الخطابي أنّه علّق الخلطة أو العزلة بالمصلحة، ثم ركّز على مصلحة الفرد ذاته، وكذا مصلحته الدّنيوية من إصلاح معاشه، والقيام على أولاده وأسرته.

وقال حجّة الإسلام الغزالي رحمه الله(٢):

«الحكم عليها مطلقًا بالتفضيل نفيًا وإثباتًا خطأٌ، بـل ينبغي أنْ يُنظر إلى

<sup>(</sup>۱) العزلة (ص۷). ثمّ بيّن مراده من العزلة بقوله: «ولسنا نريد بهذه العزلة التي نختارها مفارقة النّاس في الجهاعات والجمعات، وترك حقوقهم في العبادات، وإفشاء السّلام، وردّ التحيات، وما جرى مجراها، من وظائف الحقوق الواجبة لهم، ووضائع السّنن والعادات المستحسنة فيها بينهم، فإنّها مستثناةٌ بشرائطها، جاريةٌ على سبلها ما لم يحُلُ دونها حائلُ شغل، ولا يمنع عنها مانعُ عذرٍ. إنّها نريد بالعزلة ترك فضول الصّحبة ونبذ الزّيادة منها».

<sup>(</sup>۲) أبو حامد، محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الطّوسي الشّافعي، حجّة الإسلام، من أكابر العلماء في الفقه، وأصوله، والتصوف، والعقيدة، وعلم الكلام، مولده سنة (٥٠٥ه)، من تصانيفه: «إحياء علوم الدين، والوجيز». انظر: طبقات الشّافعية (٦/ ١٩١)، والأعلام (٧/ ٢٤٧).

الشّخص وحاله، وإلى الخليط وحاله، وإلى الباعث على مخالطته، وإلى الفائت بسبب مخالطته... فعند ذلك يتبيّن الحقّ ويتضح الأفضل... (١).

ونحى ابن الجوزي منحًى آخر: فقسم النّاس إلى عالم، وعابد، فقال: «فصْل الخطاب في هذا أنّ النّاس على ضربين: عالم وعابد، فالعالم لا ينبغي له أنْ ينقطع عن نفع النّاس، فإنّه خَلَف الأنبياء... فأمّا إنْ كان عابدًا... فهؤلاء عزلتهم أصلح لهم، بل لا ينبغي أنْ تشغلهم العزلة عن الجاعات، ومجالسة العلماء...»(٢).

النتيجة: أنّ العزلة في أيام الفتن أصلح وأولى، وأمّا في غير زمان الفتن فيرجع الأمر إلى الشّخص، وحاله، وزمانه، ومكانه، فينظر ما هو أصلح فيتعين في حقّه، ولكل مقام مقال.

وقوله ﷺ: «وَيَدَع النَّاسِ مِنْ شَرِّهِ»: إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ صَاحِبِ الْعُزْلَة يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُر فِي الْعُزْلَة إِلَى تَرْك النَّاسِ عَنْ شَرِّه، لَا إِلَى خَلاصه مِنْ شَرِّهمْ، فَفِي الْأَوَّل تَعْفِي الْأَوَّل تَعْفِي النَّافِي تَعْفِي النَّافِي تَعْفِيرِهمْ (٣).

<sup>(</sup>۱) إحياء علوم الدين (۲/ ۲٤٢). وهذا ما خَلَص إليه الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه أصول الدعوة (۱/ ٤١٤)، حيث قال: «والصّواب أنْ يُقال: الأفضل للمسلم أحبّها إلى الله تعالى، فإذا كانت المخالطة أحبّ إلى الله بالنّسبة لهذا المسلم نظرًا لظروف حاله ومكانه وزمانه، فهي أفضل في حقّه، وإذا كانت العزلة بالنّسبة إليه أحبّ إلى الله لظروف حاله وزمانه ومكانه فالعزلة أفضل في حقّه».

<sup>(</sup>٢) التبصرة (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية السّندي على ابن ماجه (٧/ ٣٤٨).

#### \_ الحديث الخامس والسبعون:

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرِ وَ اللهُ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا (١) قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ خَيْرُ النَّـاسِ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ» (٢).

في الحديث دليلٌ على أنّ مجرد طول العمُر ليسَ خيرًا للإنسان إلا إذا أحسن عمله، لأنّه كلّما طال عمره، وحسُن عمله يغتنم من الطّاعة الموجبة للسّعادة الأبدية (٣).

\* \* \*

#### \* المطلب الثّالث \_ الآداب:

#### \_ الحديث السّادس والسّبعون:

عن أبي جُرَيِّ الْمُجَيْمِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، اللهُ عَلَيْهِ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللهُ بِهِ، قَالَ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ

<sup>(</sup>١) لم أعرفه.

<sup>(</sup>۲) الترمذي في الزّهد عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء في طول العمر للمؤمن، ح (۲۳۲۹)، فقال: «حَدَّثَنَا أَبُو كُريْب، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَاب، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح، عَنْ عَمْرِو ابْنِ قَيْس، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ»، قَالَ أَبُو عِيسَى: «هَـذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَـذَا الْوَجْهِ». وأخرجه أحمد في مسند الشّاميين، مسند: عبد الله بن بسر المازني، ح (۱۷۲۲۷) وقد سبق الكلام عليه و (۱۷۲۲). الحديث إسناده حسن لأجل زيد بن الحُبَاب، وقد سبق الكلام عليه (ص١٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: التيسير بشرح الجامع الصّغير للمناوي (١/ ١٠٦٤).

شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ، وَإِيَّاكَ وَتَسْبِيلَ الْإِزَارِ، فَإِنَّهُ مِنَ الْخُيْلَاءِ، وَالْخُيلَاءُ لَا يُحِبُّهَا اللهُ، وَإِنِ امْرُؤُ مَنْ الْخُيلَاءِ، وَالْخُيلَاءُ لَا يُحِبُّهَا اللهُ، وَإِنِ امْرُؤُ مَنْ سَبَّكَ (١) بِمَا يَعْلَمُ فِيكِ، فَإِنَّ أَجْرَهُ (٢) لَكَ، وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ سَبَّكَ (١) بِمَا يَعْلَمُ فِيك، فَلَا تَسُبَّهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّ أَجْرَهُ (٢) لَكَ، وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ (١).

يُعلِّم النَّبِي ﷺ جابر بن سليم ﴿ بعض الآداب التي ينفعه الله بها هو ومَن وَراءه من قومه، فقال ﷺ «لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المُعْرُوفِ شَيْئًا»، أي لا تستصغرن من المعروف شَيْئًا كثيرًا كان أو حقيرًا. «وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ المُسْتَسْقِي»، من المعروف شَيْئًا كثيرًا كان أو حقيرًا. «وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ المُسْتَسْقِي»، تَصُبُّ من إنائك الذي تستسقي به من البئر في وعاء طالب السُّقيا، يعني ولو أنْ تعطى مريد الماء ما حُزْتَه أنت في إنائك رغبةً في المعروف، وإغاثةً للملهوف.

ثمّ قال ﷺ: ﴿ وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ ﴾ وأراد بالأخ:

<sup>(</sup>١) الشتم والسّبّ: توصيف الشّيء بها هو إزراءٌ أو نقصٌ فيه. فيض القدير (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) الأَجر: «ما يعود من ثواب العمل، دنيويًّا أَو أَخرويًّا. والأُجرة في الشَّواب الـدّنيويّ، والأَجْر في الآخرة»، بصائر ذوى التّمييز (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) أحمد في مسند البصريين، مسند: جابر بن سليم الهجيمي الله ، ح (٢٠٦٣)، فقال: 
«حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو جُرَيً
الْمُجُيْمِ \_ يّ ... ». وأطراف في المسند: ح (٢٣٢٠)، و(٢٠٦٣)، و(٢٠٦٣)، و(٢٠٦٣٠)، و(٢٠٦٣٠)، وأخرجه أبو داود في اللّباس، باب: ما جاء في إسبال الإزار، ح (٢٠٨٦)، وأخرجه الترمذي في الاستئذان والآداب عن رسول الله على الله على عنه عاجاء في كراهية أنْ يقول: عليك السّلام مبتدأً، ح (٢٧٢١) و (٢٧٢٢). إسناد أحمد صحيح، يزيد هو ابن هارون. وقد سبق الحديث (ص ٩٨).

المسلم، وإنْ لم يكن ابن أحد أبويه (١)، وسمّاه أخًا تنبيهًا على إشفاقه عليهم شفقة الأخ على أخيه، كلّ ذلك والحال أنّ وجهك إليه منطلقٌ بالسّرور والانشراح.

ومِنْ مَعَانِي الإِسْبَالِ لُغَةً: إِرْسَالُ الشَّيْءِ مِنْ عُلُوِّ إِلَى شُفْلٍ، كَإِسْبَالِ السِّبْرِ وَالإِزَارِ، أَيْ إِرْخَاؤُهُ، وَالإِسْدَالُ بِمَعْنَاهُ<sup>(٣)</sup>، والمسبل الذي يُطَوِّل ثوبه ويُرْسِله إِلى الأَرض إذا مَشَى<sup>(٤)</sup>.

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى، فإنّ إرسال الثّوب والإِزَارِ خُميَلاءَ حَرَامٌ (٥).

<sup>(</sup>١) قال الرّاغب في مفردات غريب القرآن (ص٣٧): «الأخ: المشارك آخر في الولادة من الطّرفين أو من أحدهما، أو من الرّضاع، ويُستعار في كلّ مشاركٍ لغيره في القبيلة، أو في الدِّين، أو في صنعةٍ، أو في معاملةٍ أو في مودّةٍ، وفي غير ذلك من المناسبات».

<sup>(</sup>٢) مفردات غريب القرآن (ص١٦٢).

<sup>(</sup>٣) الصّحاح، مادة (سبل)، ومعجم مقاييس اللّغة، مادة (سبل).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب، مادة (سبل).

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٩)، وشرح الزّرقاني (١/ ١٨١)، ومغني المحتاج =

ثمّ قال ﷺ: «وَإِنِ امْرُقُ سَبَّكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ، فَلَا تَسُبَّهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّ الْجُرَهُ لَكَ، وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ » وذلك لأنّ التّنزه عن ذلك من مكارم الأخلاق، ولأنّ الإغضاء عن السّفهاء وترك المقابلة مستحسنٌ في الأدب والمروءة والشّريعة، وأسلم للعرض والورع (۱). ففيه تنبيهُ عظيمٌ على كظم الغيظ، والحلم على أهل الجهل، والتّرفع عمّن أدخل نفسه في غهار الأشرار وأهل البغي (۱).

\* \* \*

<sup>= (</sup>١/ ١٨٦)، والمغنى (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>١) انظر: الكشّاف (٣/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: إكمال المعلم (٨/ ٥٠)، وفيض القدر (١/ ١٢١).



## المبحث الأول إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ

### \_ الحديث السّابع والسّبعون:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْمَادِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ (١) جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَآمَنَ بِهِ وَالنَّبِعُهُ ثُمَّ قال: أُهَاجِرُ مَعَكَ، فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ عَزْوَةٌ عَنِمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ سَبْيًا (٢)، فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى غَنِمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ سَبْيًا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ فَقال: مَا هَذَا، قالوا: قِسْمُ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُ عَلَيْهِ. فَقَال: مَا هَذَا، قالوا: قِسْمُ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُ عَلَيْهِ. فَقَال: مَا هَذَا؟ قال: «قَسَمْتُهُ لَكَ»، قال: مَا عَلَى هَذَا النَّبِيُ عَلَيْهِ فَقَال: مَا هَذَا؟ قال: وَشَمْتُهُ لَكَ»، قال: مَا عَلَى هَذَا النَّبِعُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ فَقَال: مَا هَذَا؟ قال: وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ - فَأَمُوتَ النَّبُعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَا هُنَا - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ - فَأَمُوتَ فَأَدُنَ وَلَا الْجُنَةَ. فَقَال: «إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ» (١٤). فَلَبِثُوا قَلِيلًا ثُمَّ مَهُوا فِي قِتَالِ فَأَدْخُلَ الْجُنَةَ. فَقَال: «إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ» (١٤). فَلَبِثُوا قَلِيلًا ثُمَّ مَهُوا فِي قِتَالِ فَأَدْخُلَ الْجُنَةَ. فَقَال: «إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ» (١٤). فَلَبِثُوا قَلِيلًا ثُمَّ مَهُوا فِي قِتَالِ

<sup>(</sup>١) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٢) سَبَى العدوَّ وغيرَه سَبْيًا وسِباءً إذا أَسَرَه فهو سَبِيٌّ، فالسَّبيُ: النَّهبُ، وأخذُ النَّاس عَبيدًا وإماءً. انظر: النّهاية في غريب الحديث (٢/ ١٧٩)، ولسان العرب، مادة (سبي).

<sup>(</sup>٣) أي ما آمنتُ بك لأجل الدّنيا، ولكن آمنتُ لأجل أنْ أدخل الجنّة بالـشّهادة في سبيل الله. السّندي على النسائي (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) إن كنتَ صادقًا فيها تقول، وتعاهد الله عليه، يجزك على صدقك بإعطاء ما تريده. =

الْعَدُوّ، فَأْتِي بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقالِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَهُوَ هُوَ»، قالوا: نَعَمْ. قال: «صَدَقَ اللهَ فَصَدَقَهُ»، ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيهَا ظَهَرَ مِنْ صَلاتِهِ: «اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَى عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيهَا ظَهَرَ مِنْ صَلاتِهِ: «اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا، أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ»(۱).

في الحديث فضيلةٌ عظيمةٌ لذلك الأعرابيّ، حيث تَسامى فوق الأهداف الصّغيرة، والتّطلعات الدّنيوية ليسعى نحو الهدف السّامي، أنْ يقدّم دمائه وروحه فداءً لعقيدتِه.

والحديث شاهدٌ قويٌّ على ما يبلغه الإيهان من نفس أعرابيٍّ ألفَ حياة الغزو والسّلب والنّهب في الجاهلية فإذا به لا يقبل ثمنًا لجهاده إلا الجنّة، واحتساب جميع الأجر من الله في الآخرة (٢).

\* \* \*

<sup>=</sup> المرجع السّابق.

<sup>(</sup>۱) انفرد النّسائي به في الجنائز، باب: الصّلاة على السَّهداء، ح (۱۹۵۳)، فقال: «أَخْبَرَنَا مُويْدُ بْنُ نَصْرٍ، قال: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قال: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ ابْنَ أَبِي عَبَّارٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ». الحديث إسناده صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ، قالَ أَبُو عبد الرَّحْن في الكبرى (۱/ ۲٥٤): «مَا نعلم أَنَّ أحدًا تَابِع ابْنِ المُبَارِكُ على هَذَا، وَالصَّوَاب: أَنَّ ابْنِ أَبِي عهار، عَن ابْنِ شَدَّاد بن الْهَاد، وَابْنِ المُبَارِكُ أَحد الْأَئِمَّة، وَلَعَلَّ وَالصَّوَاب: أَنَّ ابْنِ أَبِي عهار، عَن ابْن شَدَّاد بن الْهَاد، واسْمه عهار». وقد سبق الحديث أبي حَار، روى عَن شَدَّاد بن الْهَاد، واسْمه عهار». وقد سبق الحديث أبي حَاتِم: ابْن أبي عمّار، روى عَن شَدَّاد بن الْهَاد، واسْمه عهار». وقد سبق الحديث (ص ۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) قال أبو الحسن النَّدوي في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (١/ ٧١): =

## 

### \_ الحديث الثّامن والسبعون:

عَنْ طَلْحَةَ: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ قَالُوا لأَعْرَابِيٍّ جَاهِلٍ (١): سَلْهُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ (٢) مَنْ هُو؟ \_ وَكَانُوا لا يَجْتَرِثُونَ عَلَى مَسْأَلَتِهِ يُوقِّرُونَهُ وَيَهَابُونَهُ وَ مَا اللهُ عَنْهُ الْأَعْرَابِيُّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ الأَعْرَابِيُّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ الأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ الأَعْرَابِيُّ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: ثُمَّ إِنِي اطَّلَعْتُ مِنْ بَابِ المُسْجِدِ وَعَلَيَّ ثِيَابٌ خُضْرٌ، فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ ؟ قَالَ الأَعْرَابِيُّ: أَنَا يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (هَذَا عِنَّ فَضَى نَحْبَهُ ؟)

 <sup>«</sup>ولقد بعث الإيهان بالآخرة في قلوب المسلمين شجاعةً خارقةً للعادة، وحنينًا غريبًا إلى
 الجنّة، واستهانةً نادرةً بالحياة، تمثّلوا الآخرة، وتجلّت لهم الجنّة بنعمائها كأنّهم يرونها
 رأي عين، فطاروا إليها طيران حمام الزّاجل لا يلوي على شيءٍ».

<sup>(</sup>١) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٢) عهده، وقيل: موته، والنحب الموت، وقيل: قدره، معناه إلزامه نفسه الموت في الحرب. انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٥)، والنّهاية في غريب الحديث (٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) الترمذي في تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ، باب: ومن سورة الأحزاب، ح (٣٠٠٣)، فقال: «حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى وَعِيسَى فقال: «حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَرْيَبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ ابْنَي ....». قال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ». وأخرجه الترمذي في المناقب عن رسول الله ﷺ، باب: مناقب طلحة بن عبيد الله، ح (٣٧٤٠) و (٣٧٤٠)، وقال الترمذي: «هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إلا من =

النّبيّ ﷺ أحبر أنّ طلحة ﴿ مَن قضى نحبه، قال تعالى: ﴿ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ اللّهَ عَلَيْتُ فَعَنْهُم مّن قَضَىٰ نَخَبَهُ، وَمِنْهُم مّن يَننظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٣] (١).

والنّحب يُطلق، ويراد به: العهد، قيل: وفّى بعهود الإسلام وما يلزم من الطّاعات.

والنَّحْبِ أيضًا الموت، كأنَّه ألزم نفسه الموت، ولا يَفِرَّ فوقِّي بـذلك، فـمات

حديث أبي كُريْبٍ ، عن يُونُسَ بن بُكيْرٍ ، وقد رَوَاهُ غَيْرٌ وَاحِدٍ من كِبَارِ أَهْلِ الحديث عن أبي كُريْبٍ ، وَسَمِعْت مُحَمَّدُ بن إسهاعيل يحدِّث بهذا عن أبي كُريْبٍ ، وَوَضَعَهُ في كِتَابِ الْفَوَائِدِ» ، وأخرجه ابن ماجه في المقدّمة ، باب: فضل طلحة بن عبيد الله ، ويتابِ الْفَوَائِدِ» ، وأخرجه ابن ماجه في المقدّمة ، باب: فضل طلحة بن عبيد الله عبد الله التيمي المدني ، رجاله ثقاتٌ رجال مسلم ، غير أنّ طلحة ابن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني ، تكلّم فيه بعضهم من أجل حفظه ، وثقه يحيى بن معين ، والدّار قطني ، ومحمّد بن سعد ، ويعقوب بن شيبة والعجلي وغيرهما ، وقال البخاري: «منكر الحديث» ، وقال أبو داود: «ليس به بأسٌ» ، وقال أبو زرعة والنّسائي: «صالحٌ » ، وقال أبو حاتم: «صالح الحديث، حسن الحديث، صحيح الحديث» ، وقال ابن عدي: «روى عنه الثقات، وما برواياته عندي بأس» ، وذكره ابن حبّان في الثقات وقال: «كان يُخطيء» . انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٤٧٤) ، وميزان الاعتدال (٢/ ٢٠٠٤) ، وتقريب التهذيب (ص٢٥٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الآية في: الجامع لأحكام القرآن (۱۶/ ۱۵۷)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٣٩٥)، وروح المعاني (١٦/ ٧٣).

في سبيل الله، وذلك أنّهم عاهدوا الله أنْ يبذلوا نفوسهم في سبيله، فأخبر أنّ طلحة ممّن وفي بنفسه، أو ممّن ذاق الموت في سبيله وإن كان حيًا.

وقيل: قَدَره، ومعناه إلزامه نفسه الموت في الحرب فوقى به، ويكون إلزامه ما عاهد الله عليه (١).

#### \* \* \*

#### المبحث الثالث

إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا، وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ ـ مناقب زاهر ﷺ ـ

### \_ الحديث التّاسع والسّبعون:

عَنْ أَنَسٍ عَهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِ رَا(٢)، كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمُلِدِيَةِ مَنَ الْبَادِيَةِ، فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمُلِدِيَةَ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْمُلِدِيَّةُ، وَكَانَ رَجُلًا النَّبِيُ عَلَيْهِ يُحِبُّهُ، وَكَانَ رَجُلًا وَمُعَلَّ يَوْمًا وَهُو يَبِيعُ مَتَاعَهُ (٤) فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُ وَ لَا يُبْصِرُهُ، وَمِيًا (٣)، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلِيْهِ يَوْمًا وَهُو يَبِيعُ مَتَاعَهُ (٤) فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُ وَ لَا يُبْصِرُهُ،

<sup>(</sup>١) انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٥)، وفتح الباري (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) زاهر بن حرام، الأشجعي، وحرام والده، يقال: بالفتح والرّاء، ويقال: بالكسر والزّاى. انظر: أسد الغابة (٢/ ٢٩٠)، والإصابة (٢/ ٥٤٧).

 <sup>(</sup>٣) رجل دَمِيمٌ: قبيح، الدَّمَامةُ بالفتح: القِصَرُ والقُبْحُ. انظر: النّهاية في غريب الحديث
 (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) المتاعُ في الأَصل كلّ شيءٍ يُنتَفَعُ به، ويُتَبَلَّغُ به ويُتَزَوَّدُ بِهِ من سلعةٍ، أو مـالٍ، أو زوجٍ، أو أثاثٍ، أو ثيابٍ، أو مأكلٍ، وغير ذلك. انظر: لسان العرب، مادة (متع).

فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرْسِلْنِي مَنْ هَذَا؟ فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيَّ ﷺ فَجَعَلَ لَا يَأْلُو<sup>(۱)</sup> مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَهُولُ: «مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟» ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَكِنْ عَرَفَهُ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِذًا وَالله تَجِدُنِي كَاسِدًا(٢)؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَكِنْ عِنْدَ الله لَسْتَ بِكَاسِدٍ، أَوْ قَالَ: لَكِنْ عِنْدَ الله أَنْتَ غَالٍ»(٣).

هذا الموقف من النبي على لزاهر هذه يترك في نفس سامعه انطباعًا صادقًا عن النبي على وإنْ كان لديه نقصٌ في صفةٍ ما، فهو لا يَسخَر من هذه الصّفة بل يُظهر المزايا الأخرى في الشّخصية، مما يترك أثرًا إيجابيًا في نفس هذا الشّخص.

كان يُهدي النّبي عَلَيْ الهدية ممّا يوجد في البادية من الثّمار، والنّبات، والرياحين، والأدوية، ونحوها، فيجهزه رسول الله عَلَيْهُ، ويُهيء له أسبابه، ويعوضه ما يحتاج إليه في البادية من أمتعة البلدان إذا أراد أنْ يخرج من المدينة إلى البادية.

فقال النّبي ﷺ: «إنّ زاهرًا باديتنا»، أي ساكنُ باديتنا، أو صاحبُها، أو أهلُها.

«وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ» من الحضور وهو الإقامة في المدن والقرى. نستفيدُ من ما يستفيد الرّجل من باديته من أنواع النباتات، ونحن نعدّ له ما يحتاج إليه من البلد.

<sup>(</sup>١) يَأْلُو: يُقصِّر. انظر: لسان العرب، مادة (ألا).

<sup>(</sup>٢) الكساد: فقدان القيمة، وسِلعةٌ كاسدةٌ، وكَسَدَتِ السوقُ تَكْسُد كَسادًا: لم تَنْفَقْ. انظر: لسان العرب، مادة (كسد).

<sup>(</sup>٣) أحمد في مسند أنس بن مالك ﷺ، ح (١٢٦٤٨)، فقال: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَافِيِّ، عَنْ أَنسٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا كَانَ مُعْمَرُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَافِيِّ، عَنْ أَنسٍ ﷺ: على شرط الشّيخين.

«وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مُحِيَّهُ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا» قبيح المنظر والصّورة، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَوْ كَانَ رَجُلًا دَمِيمًا» قبيح المنظر والصّورة، فَقَالَ الرَّجُلُ: النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَنْ هَذَا؟ فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَجَعَلَ لَا يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ وَجُعَلَ لَا يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ حِينَ عَرَفَهُ، ولعلّه إنّها فعل ذلك كها قال ابن كثير: «لأنّ هؤلاء كانوا النبي عَلَيْهُ حِينَ عَرَفَهُ، ولعلّه إنّها فعل ذلك كها قال ابن كثير: «لأنّ هؤلاء كانوا يسكنون المدن: مكّة، والطّائف، والمدينة، واليمن، فهم ألطف أخلاقًا من الأعراب: لما في طباع الأعراب من الجفاء»(١).

وَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِذًا وَالله تَجِدُنِي كَاسِدًا؟ أي رخيصًا أو غير مرغوب فيه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِذًا وَالله تَجِدُنِي كَاسِدًا لا قيمة له؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «لَكِنْ عِنْدَ الله لَسْتَ بِكَاسِدٍ، أَوْ قَالَ: لَكِنْ عِنْدَ الله أَنْتَ غَالٍ» (٢). وفيه فضيلةٌ ظاهرة لزاهر هَا ...

<sup>(</sup>۱) تفسر ابن کثر (۲/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الحديث في مرقاة المفاتيح (١٤/ ١٥٩).

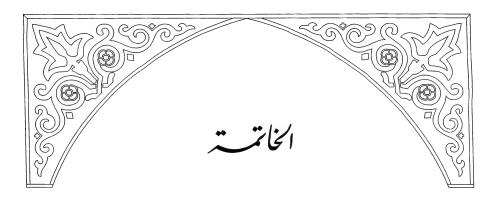

ختامًا أسأل الله برحمته التي وسعت كلّ شيءٍ أنْ يرحمني، وأنْ يعفوَ عنّي، وأنْ يعفوَ عنّي، وأنْ يتجاوز عما وقع من غفلةٍ، أو خطأ، أو نسيانٍ، ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وأسأله سبحانه أنْ يكتب هذا العمل في ميزان حسناتي وأن يجعله عملًا صالحًا مقبولًا. ﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَلِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا عَلَّا لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴾[الحشر: ١٠].

## أما نتائج البحث فهي:

١ ـ تناول هذا البحث أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ، من الكتب التسعة، حيث بلغت أحاديث أسئلة الأعراب للرسول ﷺ من دون المكرر تسعًا وسبعين حديثًا نبويًا، (٤٨) حديثًا صحيحًا، و(١٠) أحاديث حسنة، و(٢١) حديثًا ضعيفًا، على الترتيب في الجدول:

| /19   | /۱۸                                    | /17 | /17  | /11  | /1• | / \ | ۱٦ /٥           | /٤   | /٣ / | ۲ /۱ | الأحاديث الصّحيحة |
|-------|----------------------------------------|-----|------|------|-----|-----|-----------------|------|------|------|-------------------|
| / ٤ ٤ | /٤٣                                    | /٤١ | /٤•  | /۳۷  | /٣٦ | /٣٣ | /۳۱             | / ٢٤ | /۲۳  | / ۲۲ |                   |
| /٦٠   | /ox                                    | /°Y | /00  | /08  | /o1 | /0. | / ٤٩            | /٤٨  | /٤٧  | /٤٦  |                   |
| /٧٦   | /v ŧ                                   | /٧٢ | /v \ | /v · | /٦٨ | /77 | /20             | /٦٤  | /7٣  | /77  |                   |
|       |                                        |     |      |      |     |     |                 |      | ٧٩   | /٧٧  |                   |
|       | ٧٨ /٧٥ /٧٣ /٦٩ /٥٦ /٥٢ /٤٥ /٢٨ /٢٧ /١٤ |     |      |      |     | /18 | الأحاديث الحسنة |      |      |      |                   |

# 

٢ ـ تعلُّق الأسئلة التي وردت من الأعراب لرسول الله ﷺ بجوانب متعددةٍ من الله على الله على الله على الله على المعاملات...).

- ٣ ـ تميزت الإجابات النّبوية للأعراب باتّصالها بالواقع، والبيئة.
- تنوع أصناف الأعراب، فمنهم صاحب الجفوة والقسوة، ومنهم صاحب اللين.
  - حرصه ﷺ على تعليم الأعراب.
- ٦ علَّمهم ﷺ أركان الإسلام والإيهان بالغيب، وركّز على الإيهان باليوم الآخر، وما فيه من أهوالٍ وشدائد، وعرض ذلك بأمثلةٍ قريبةٍ من ذهن الأعراب.
  - ٧ ـ صحّح لهم ﷺ الألفاظ الشّركية والموهمة.
- ٨ ـ رغّبهم ﷺ بالجنّة ونعيمها، وما أعدّ الله عزّ وجلّ لأهلها، والترغيب
   في تقديم أرواحهم من أجل نيلها والاشتياق لها.
- 9 ـ أنكر عليهم على التحاكم إلى غير ما شرع الله من التحاكم إلى الأعراف والتقاليد القبلية التي كانت سائدة، وبيان تحريم ذلك، من أمثلة ذلك ما قاله على الأعرابي: «سجع كسجع الجاهلية»(١).

<sup>(</sup>١) انظر: (ص٢٦٢) من الأطروحة.

- ١ علَّمهم الوضوء عمليًا، لأنَّه أبلغ في الفهم.
- ١١ \_ علمهم أنّ طهارة المكان المعدّ للصلاة شرطٌ في صحة الصّلاة.
- ١٢ علمهم أداء الصلاة، وأهمية الخشوع فيها، واستشعار هيبة الوقوف
   بين يدي الله تعالى.
  - ١٣ ـ اهتمَّ النّبيِّ عَيْلَةُ ببناء أخلاق العرب وتقويمها، والنّهي عن ذميمها.
- 1٤ صَبَر النّبيّ عَلَيْهُ على جفاء الأعراب، وما جبلتهم عليه بيئتهم وطبيعة حياتهم من القسوة والفظاظة، فكان يبيّن لهم على ويعاملهم على قدر عقولهم، وما جُبلوا عليه، ولم يسلك معهم مسلك الملوك والاحتجاب عنهم، بل كان كأحدهم، يخاطبونه ويعاتبونه.

## أمّا خلاصة التوصيات فهي:

- ١ ـ أوصي الباحثين بضرورة جمع أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ من بقية
   دواوين السّنة النّبوية، حيث اقتصرت في البحث على الكتب التسعة.
- ٢ ـ لكلّ نوعيةٍ من نوعيات النّاس طريقةٌ في أسئلتها تناسبها، والأعراب نوعيةٌ تحتاج لتعاملٍ خاصٍ كها كان يتعامل معهم النّبيّ على فأوصي وزارات الأوقاف في الدّول الإسلامية بإقامة دورات تأهلية لتخريج دعاةٍ متخصّصين يوجّهون لتعليم البدو ودعوتهم بها يتناسب مع أحوالهم، ويجمع في هذه الدّورات بين التعليم الأكاديمي الذي عمدته دعوة النّبيّ على للأعراب، والتعليم التطبيقي في الدعوة في القرى والهجر البعيدة.
- ٣ ـ استغلال الوسائل الحديثة في دعوة الأعراب والإجابة على أسئلتهم، مع ضبطها بالضّوابط الشّرعية، فمن الوسائل المؤثرة في الأعراب الإذاعة والتلفزيون، بحيث يختار القصص والأشعار التي تدعو إلى تصحيح العقيدة،

وأداء العبادات، ومكارم الأخلاق، وهذه البرامج تجمع الترفيه المباح مع إجابة أسئلة ذلك المجتمع.

٤ ــ إجراء دراسات تربوية فيها يتعلق بالسّؤال، والعمل على الانتفاع بهـذه الدّراسـات في إرسـاء دعـائم المـنهج التربـوي داخـل المؤسـسات التعليميـة الإسلامية.

أوصي الدعاة، بأن زاد الدّاعية إلى الله هو العلم وفقه السيرة النّبوية،
 ويدخل في ذلك:

\* استثارة الفطرة السليمة المستقرة في النّفس البشرية \_ خصوصًا الأعراب \_ التي تشهد بوحدانية الله ثم جرها إلى طاعة الله، وإخلاص العبادة لـ ه سبحانه وتعالى، وتوجيه عقل الأعراب للتدبر في مخلوقات الله عزّ وجلّ، والنّظر في ملكوت السموات والأرض.

\* الاهتمام بالتطبيق العملي في تعليم العبادات لأنّه أبلغ للفهم وسرعة التطبيق، وخصوصًا مع اختلاف المسميات من مجمتع لآخر، كمَن يطلق الكوع على المرفق، فالتعليم النّظري قد يُوهم في فهم المعنى.

\* أوجب الواجبات الدعوة للتوحيد، وترسيخ العقيدة، وعدم التنازل عن شيء منها، ومن ذلك ترك التحاكم إلى العادات والتقاليد عند الأعراب التي بعضها يخالف تعاليم الإسلام، كالتحاكم إلى رؤساء العشائر، مقدّمين ذلك على التحاكم إلى الشّرع.

ппп



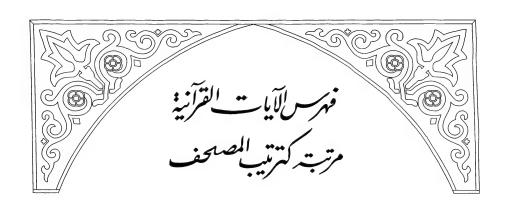

| الصفحة | السورة ورقم الآية | الآية                                                                |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 4      | [البقرة : ٣١]     | ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا مَن﴾                       |
|        |                   | ﴿ وَإِذْ قَــالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن |
| ٥٨     | [البقرة: ٦٧]      | تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾                                                |
|        |                   | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَتِ      |
|        |                   | وَٱلْهَٰكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي               |
| ٣٦     | [البقرة: ١٥٩]     | ٱلْكِنَكِ ﴾                                                          |
| 744    | [البقرة: ١٩٦]     | ﴿ وَأَتِهُواْ ٱلْحُجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾                       |
|        |                   | ﴿فَإِذَا فَضَكِيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذْكُرُوا                     |
|        |                   | ٱللَّهَ كَذِكِرُ أَمْ ءَاكَآءَكُمْ أَوْأَشَكَذَ ذِكَرًّا             |
| 114    | [البقرة: ٢٠٠]     | جِـدَالَ﴾                                                            |
|        |                   | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. فِي ٱلْحَيَوْةِ           |
| 71     | [البقرة: ٢٠٤]     | الدُّنيَا ﴾                                                          |
|        |                   | ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلْ مَاۤ أَنفَقْتُم              |
| ٦٢     | [البقرة: ٢١٥]     | مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ ﴾                                     |
|        |                   | ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ فِتَالٍ فِيـةً قُلْ        |
| ٥٧     | [البقرة: ٢١٧]     | قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾                                              |

| الصفحة        | السورة ورقم الآية | الآية                                                                |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|               |                   | ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى ۖ                  |
| ٥٧            | [البقرة: ٢٢٢]     | وَإِن …﴾                                                             |
| ١٨٨           | [البقرة: ٢٢٣]     | ﴿ فَأَنُوا حَرْثَكُمُ أَنَّى شِغْتُمْ ﴾                              |
| <b>*</b> • \$ | [البقرة: ٧٦٧]     | ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾                   |
| 474           | [البقرة: ٨٧]      | ﴿ وَأَشِهِ لُـ وَأَ إِذَا تَبَايَعْتُ مَ ﴾                           |
| 441           | [البقرة: ٢٨٦]     | ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾           |
|               |                   | ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْثٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا       |
| ٦.            | [آل عمران: ٧]     | شكبة                                                                 |
|               |                   | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ  |
| 727           | [آل عمران: ٩٧]    | سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ﴾    |
|               |                   | ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْكُنتَ فَظًّا    |
| ٣٣٧           | [آل عمران: ١٥٩]   | غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكٌ لَهُمْ                  |
|               |                   | ﴿ وَاتَّقُوا ۚ اللَّهَ ٱلَّذِي نَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَّ    |
| ٣٢.           | [النّساء: ١]      | مِنْهُمَا                                                            |
| 479           | [النّساء: ٢٣]     | ﴿وَأَمَّهَا تُكُمُ الَّاتِيِّ أَرْضَعْنَكُمْ                         |
|               |                   | ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ ٱلْفَايِطِ أَوْ لَكَسْتُمُ           |
|               |                   | ٱلنِّسَآةَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا            |
| 191           | [النّساء: ٤٣]     | طَيِّبًا﴾                                                            |
|               |                   | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ |
| 178           | [النّساء: ٤٨]     | ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ﴾                                                |

| الصفحة       | السورة ورقم الآية | الآية                                                                    |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              |                   | ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا                 |
| 109          | [النّساء: ١٠٣]    | مَّوْقُوتًا ﴾                                                            |
| 408          | [المائدة: ۲]      | ﴿ وَتَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾                            |
| 191          | [المائدة: ٦]      | ﴿ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْفَايِطِ بِرُءُ وسِكُمْ ﴾               |
| _            |                   | ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآهَ        |
| 13_73_03_73_ |                   | إِن تُبَدَّ لَكُمُّم تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْنَلُواْ عَنْهَا حِينَ          |
| ۰۰_۳۰/ح-۲۲_  |                   | يُـنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنَهَا ۗ وَٱللَّهُ |
| 150_77       | [المائدة: ١٠١]    | عَفُورٌ حَلِيكُ                                                          |
|              |                   | ﴿ فَدَّ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا                 |
| ٤٦           | [المائدة: ۲۰۱]    | بِهَا كَلَفِرِينَ ﴾                                                      |
|              |                   | ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنْعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ         |
| ٣٣           | [المائدة: ٢١١]    | لِلنَّاسِ ﴾                                                              |
| 174          | [الأنعام: ١]      | ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾                     |
|              |                   | ﴿ وَاتَّـٰقُوا فِتْنَةً لَا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا                |
| 440          | [الأنفال: ٢٥]     | مِنكُمْ خَاصَاةً ﴾                                                       |
|              |                   | ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّن وَلَايَتِهِم  |
| 47 8         | [التوبة: ٧٧]      | مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ خَيْرًا                                 |
|              |                   | ﴿ وَجَانَهُ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِلْيُؤْذَنَ               |
|              |                   | لْهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ                |
| ٧٣           | [التّوبة: ٩٠]     | ٱلرَّسُولُ﴾                                                              |

| الصفحة       | السورة ورقم الآية | الآية                                                             |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|              |                   | ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَيْفَاقًا وَأَجْدَرُ              |
|              |                   | أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ. |
| ۷۷/ ح-۵۷_ ۸۹ | [التّوية: ٩٧]     | نَبَّنَا نَا﴾                                                     |
|              |                   | ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَشَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْـرَمًا      |
| ٧٧           | [التّوية: ٩٨]     | ۅؘؽڗۜڒؠۜڞؠؚڴؙؚۯٱڵڐۅۧٳؠ <sup>ٷ</sup> ۫ۘ                            |
|              |                   | ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْـَرَابِ مَن يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ                    |
|              |                   | وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُمَايُنفِقُ قُرُبُنتٍ              |
| 1.7          | [التّوبة: ٩٩]     | عِندَ ٱللَّهِ نَبَّ أَنَا ٠٠٠﴾                                    |
|              |                   | ﴿ وَمِعَّنَ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَغْرَابِ مُنَافِقُونَ            |
|              |                   | وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۚ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا       |
| <b>V9</b>    | [التّوبة: ١٠١]    | تَعَلَّمُ الْمُحْنَّ نَعَلَمُهُمْ ﴾                               |
|              |                   | ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ         |
|              |                   | ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ              |
| ۸۱           | [التوبة: ١٢٠]     | أَنْفُسُهُ مِ﴾                                                    |
|              |                   | ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً             |
|              |                   | وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُتُمّ                 |
| ٨٢           | [التوبة: ١٢١]     | أَنْفُسُهُمْ ﴾                                                    |
|              |                   | ﴿ فَسَـٰكَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَبُونَ ٱلۡكِتَبَ مِن                  |
|              |                   | قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ     |
| 7 £          | [يونُس: ٩٤]       | مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾                                             |
|              |                   | ﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدُ عَشَرَكُوكَكُمُا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ  |
| ٨٨           | [يوسُف: ٤]        | رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ مَن                                   |

| الصفحة          | السورة ورقم الآية | الآية                                                                    |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| -               |                   | ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشَكُواْ بَنِّي وَحُزْفِ إِلَى ٱللَّهِ                |
| 1.1             | [يوسُف: ٨٦]       | وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾                            |
|                 |                   | ﴿ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْلَهُ سُجَّدًا              |
|                 |                   | وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَلَاً تَأْوِيلُ رُءْيَكَى مِن                        |
| ٨٨              | [يوسُف: ١٠٠]      | لَكُمْ﴾                                                                  |
|                 |                   | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ ٱلَّا |
| 114             | [الرعد: ٢٨]       | بِنِكِ لِللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ﴾                                  |
|                 |                   | ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِصْمَةَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِكَ ٱللَّهَ        |
| 4               | [النحل: ١٨]       | لَعَفُورٌ رَّحِيبٌ ﴾                                                     |
| _ 77_ 77_ 77_ 4 | [النّحل: ٤٣]      | ﴿ فَسَالُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾              |
| 70_78           |                   |                                                                          |
|                 |                   | ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا                |
|                 |                   | تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ                            |
| 9               | [النحل: ٧٨]       | وَٱلْأَبْصَارَ ﴾                                                         |
|                 |                   | ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ                |
| 77              | [الإسراء: ٨٥]     | رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾                 |
| 111             | [الكهف: ٦٣]       | ﴿ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَّكُرُهُۥ ﴾               |
| 111             | [مريم: ٢]         | ﴿ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّآ﴾                          |
| **              | [طه: ۲۵]          | ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدِّدِي ﴾                                     |
| 44              | [طه: ٣٦]          | ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾                             |
| ۱۲۹/ ح          | [طه: ۱۱۶]         | ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾                                         |

| الصفحة         | السورة ورقم الآية | الآية                                                                      |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| _ 77_ 77_77_ 9 | [الأنبياء: ٧]     | ﴿ فَسَنَكُواْ أَهُلَ الذِّحْرِ إِن كُنتُ مَّ لَا تَعْلَمُونَ ﴾             |
| 37_35          |                   |                                                                            |
|                |                   | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا                                |
| 199            | [الحجّ: ۷۷]       | وَاسْجُدُواْ ﴾                                                             |
|                |                   | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَهِ          |
| <b>£</b> 4     | [الحج: ٩٧]        | سَبِيلًا ﴾                                                                 |
|                |                   | ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجَلِدُوا كُلِّ وَحِيدٍ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ  |
| ***            | [النّور: ٢]       | جَلْدَةً كُلَّ ﴾                                                           |
|                |                   | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا |
| ٤٥/ ح          | [النّور: ٦]       | أَنْفُسُهُمْ كُلِّي                                                        |
| 09             | [الفرقان: ٥٩]     | ﴿ ٱلرَّحْمَانُ فَسَنَلْ بِهِ حَبِيرًا ﴾                                    |
|                |                   | ﴿ وَمِنْ ءَايَدْلِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ                      |
| 777            | [الروم: ۲۲]       | وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ ٱللَّهِ﴾                        |
|                |                   | ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۗ وَإِن يَأْتِ                  |
|                |                   | ٱلْأَحْزَابُ بِيَوْدُوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي                         |
| ۸۳             | [الأحزاب: ٢٠]     | ٱلْأَعْرَابِ إِلَّا﴾                                                       |
|                |                   | ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ            |
|                |                   | عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبُهُ، وَمِنْهُم مَّن                    |
| ٣٦٦            | [الأحزاب: ٢٣]     | يَننَظِرُ وَمَابَدَّ لُواْ تَبَّدِيلًا ﴾                                   |
|                |                   | وَالْمُنْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ               |
| ,              | <b>.</b>          | ٱلْمُلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَّ أَجْنِحَةِ مَّشْنَى وَثُلَكَ             |
| ۲۰۲/ح          | [فاطر: ۱]         | وَرُبُعً أَضِلُ﴾                                                           |

| الصفحة | السورة ورقم الآية | الآية                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /۱۱۹ح  | [الصّافات: ١٧١]   | ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                                                |
| 09     | [ص: ۸٦]           | ﴿ قُلْ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَّكِّلِفِينَ ﴾                                                                           |
| 107    | [الزَّمر: ٦٨]     | ﴿ وَنُفِخَ فِى ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَتِ<br>وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ ··· ﴾                                               |
|        |                   | ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ  شَعَلَتْنَا أَمَوْلُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا                                                 |
| ٨٤     | [الفتح: ١١]       | فَإِنَّمَا﴾                                                                                                                                                  |
| ۸٥     | [الفتح: ١٦]       | ﴿ قُلُ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَنَدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ الْفَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفَائِلُونَهُمْ أَوْ لُسِّلِمُونَّ ﴾                      |
|        |                   | ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُل لَمْ تُؤْمِـنُواْ وَلَكِن تُولُواْ  اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَذْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ                        |
| ۸٦     | [الحجرات: ۱۵_۱۸]  | <u> جَسَ</u> َسُوا ﴾                                                                                                                                         |
| ١٢     | [الواقعة: ٢٨]     | ﴿ فِي سِدْرِ غَضُودٍ ﴾                                                                                                                                       |
| ۱۰/ح   | [التغابن: ١٥]     | ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتَنَاةً ﴾                                                                                                            |
| ***    | [نوح: ۱۰]         | ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَاتَ غَفَّارًا وَمَا ﴾ غَفَّارًا وَمَا ﴾ ﴿ إِنَّ ٱلْذَيْنَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمُّ لَرَ |
|        |                   | ﴿ إِنْ اللَّذِي قَدُوا المؤمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ مَم الرَّ<br>بَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَكُمْ عَذَابُ                                         |
| ۱۵۰/ح  | [البروج: ١٠]      | اَلْمُرِيقِ﴾                                                                                                                                                 |
| 7.7    | [الأعلى: ١]       | ﴿ سَيِّحَ اَسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾                                                                                                                        |

| الصفحة | السورة ورقم الآية  | الآية                                                                  |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                    | ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ |
| 114    | [البينة: ٥]        | حُنَفَآءَٱلْقَدْرِ﴾                                                    |
| 7 • 7  | [الْكَافِرُونَ: ١] | ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُ ٱلْكَنِيرُونَ ﴾                                     |
| 4.7    | [الإخلاص: ١]       | ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾                                          |



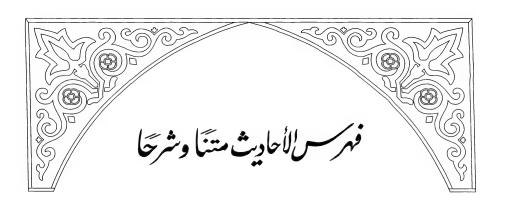

| الصفحة | الرّاوي                 | الحديث                                                            |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |                         | أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ  |
| 440    | عبد الله بن عبّاس       | الْأَلْيَتَيْنِ                                                   |
|        |                         | أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيـدُ   |
| 457    | عبد الله بن عمرو        | أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي                                             |
|        |                         | أَتَى أَعْرَابِيُّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله،        |
| 140    | عَلِيّ بْن طَلْقٍ       | الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي الْفَلاَةِ                           |
|        |                         | أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْ لِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ    |
| ۰۱۱/ح  | أنس بْن مَالِكٍ         | الله ﷺ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ                                  |
|        |                         | أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،      |
| 740    | جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ | أُخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ                                      |
|        |                         | أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي |
| 104    | أبو أيُّوب              | أُحِبُّ الْخَيْلَ                                                 |
|        |                         | أَتَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَعْرَابِيٌّ وَهُـوَ يَخْطُبُ، فَقَطَعَ     |
| 91     | سَمُرَة بْن جُنْدُبٍ    | عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ                                               |
| 401-47 | جَابِر بْن سُلَيْمٍ     | أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ لَهُ           |
|        |                         | أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ ﴿ أَسْأَلُهُ       |
| 144    | زِرِّ بْن حُبَيْشٍ      | عَنِ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ                                 |

| الصفحة       | الرّاوي                 | الحديث                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414          | أُسَامَة بْن شَرِيكِ    | أَتْبُتُ النَّبِيَّ عَلِيهِ، وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ                                                                                   |
| 790          | عبد الله بن عباس        | أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِضَبِّ مَشْوِيٍّ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُـلَ<br>فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ ضَبُّ                                                                             |
| ٥٩/ ح        | عائشة                   | أحروريةٌ أنت                                                                                                                                                                     |
| ۱۸۲/ح        | أبو هريرة               | إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه                                                                                                                                                     |
| ٦.           | موقوف على مالك          | الاستواء معلوم                                                                                                                                                                   |
| ١.,          | عُقْبَة بْن عَمْرٍو     | أَشَارَ رَسُولُ الله ﷺ بِيلِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ، فَقَالَ:  «الْإِيمَانُ يَهَانٍ هَا هُنَا                                                                                        |
| <b>Y 1 V</b> | أَنُس بْن مَالِكٍ       | أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَالْمَنْ فَعُلِيْ إِللَّذِينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي |
| 77           | النَوَّاس بْن سِمْعَانَ | مِنَ الْهِجْرَةِ                                                                                                                                                                 |
| <b>7</b>     | أنس بن مالكِ            | أكل إهالة                                                                                                                                                                        |
| ۱۳           | زید ب <i>ن</i> ثابت     | أُناسًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَوْا رَسُولَ الله ﷺ مِنْ الله ﷺ فَالُوا لأَعْرَابِيًّ قَالُوا لأَعْرَابِيٍّ                                                                         |
| 410          | طَلْحَة بن عبيد الله    | جَاهِلٍ سَلْهُ: عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ                                                                                                                                           |
| 794          | أبو سَعِيدٍ             | أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُـولَ الله ﷺ فَقَـالَ: إِنِّي فِي<br>غَائِطٍ مَضَبَّةٍ                                                                                              |

| الصفحة | الرّاوي                       | الحديث                                                                     |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|        |                               | أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقال: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ        |
| 109    | أبو هُرَيْرَةَ                | إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجُنَّةَ؟                                      |
| 198_97 | طَلْحَة بْن عُبَيْدِ الله     | أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ           |
|        |                               | أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ يَلْطِمُ وَجْهَهُ وَيَنْتِفُ شَعَرَهُ            |
| 779    | أبو هُرَيْرَةَ                | وَيَقُولُ: مَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ هَلَكْتُ                               |
| 747    | أبو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ | أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ صَوْمِهِ؟                   |
|        |                               | أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ الله ﷺ وَهُـوَ فِي                    |
| 104    | أبو أَيُّوب                   | سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ                                       |
|        |                               | أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَـالَ لِرَسُـولِ الله ﷺ: إِنَّ شَرَائِعَ              |
| 117    | عَبْد الله بْنُ بُسْرٍ        | الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلِيَّ                                          |
|        |                               | أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟         |
| 401    | عَبْد الله بْن بُسْرٍ         | قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ                                                |
|        |                               | أَنَّ أَعْرَابِيًّا يُقَالُ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، |
| 441    | عبدالله بن عمْرو              | إِنَّ لِي كِلاَبًا مُكَلَّبَةً                                             |
|        |                               | إنَّ أعظم المسلمين جرمًا، مَن سَأَلَ عـن شيءٍ                              |
| 04- 80 | سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ      | لم يحرّم                                                                   |
|        | أبو موسى                      | إنّ بين يدي السّاعة لأيّامًا ينزل فيها الجهل                               |
| 1 & V  | وعبد الله بن مسعود            |                                                                            |
|        |                               | أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،                 |
| ۳۰_۱۰  | عبد الله بن عباس              | ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلامٌ                                                  |

| الصفحة    | الرّاوي                 | الحديث                                                                |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|           |                         | أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجْلَةٍ لَهُ، فَجَاءَ |
| 44.       | عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ   | وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَعْرَابِ                                          |
| ۱۹۷/ ح    | أبو هريرة               | أنّ رجلًا أفطر في رمضان                                               |
|           |                         | أنّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ أأتوضًا من لحـوم                            |
| 714       | جابر بن سمرة            | الغنم                                                                 |
|           |                         | أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ               |
| ۸۰۱ _ ۳۲۳ | شَدَّاد بْن الْهَادِ    | فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ                                             |
|           |                         | أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:    |
| 147       | أنس بْن مَالِكٍ         | يَا رَسُولَ الله، مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ ؟                        |
|           |                         | أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ          |
| 7.7       | عبد الله بن عُمَر       | عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ؟                                               |
|           |                         | أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِـرًا،       |
| 414       | أنس بن مالك             | كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ ﷺ                                           |
|           |                         | أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عِلْمَ  |
| ***       | مالك                    | فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَر                                           |
|           |                         | أنَّ الرَّسول ﷺ بينها هـ و جـالسٌ في المسجد                           |
| 197       | رفاعة بن رافع           | يومًا، قال رفاعة: ونحن معه                                            |
|           |                         | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَـلَّى وَلَمُ        |
| *17       | عَبْد الله بْن عَبَّاسٍ | يَتُوَضَّأْ                                                           |
|           |                         | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ:                   |
| ***       | أبو هُرَيْرَةَ          | يَا رَسُولَ الله، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ                           |

| الصفحة | الرّاوي                      | الحديث                                                          |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                              | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً      |
| ١٠     | عبد الله بن عمر              | لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا                                          |
| 178    | أبو هُرَيْرَةَ               | إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا عَدْوَى، وَلا صَفَرَ            |
|        |                              | أنّ رسـول الله ﷺ قـال: «يَـدْخُلُ الْجُنَّـةَ مِـنْ             |
| 414    | عبد الله بن عباس             | أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ                     |
| 4.7    | أُبِيِّ بْن كَعْبٍ           | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ          |
| ٥٤     | سَهْل بْن سَعْدٍ             | إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَرِهَ الْمُسَائِلَ وَعَابَهَا             |
| ٣.٣    | عَبْد الرَّحْمَنِ بْن شِبْلٍ | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ خُمِ الضَّبِّ            |
|        |                              | أنّ رسول الله ﷺ نهى عن الدّبّاء والمزفّت أنْ                    |
| *•٧    | أنس بن مالك                  | ينبذ فيه                                                        |
|        |                              | أَنَّ ضَرَّ تَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْـرَى بِعَمُـودِ  |
| 411    | المُغِيرَة بْن شُعْبَةَ      | فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا                                         |
|        |                              | أَنَّ عَلِيًّا حِينَ رَجَمَ الْمُؤْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، |
| ۸۶۲/ح  | الشَّعْبِيِّ                 | ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ                                     |
|        |                              | إِنَّ فِي الْجُنَّةِ غُرَفًا ثَرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا،  |
| 178    | عَلِيٍّ بْن أبي طالب         | وَبُطُونُهَا                                                    |
|        |                              | إنْ كان ليأتي عليَّ السَّنَة أريد أنْ أسأل                      |
| ٦٨     | البراء بن عازب               | رسول الله ﷺ عن شيءٍ                                             |
| 4.4    | أبو بَصْرَةَ الْغِفَادِي     | إِنَّ اللهَ تَعَالَى زَادَكُمْ صَلَاةً أَلَا وَهِيَ الْوِتْرُ   |
|        |                              | إنَّ الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه                   |
| 1 & V  | عبد الله بن عمرو             | من العباد                                                       |

| الصفحة      | الرّاوي                 | الحديث                                                                 |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|             |                         | إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ         |
| •           | المُغِيرَة بْن شُعْبَةَ | الْبَنَاتِ                                                             |
|             |                         | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ، فَاسْتَتْبَعَهُ |
| 7VA_1.4     | خزيمة بن ثابت           | النَّبِيُّ ﷺ لِيَقْضِيهُ                                               |
| ۱۵/۲/٥      | جابر بن عبد الله        | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ توضَّأ ثمَّ أكل خبزًا ولحيًا                        |
|             |                         | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَت الشَّمْسُ فَصَلَّى              |
| 11          | أنس بْن مَالِكٍ         | الظُّهْرَ                                                              |
|             |                         | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ         |
| 797         | عَبْد الله بن عُمَرَ    | سَعْدٌ، وَأُتُوا بِلَحْمِ ضَبِّ                                        |
|             |                         | أنَّ النَّبِيِّ ﷺ كان يصلِّي ما بين أنْ يفرغ من                        |
| ۲٠٤         | عَائِشَة                | العشاء إلى الفجر إحدى عشرة                                             |
| 04          | مُعَاوِيَة بن أبي سفيان | أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْغَلُوطَاتِ                             |
|             |                         | أنَّه أُهْدِيَ لرسول الله ﷺ ضبٌّ فلم يأكل                              |
| 799         | عَائِشَة                | منه                                                                    |
|             |                         | أَنَّهُ بَيْنَهَا هُوَ يَـسِيرُ مَعَ رَسُـولِ الله ﷺ وَمَعَـهُ         |
| 737         | جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ  | النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ                                      |
|             |                         | أَنَّهُ جَلَدَ شُرَاحَةَ يَـوْمَ الْخَمِـيسِ وَرَجَمَهَا يَـوْمَ       |
| <b>Y</b> 7A | عَلِيّ بن أبي طالب      | الجُمُعَةِ                                                             |
|             |                         | أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ      |
| 455         | جَابِر بن عبد الله      | رَسُولُ الله ﷺ قَفَلَ مَعَهُ                                           |

| الصفحة     | الرّاوي                         | الحديث                                                                                                      |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171        | عبد الله بن عُكيم               | أنّي كنت رخصتُ لكم في جلود الميتة                                                                           |
| 704        | العِرْبَاض بْن سَارِيَةَ        | بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَكْرًا، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ                                              |
| 140        | أبو هُرَيْرَةَ                  | بَيْنَكَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي جَلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ |
| 184-47     | أبو ذَرِّ                       | بَيْنَهَا النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ يَخْطُبُ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فِيهِ<br>جَفَاءٌ فَقَالَ:          |
|            |                                 | بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا ﷺ إِذَا أَعْرَابِيٌّ قَدْ أَلَحَّ عَلَيْهِ                                 |
| ***        | عَائِذ بْن عَمْرٍو              | فِي الْمُسْأَلَةِ                                                                                           |
| ۱۷۲/ح      | ميمونة                          | تُصدّق على ميمونة بشاةٍ                                                                                     |
| ۱۰۳/ح      | خزيمة بن ثابت                   | تقتل عمارًا الفئة الباغية                                                                                   |
|            | عمر بن عبد العزيز               | تلك دماءٌ كفّ الله عنها يَدي، فـ لا أحـبّ أن                                                                |
| 11         | موقوف                           | يلطِّخَ بها لساني                                                                                           |
| 14.        | عَبْد الله بْن عَبَّاسٍ         | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهُ ﷺ فَقَالَ: بِمَ<br>أَعْرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ؟                         |
| 118        | سعد بن أبي وقاص                 | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِنَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: عَلَّمْنِي كَلاَمًا أَقُولُهُ؟                             |
| <b>Y91</b> | أُبيِّ بن كعبٍ                  | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَمَعَهُ أَرْنَبٌ قَدْ<br>شَوَاهَا، وَخُبْزٌ                        |
| 100        | عُتْبَة بْن عَبْدِ السُّلَمِيِّ | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ الْحُوْضِ                                             |
| <b>٣19</b> | أبو سَعِيد الخدري               | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَال: ﴿وَيُحُكَ                        |

| الصفحة  | الرّاوي                  | الحديث                                                            |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|         |                          | جَاءَ أَعْ رَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ      |
| 487-1.4 | عَائِشَة                 | الصِّبْيَانَ!                                                     |
|         |                          | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَـا الـصُّورُ؟    |
| 104     | عبد الله بْن عَمْرِو     | قَالَ: «قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ»                                    |
|         |                          | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله،  |
| 177     | عَبْد الله بْن عُمَر     | إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ                                |
|         |                          | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقال: يَا رَسُولَ الله،    |
| 19.     | أبو هُرَيْرَةَ           | إِنِّي أَكُونُ فِي الرَّمْلِ                                      |
|         |                          | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله،  |
| 414     | أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ | أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟                                            |
|         |                          | جَاءَ أَعْرَابِيَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله،  |
| 441     | جَابِر بن عبد الله       | رَأَيْتُ فِي الْمُنَامِ                                           |
|         |                          | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله،  |
| 171     | الْبَرَاء بْن عَازِبٍ    | عَلِّمْنِي عَمَلًا يدْخِلُنِي الجُنَّةَ؟                          |
|         |                          | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله،  |
| 171     | عَبْد الله بْن عَمْرِو   | مَا الْكَبَائِرُ؟                                                 |
|         |                          | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قال: إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي |
| 7 2 0   | عَبْد الله بْن عَبَّاسٍ  | غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا                                            |
|         |                          | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِي ﷺ يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَـانَ   |
| 701     | أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ | عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ                                     |

| الصفحة               | الرّاوي                            | الحديث                                                                  |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                    | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ        |
| 175                  | عَبْد الله بْن عَمْرٍو             | فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا                                  |
|                      |                                    | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ عَقَلَهَا، ثُمَّ صَلَّى |
| 9 £                  | جُنْدُب بْن سُفْيَانَ              | خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ                                                  |
|                      | أبو هُرَيْرَةَ وَزَيْد بْن خَالِدٍ | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُـولَ الله، اقْـضِ بَيْنَنَـا        |
| 377                  | الجهني                             | بِكِتَابِ الله                                                          |
|                      |                                    | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ،          |
| 444                  | جَابِر بن عبد الله                 | فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا                                         |
| 408                  | زَيْد بْن خَالِدٍ الْجُهُنيِّ      | جَاءَ أَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ ؟        |
|                      |                                    | جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي              |
| 191                  | عَبْد الرَّحْمَنِ بْن أَبْزَى      | أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبْ الْمَاءَ؟                                      |
|                      |                                    | جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِكُمَا أَعْرَابِيٌّ جَافٍ جَرِيءٌ،               |
| <b>~~1 _ 4~_ 4 1</b> | عَبْد الله بْن عَمْرٍو             | فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيْنَ الْهِجْرَةُ إِلَيْكَ؟                 |
|                      |                                    | جَاءَ نَـاسٌ مِـنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُـولِ الله ﷺ                    |
| 774                  | جَرِير بْن عَبْدِ الله             | فَقالوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ                              |
| 414                  | عبادة بن الصّامت                   | خذوا عنّي خذوا عنّي قد جعل الله لهنّ سبيلًا                             |
|                      |                                    | خَـرَجَ رَسُـولُ الله ﷺ مُتَوَاضِـعًا، مُتَبَــذًلًا،                   |
| **•                  | عَبْد الله بْن عَبَّاسٍ            | مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا                                              |
|                      |                                    | خَطَبَ رَسُولُ الله ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا                   |
| ۳۸                   | أَنْس بْن مَالِكٍ                  | قَطُّ قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ                                          |

| الصفحة | الرّاوي                 | الحديث                                                                |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|        |                         | خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّـاسُ قَـدْ           |
| 00     | أبو هُرَيْرَةَ          | فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ                                      |
|        |                         | دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ رَسُولُ              |
| 44     | أبو هُرَ يْرَةَ         | الله ﷺ: «هَلْ أَخَذَتْكَ أُمُّ مِلْدَمٍ قَطُّ؟                        |
|        |                         | دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ الله ﷺ وَهُــوَ فِي بَيْتِي،        |
| 447    | أُمّ الْفَضْلِ          | فَقَالَ: يَا نَبِيِّ الله، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ |
|        |                         | دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَدَعَا الْحُجَّامَ،                    |
| 410    | سَمُرَة بْن جُنْدُبٍ    | فَأَتَاهُ بِقُرُونٍ، فَأَلْزَمَهُ إِيَّاهَا                           |
|        |                         | دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهَاءٍ، فَأَتَيْتُ خِبَاءً، فَالِذَا        |
| 179    | المُغِيرَة بْن شُعْبَةَ | فِيهِ امْرَأَةٌ                                                       |
|        |                         | ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّهَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ     |
| 01     | عَبْد الله بْن عَبَّاسٍ | بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ                                                |
|        |                         | ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ الأَوْعِيَةَ: الدُّبَّاءَ، وَالْحُنْتَمَ،       |
| 4.4    | عَبْد الله بْن عَمْرِو  | وَالْمُزَفَّتَ، وَالنَّقِيرَ                                          |
|        |                         | رأس الكفر نحو المشرق، والفخيرُ والخيلاءُ                              |
| 1 • £  | أبو هُرَيْرَةَ          | في أهل الخيل والإبل                                                   |
|        |                         | سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ                 |
| 7.7    | عَدِيِّ بْن حَاتِمٍ     | بِهَذِهِ الْكِلَابِ                                                   |
|        |                         | سُئِلَتْ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ الله ﷺ فِي جَـوْفِ                      |
| Y • 0  | عَائِشَة                | اللَّيْلِ                                                             |

| الصفحة | الرّاوي                              | الحديث                                                               |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |                                      | سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ كُومِ                    |
| 714    | الْبَرَاء بْن عَازِبٍ                | إِبِلٍ، فَقَالَ: «تَوَضَّتُوا مِنْهَا                                |
| 415    | جابر بن عبد الله                     | شُئِل عن الوضوء ممّا مسته النّار                                     |
|        |                                      | سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُــوَ              |
| 770    | حُبْشِيّ بْن جُنَادَةَ               | وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ                              |
|        |                                      | عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ الله ﷺ وَرَسُولُ الله ﷺ                  |
| 711    | ذو الْغُرَّةِ                        | يَسِيرُ                                                              |
|        |                                      | فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ       |
| 454    | أبو بكرةَ                            | حَرَامٌ                                                              |
|        | الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ وَمَرَوَان | فَبَعَثُوا إِلَيْهِ الْحِلْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ الْكِنَانِيَّ، وَهُـوَ |
| 44     | بْن الْحُكَمِ                        | يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ الْأَحَابِشِ                                      |
|        |                                      | فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا،     |
| 44     | أنس بن مالك                          | ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي                           |
|        |                                      | قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ ﷺ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ،  |
| 119    | أبو مُوسَى الأَشْعَرِيّ              | وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ                                     |
|        |                                      | قَالَ أَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ الله، هَلْ لِلْإِسْـلَامِ مِـنْ      |
| 181    | كُرْز بْن عَلْقَمَةَ                 | مُنتَهَى ؟                                                           |
| ۱۰۸    | عَبْد الله بْن عَمْرِو               | قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟          |
|        |                                      | قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، الْقِرَدَةُ وَالْحُنَازِيرُ مِمَّا   |
| ٣٠١    | عَبْد الله بن مَسْعُودٍ              | مُسِخَ؟                                                              |

| الصفحة | الرّاوي                 | الحديث                                                               |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |                         | قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَفْضَى أَحَـدُكُمْ بِيَـدِهِ          |
| 144    | أبو هُرَيْرَةَ          | إِلَى فَوْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ                               |
|        |                         | قال رسول الله ﷺ: «خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| 779    | عبادة بن الصامت         | عنِّي، قد جعل الله لهنِّ سبيلًا                                      |
|        | 4 .                     | قبّل رسول الله ﷺ الحسن بن عليّ وعنده                                 |
| 1.4    | أبو هُرَيْرَةَ          | الأقرع بن حابس                                                       |
|        |                         | قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ الله ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ    |
| 1      | طلق بن عليّ             | فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله                                            |
|        | عَبْد الله بْن عَبَّاسِ | قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْمُلُواعَنْ  |
| ٤١     | موقوف                   | أَشْيَاءَ إِن تُبَدَلَكُم تَسُؤَكُم ﴾، قال: هي البحيرة،<br>والسّائبة |
| - '    | 33                      | قوله تعـالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَمَنَّكُواْ     |
|        | عَبْد الله بْن عَبَّاسِ | عَنْ أَشْيَاآ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾، نَهَا اهُمْ أَنْ        |
| ٤٢     | موقوف                   | يَسْأَلُوا مِثْلَ الَّذِي سَأَلَتِ النَّصاري                         |
|        |                         | كان أبو هريرة ر يحدّثهما _هذا الحديث،                                |
| ۱۲۰/ح  | أبو سلمة                | وحديث: «لا يُورِدُ مُمْرِضٌ                                          |
|        |                         | كان آخر الأمرين من النّبيّ ﷺ ترك الوضوء                              |
| 418    | جابر بن عبد الله        | مما مسّت النّار                                                      |
|        | ۽ ۾                     | كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: «إنَّ الله                             |
| 14     | أبو أُمامة              | ينفعنا بالأعراب                                                      |
|        |                         | كان الأعراب إذا قدموا على النّبي ﷺ سألوه                             |
| ۱۳٤/ ح | عَائِشَة                | عن السّاعة، متى السّاعة؟                                             |

| الصفحة      | الرّاوي                         | الحديث                                                                |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|             |                                 | كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ جُفَاةً يَأْتُونَ النَّبِيَّ ﷺ         |
| 188_44      | عَائِشَة                        | فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ؟                                     |
|             |                                 | كَانَ فِيهَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ                |
| ۲۲۹/ ح      | عَائِشَة                        | مَعْلُومَاتٍ يُحُرِّمْنَ                                              |
|             |                                 | كَانَ قَـوْمٌ يَـسْأَلُونَ رَسُـولَ الله ﷺ اسْـتِهْزَاءً،             |
| ٤٠          | عَبْد الله بْن عَبَّاسٍ         | فَيَقُولُ الرَّجُلُ: مَنْ أَبِي؟                                      |
|             |                                 | كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَمَا: الْغَرَّاءُ، يَحْمِلُهَا  |
| 481         | عَبْدُ الله بْنُ بُسْرٍ         | أَوْبَعَةُ رِجَالٍ                                                    |
| 77.         | عَائِشَة                        | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيْ الْوِتْوِ             |
|             |                                 | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمُجْلِسِ يُحَدِّثْنَا،     |
| <b>የ</b> ዮለ | أبو هُرَيْرَةَ                  | فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا                                        |
|             |                                 | كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِق النَّبِيِّ       |
| 7 £ £       | عَائِشَة                        | عَيْظِيْ وَهُوَ مُحْرِمٌ                                              |
| 171         | عَبْد اللهِ بْن عُكَيْمٍ        | كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ            |
|             |                                 | كَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَدِيمٍ أَحْمَر، فَأَخَـذَ        |
| 99          | رِعْيَة السُّحَيْمِيِّ          | كِتَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ                                               |
|             |                                 | كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْـلِ              |
| 1.0         | عَبْد الله بْن عَمْرِو          | الْبَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ سِيجَانٍ                                |
|             |                                 | كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَزَّلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ |
| <b>79</b>   | عَبْد الرَّحْمَنِ ابْن حَسَنَةَ | الضِّبَابِ                                                            |

| الصفحة     | الرّاوي                 | الحديث                                                                    |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|            |                         | كنت أطيِّبُ رسول الله ﷺ لإحرامه قبـل أنْ                                  |
| 7 2 4      | عَائِشَة                | يُحْرِم ولحلَّه                                                           |
|            |                         | كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُـرْدٌ نَجْـرَانِيٌّ         |
| 48.        | أَنَس بْن مَالِكٍ       | غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ                                                      |
|            |                         | كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ             |
| 784        | أبو ليلي الأنصاري       | فَقَالَ: إِنَّ لِي أَخًا وَجِعًا                                          |
|            |                         | كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ         |
| 440        | أبو مُوسَى              | مَكَّةَ وَالمَّدِينَةِ وَمَعَهُ بِلاَّلْ                                  |
| 4.0        | بُريدة                  | كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم                                       |
| ۲۶۲_ ۱۲۲/ح | عَبْد الله بن عُمَرَ    | لَا تُسَافِرْ الْمُزَأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرٌمٍ     |
| 47 8       | عَبْد الله بْن عَبَّاسٍ | لا هجرة بعد الفتح                                                         |
| 170        | أبو هريرة               | لا يورد ممرضٌ على مُصحِّ                                                  |
|            |                         | لَّمَا كَانَ فِي حَجَّةِ الْـوَدَاعِ قَـامَ رَسُـولُ الله ﷺ               |
| 180        | أبو أُمامة              | وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُرْدِفٌ الْفَضْلَ                                      |
|            |                         | لَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ |
| ٤٠         | عليّ بن أبي طالب        | إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾، قَالُوا                                              |
|            |                         | لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ، وَلَا يَـتْرُكُ اللهُ |
| 10.        | عَّيِم الدَّارِيِّ      | بَیْتَ مَدَرٍ                                                             |
| 78.        | يعلى بن أمية            | لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ الله ﷺ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ                    |
|            |                         | ليسَ من بلدٍ إلا سيطؤهُ الدَّجّال إلا مكّة                                |
| ۲۳۰ ح      | أنس بن مالك             | والمدينة، وليس نقبٌ                                                       |

| الصفحة     | الرّاوي                 | الحديث                                                             |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|            | عَبْد الله بْن عَبَّاسٍ | مَا رَأَيْتُ قَوْمًا كَانُوا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِ                |
| ٥٧         | موقوف                   | رَسُولِ الله ﷺ                                                     |
|            |                         | الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُـمْ |
| 408        | صحابيّ لم يسمّ          | أَعْظَمُ أَجْرًا                                                   |
|            |                         | مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَشْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَـوْمَ    |
| ٥٢         | عبد الله بن عمر         | الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ                                   |
|            |                         | الْمُسْلِمُ إِذَا كَانَ مُخَالِطًا النَّاسَ وَيَـصْبِرُ عَلَى      |
| 408        | عبد الله بن عمر         | أَذَاهُمْ خَيْرٌ                                                   |
|            |                         | مَن سُئِل عن علمٍ فَكَتَمَهُ أَجْمَهُ الله بلجامٍ من               |
| **         | أبو هُرَيْرَةَ          | نارٍ يوم القيامة                                                   |
|            |                         | مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ          |
| 90         | عَبْد الله بْن عَبَّاسٍ | غَفَلَ                                                             |
| 110        | طلق بن عليّ             | مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتُوَضَّأْ                                |
|            |                         | نِعْمَ النّساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهنّ                         |
| ٣٦         | عَائِشَة                | الحياء أنْ يتفقّهنَ                                                |
|            |                         | نُمِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ         |
| 11-75- 771 | أنس بْن مَالِكٍ         | يُعْجِبُنَا                                                        |
|            |                         | وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ     |
| ۲۹/ ح      | عمر بن الخطّاب          | وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ                                            |
| ۱۷۱/ح      | المطّلب بن حنطب         | الوضوء مرةً ومرتين وثلاثًا                                         |

| الصفحة     | الرّاوي                   | الحديث                                                        |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|            |                           | وفدتُ على النّبيّ ﷺ فسألته عن الرّجل                          |
| ۱۱۹/ح      | لاحق بن ضميرة             | يلتمس الأجر والذّكر                                           |
|            |                           | يا أهل القرآن أوتروا، فإنَّ الله وترُّ يحبُّ                  |
| ٧.٧        | عَبْد الله بْن مَسْخُودٍ  | الوثْرَ                                                       |
| 744        | عَائِشَة                  | يَا رَسُولَ الله هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟               |
|            |                           | يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك                                    |
| ٦.         | عمرو بن العاص             | السّباع                                                       |
|            |                           | يَا مَعْشَرَ الْأَشْعَرِيِّينَ، اجْتَمِعُوا، وَاجْمَعُوا      |
| 1 2 1 - 14 | أبو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيّ | نِسَاءَكُمْ، وَأَبْنَاءَكُمْ                                  |
| 444        | عَائِشَة                  | يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ        |
|            |                           | يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ |
| 401        | أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  | بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ                                        |

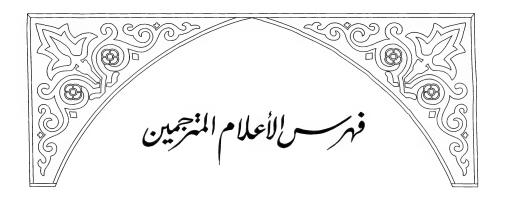

| الصفحة | العَلم                                    |
|--------|-------------------------------------------|
| ٥٨     | إبراهيم بن موسى بن محمّد = الشّاطبي       |
| 197    | إبراهيم بن يزيد = النَّخَعيّ              |
| 7.7    | أُبِيّ بن كعب                             |
| ۱۸۸    | أحمد بن إدريس بن عبد الرّحن= القرافي      |
| ١٦٠    | أحمد بن عمر بن إبراهيم = القرطبي المحدِّث |
| 101    | أحمد بن محمّد بن سلامة = الطّحاوي         |
| ***    | أحمد بن محمَّد بن هانئ = الأثرم           |
| 717    | أسامة بن شَريك                            |
| 444    | إسحاق بن إبراهيم = اسحق ابن راهويه        |
| 14.    | أَصْبَغ بن الفرج                          |
| 1.4    | الأقرع بن حابس                            |
| 44     | أنس بن مالك                               |
| 770    | أُنيس بنُ مَرْثَدِ الغَنَوي               |
| ٦٨     | البراء بن عازب                            |
| 447    | بلال بن رباح                              |

| الصفحة              | العَلم                                       |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 10.                 | تميم بن أوس = الدّاري                        |
| 4.4                 | جَابِر بْن سُلَيْمٍ                          |
| 415                 | جابر بن عبد الله                             |
| 4 <sup>cu</sup> E Y | جبير بن مطعم                                 |
| 444                 | جرثوم بن ناشم = أبو ثعلبة الخشني             |
| 774                 | جرير بن عبد الله = البَجَلي                  |
| 4^                  | جندب بن جنادة = أبو ذَرِّ                    |
| 4 £                 | جندب بن عبد الله = البَجَلي                  |
| 747                 | الحارث بن ربعي = أبو قتادة الأنصاريّ         |
| 440                 | حُبْشي بن جنادة                              |
| 70                  | الحسين بن محمّد بن عبد الله = الطّيبي        |
| 111                 | الحسين بن محمّد بن المفضل = الراغب الأصفهاني |
| 7 £                 | الحسين بن مسعود = البغوي                     |
| 799                 | حمّاد ابن أبي سليهان                         |
| 77                  | حَمْدُ بن محمّد بن إبراهيم = الخطّابي        |
| ***                 | حنبل بن إسحاق                                |
| 104                 | خالد بن زيد = أبو أيوب الأنصاري              |
| 790                 | خالد بن الوليد                               |
| 1.4                 | خزيمة بن ثابت                                |
| 711                 | ذو الغُرة                                    |

| الصفحة      | العَلم                                 |
|-------------|----------------------------------------|
| 197         | رفاعة بن رافع                          |
| 414         | زاهر بن حرام                           |
| 149         | زرّ بن حُبیش                           |
| 7 £ 7       | زُفَر بن الهذيل                        |
| 700         | زيد بن خالد الجُهني                    |
| ٤٩          | سعد بن مالك بن أُهيب = سعد بن أبي وقاص |
| 701         | سعد بن مالك بن سنان = أبو سعيدٍ الخدري |
| 404         | سعيد بن المسيَّب                       |
| 400         | سفيان بن سعيد = الثُّوري               |
| ١٨٣         | سليمان بن أحمد = الطّبراني             |
| 71          | سليهان بن خلف = الباجي                 |
| 91          | سَمُرَة بن جُندب                       |
| ٥٤          | سهل بن سعد                             |
| 1.4         | شدّاد بن الهاد                         |
| <b>Y</b> 7A | شُراحة                                 |
| 404         | شُريح بن الحارث = شريح القاضي          |
| 440         | شريك ابن سَحْمَاء                      |
| 77          | صُدِّي بن عجلان = أبو أمامة الباهلي    |
| 144         | صفوان بن عسّال                         |

| الصفحة    | العَلم                                       |
|-----------|----------------------------------------------|
| 97        | طلحة بن عُبيد الله                           |
| 177       | طلق بن عليّ                                  |
| **        | عائذ بن عمرو                                 |
| ror       | عامر بن شَرَاحِيل = الشَّعبي                 |
| 779       | عبادة بن الصّامت                             |
| 70        | عبد الرَّحمن بن أحمد = ابن رجب الحنبلي       |
| ۳.,       | عبد الرّحن بن شبل                            |
| **        | عبد الرَّحمن بن صخرٍ = أبو هريرة             |
| 404       | عبد الرَّحمن بن علي = ابن الجوزي             |
| 414       | عبد الرَّحمن بن عمرو = الأوزاعي              |
| <b>79</b> | عبد الرَّحمن بن المطاع = عبد الرحمن ابن حسنة |
| ١٨٠       | عبد السّلام بن سعيد = سحنون                  |
| 197       | عبد السّيد محمّد بن عبد الواحد = ابن الصّباغ |
| ١٨٧       | عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة           |
| 117       | عبد الله بن بُسر                             |
| 44        | عبد الله بن حذافة = السّهمي                  |
| 40        | عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب              |
| 171       | عبدالله بن عُكيم                             |
| ٥٢        | عبد الله بن عمر بن الخطّاب                   |
| ٩.        | عبدالله بن عمرو بن العاص                     |

| الصفحة | العَلم                                   |
|--------|------------------------------------------|
| 119    | عبد الله بن قيس = أبو موسى الأشعري       |
| 404    | عبد الله بن المبارك                      |
| 1 2 4  | عبد الله بن مسعود                        |
| 144    | عبد الله بن وهب                          |
| 100    | عتبة بن عبد = السّلمي                    |
| 177    | عدي بن حاتم                              |
| 704    | العرباض بن سارية                         |
| ١      | عقبة بن عمرو                             |
| 148    | عليّ بن أحمد بن سعيد = ابن حزم الظّاهري  |
| YV £   | عليّ بن خلف = ابن بطّال                  |
| 78     | عليّ بن سلطان = ملّا علي القاري          |
| 140    | عليّ بن طلق                              |
| ٤٣     | علي بن محمّد بن حبيب = الماوردي          |
| 117    | عليّ بن محمّد بن عليّ = الشّريف الجرجاني |
| 197    | عبّار بن ياسر                            |
| ۳۳.    | عمران بن حصين                            |
| 71     | عمر بن عبد العزيز                        |
| ٧٠     | عمرو بن عثمان بن قَنْبَر = سيبويه        |
| ٧.     | عِياض بن موسى = القاضي عياض              |

| الصفحة | العَلم                                         |
|--------|------------------------------------------------|
| ٦٧     | الفضل بن العباس بن عبد المطَّلب                |
| 1 & A  | كُرْز بْن عَلْقَمَةَ                           |
| 1 £ 1  | كعب بن عاصم = أبو مالك الأشعري                 |
| 447    | لُبَابَةُ بِنْتُ الحَارِثِ = أم الفضل          |
| 74     | المبارك بن محمّد بن محمّد = ابن الأثير         |
| **     | محفوظ بن أحمد = أبو الخطاب الحنبلي             |
| 171    | محمّد بن إبراهيم = ابن المنذر                  |
| ٣٧     | محمّد بن أبي بكر بن أيوب = ابن القيم           |
| ٣٤     | محمّد بن أحمد بن أبي بكر = القرطبي             |
| Y0A    | محمّد بن أحمد بن أبي سهل = السّرخسي            |
| 440    | محمّد بن أحمد بن حمزة = الرملي                 |
| 709    | محمّد بن إسباعيل بن صلّاح = الصّنعاني          |
| 4.5    | محمّد بن إسهاعيل بن عمر = ابن كثير             |
| ٤٤     | محمّد بن جرير = الطبري المفسّر                 |
| 1.41   | محمّد بن حبّان = ابن حبّان البُّستي            |
| 199    | محمّد بن الحسن = الشيباني                      |
| 194    | محمّد بن رُشد = ابن رشد                        |
| 1/4    | محمّد بن عبد الله = ابن عبد الحكم              |
| 1 2 4  | محمّد بن عبد الله بن محمد = أبو بكر ابن العربي |

| الصفحة | العَلم                                          |  |
|--------|-------------------------------------------------|--|
| ٥٦     | محمّد بن علي بن وهب = ابن دقيق العيد            |  |
| ٤٥     | محمّد بن عمر بن الحسين = الرّازي                |  |
| 401    | محمّد بن محمّد بن محمّد = الغزالي، حجّة الإسلام |  |
| 779    | محمّد بن مسلم = ابن شهاب الزّهري                |  |
| ١٨٣    | محمّد بن موسى = الحازمي                         |  |
| 110    | محمّد عبد الرؤوف بن تاج = المناوي               |  |
| 94     | مروان بن الحكم                                  |  |
| 94     | المِسْور بن مخرمة                               |  |
| 0 •    | المغيرة بن شعبة                                 |  |
| 77     | النّواس بن سمعان                                |  |
| ١٣٤    | هشام بن عروة بن الزّبير                         |  |
| ***    | هلال بن أميّة                                   |  |
| ٣٣٦    | هند بنت أميّة = أمّ سلمة، أمّ المؤمنين          |  |
| ۲۱۶    | يسار بن نمير = أبو ليلي الأنصاري                |  |
| 191    | يعقوب بن إبراهيم = أبو يوسف صاحب أبي حنيفة      |  |
| 7 8 •  | يعلى بن أمية                                    |  |
| 1.0    | يوسف بن عبد الله بن محمّد = ابن عبد البر        |  |
| 000    |                                                 |  |



| الصفحة | المسألة                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 44     | مشروعية السّؤال                                                      |
| 14.    | تعريف الدباغة                                                        |
| 14.    | حكم جلد الميتة قبل الدبغ، وبعده                                      |
| 140    | مجاوزة الثّلاث غسلاتٍ في الوضوء                                      |
| 177    | حكم من زاد على ثلاث غسلاتٍ في الوضوء بنية التبرد                     |
| 149    | مسّ الذّكر هل ينقض الوضوء؟                                           |
| 171    | الرويحة تنقض الوضوء إجماعًا                                          |
| ۱۸۸    | حكم إتيان النّساء في أدبارهنّ                                        |
| ۱۹۰/ح  | تعرف التيمم                                                          |
| 191    | التيمم يقوم مقام الوضوء إجماعًا                                      |
| 191    | التيمم يقوم مقام الغسل                                               |
| 194    | التيمم يباح في السّفر عند فقد الماء إجماعًا                          |
| 194    | التّيمم بالتراب جائزٌ إجماعًا                                        |
| 191    | حكم الطّمأنينة في الركوع، والسّجود، والاعتدال، والجلوس بين السّجدتين |
| 4 • \$ | بيان الأفضل في صلاة نافلة اللّيل، وكم يُصلّي نافلة اللّيل؟           |

| الصفحة       | المسألة                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.7          | بيان أقلّ الوتر                                                          |
| Y • V        | أفضلية الوتر آخر اللّيل إن وثِق بيقظته، وإلا بعدالعشاء وراتبتها          |
| Y • A        | حكم صلاة الوتر                                                           |
| 714          | حكم الصّلاة في أعطان الإبل                                               |
| ۲۱۳          | حكم الوضوء من أكل لحم الإبل                                              |
| 717          | حكم الصّلاة في مرابض الغنم                                               |
| <b>Y 1 V</b> | حكم الوضوء من أكل لحم الغنم                                              |
| 414          | بيان كيفية الاستسقاء                                                     |
| ۲۱۹/ح        | تعريف الاستسقاء                                                          |
| ***          | السَّؤال من الغنيِّ والقادر على الكسب                                    |
| 741          | كفَّارة مَن جامع امرأته في نهار رمضان، وهل هي على الترتيب أم على التخيير |
| 744          | سبب سنية صوم يوم الاثنين                                                 |
| 749          | حكم العمرة                                                               |
| ۲۲۹/ح        | تعريف الواجب عند الحنفية                                                 |
| 717          | حكم الطّيب للمحرم بحجِّ أو عمرةٍ في حال إحرامه                           |
| 727          | حكم الطّيب للمحرم بحجِّ أو عمرةٍ قبل أنْ يُحْرِم                         |
| 7 2 4        | حكم تطييب المحرم بحجٍّ أو عمرةٍ ثوبه قبل الإحرام                         |
| 720          | حكم المحرَم لسفر المرأة لحجِّ أو عمرةٍ                                   |
| ۲۰۶/ح        | تعريف اللقطة                                                             |

| الصفحة | المسألة                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 707    | حكم لقطة الغنم                                         |
| ***    | حكم لقطة الإبل                                         |
| 777    | دية الجنين                                             |
| 777    | حدّ الزاني البكر ـ غير المحصن ـ                        |
| 474    | حدّ الزانية البكر ـ غير المحصنة ـ                      |
| 477    | حدّ الزّاني المحصن                                     |
|        | حكم التعريض بالقذف                                     |
| ۲۷۱/ح  | تعريف التعريض                                          |
| 478    | هل يُعتمَد على المشابهة استقلالًا في نفي الولد؟        |
| 444    | حكم الصّيد إذا أكل منه الكلب المعلّم                   |
| 448    | إذا رمى الصّيد فغاب عن عينه ثمّ وجده ميتًا، فها الحكم؟ |
| ۲۸٦    | حكم استعمال آنية المجوس                                |
| 794    | حلّ أكل لحم الأرنب                                     |
| 790    | حكم أكل لحم الضّبّ                                     |
| ۳٠٥    | حكم الانتباذ في الدّبّاء، والحنتم، والنّقير، والمزفّت  |
| ٣١٣    | حكم التّداوي                                           |
| 417    | مشروعية الحجامة                                        |
| 414    | مشروعية الرّقية بكتاب الله عزّوجلّ                     |
| ۲۱۳/ ح | تعريف الرّقية                                          |

| الصفحة | المسألة                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ۳۲۳/ ح | تعريف الإقالة                                             |
| 444    | القدر المحرِّم من الرِّضاع                                |
| ۳۳۱    | هل تثبت القرعة في العتق؟ فيها لو أعتق عبيدًا في مرض موته؟ |
| 450    | حكم تقبيل الولد الصغير على سبيل الشّفقة والإكرام          |
| 457    | حكم أخذ الوالد من مال ولده                                |
| 401    | أيهما أفضل العزلة أم الاختلاط                             |
| ٣٦.    | حكم إسبال الإزار خيلاء                                    |





- \_الإتقان في علوم القرآن، عبد الرّحن بن أبي بكر السّيوطي، المكتبة الثقافية، بـيروت، ط١، ١٩٧٣م.
- -الآحاد والمثاني، ابن أبي عاصم، تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الدّراية للطباعة والنشر والتوزيع، السّعودية، الرياض، ط١، ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- \_إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدّين ابن دقيق العيد، تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى، ومدثّر سندس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ٢٧٦هـ ٥٠٠٥م.
- الأحكام الشّرعية الكبرى، عبد الحقّ بن عبد الرحمن، المعروف بابن الخرّاط، تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ٤٢٢هـ ١ ٩٠٠م.
- \_أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصّاص، تحقيق: محمّد الصّادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ.
- أدب الكاتب، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: محمّد محيى الدّين عبد الحميد، المكتبة التجارية، مصر، ط٤، ١٩٦٣م.
- \_الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد البر، تحقيق: خليل مـأمون شـيحا، دار المعرفة، بيروت، ط١، ٢٤٢٧هـ ٢٠٠٦م.
- أسد الغابة في معرفة الصّحابة، عليّ بن محمّد بن الأثير الجزري، تحقيق: عادل أحمد الرّفاعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ١٤١٧ه.
- الإصابة في تمييز الصّحابة، أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، تحقيق: علي محمّد البجاوي، دار الجيل، بروت، ط١، ٤١٢ه.

- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، الإمام الخطّابي، تحقيق: محمّد بن سعد بن عبد الرّحن آل سعود، جامعة أمّ القرى، ط١، ١٤٠٨ه م.
- إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: طه عبد الرَّؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م.
  - -الأعلام، خير الدّين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط٣، ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.
- -الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع، محمّد بن أحمد الشّربيني، تحقيق: مركز البحوث والدّراسات، دار الفكر، ١٤١٥ه.
- -إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: يحيى إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، ط١، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي، تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، دار الوفاء، جدة، ط١، ٢٠٦ه.
- البحر الرائق شرح كنز الدّقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمّد المعروف بابن نُجيم المصري الحنفي، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت \_ لبنان، ط١، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- -بدائع الصّنائع في ترتيب الشّرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، دار الكتب العلمية، ط٢، ٢٠٦هـ-١٩٨٦م.
- بدائع الفوائد، محمّد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا، وآخرون، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكّة المكرمة، ط١، ١٤١٦ه ١٩٩٦م.
- البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشّرح الكبير، ابن الملقن عمر بن علي بن أحمد الشّافعي المصري، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع، السعودية، الرياض، ط١، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق: محمّد

- على النّجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية \_ لجنة إحياء الـتراث الإسـلامي، القـاهرة، 1817هـ 1997م.
- بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنّحاة، عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطي، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، وعيسى البابي الحلبي، مصر، ط١، ١٩٦٥م.
- بلغة السّالك لأقرب المسالك، المعروف بحاشية الصّاوي على السّرح الصّغير، أحمد بن محمد الخلوق، الشّهير بالصّاوى، دار المعارف، ١٣٧٧هـ ١٩٥٢م.
- -البُلغة في تراجم أئمّة النّحو واللّغة، محمّد بن يعقوب الفيروزأبادي، تحقيق: محمّد المصري، جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، ط١٤٠٧هـ.
- تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزَّبيدي، تحقيق: علي شبري، دار الفكر، بيروت، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- التاج والإكليل لمختصر خليل، محمّد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٩٤هـ ١٩٩٤م.
  - ـ تاريخ بغداد، أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- التاريخ الكبير، محمّد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: السيد هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت.
- \_تحرير ألفاظ التنبيه، يحيى بن شرف بن مري النّووي، تحقيق: عبد الغني الـدّقر، دار القلـم \_ دمشق، ط١، ١٤٠٨هـ.
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمّد بن عبد الرّحمن المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠١١م.
- التحقيق في أحاديث الخلاف، عبد الرّحن بن عليّ بن محمّد بن الجوزي، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمّد السعدني، دار الكتب العلمية، ببروت، ط١، ١٤١٥ه.
- ـ تدريب الرّاوي في شرح تقريب النّواوي، عبد الرّحن بن أبي بكر السّيوطي، تحقيق: عبد الوهّاب

- عبد اللّطيف، مكتبة الرياض الحديثة، ط٢.
- ـ تذكرة الحفاظ، شمس الدّين الذّهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١.
- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: إكرام الله إمداد الحق، دار الكتاب العربي، ببروت، ط١.
- التعريفات، على بن محمّد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١٥٠٥ هـ.
- تفسير ابن أبي حاتم، عبد الرّحن بن محمّد بن إدريس الرّازي، تحقيق: أسعد محمّد الطّيب، المكتبة العصرية، صيدا.
  - ـ تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، دار الفكر، بيروت، ط٢، ٣٠٣ ه.
- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، محمّد رشيد بن علي رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط١، ١٩٩٠م.
- تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)، تحقيق: حكمت بن بشير بن ياسين، دار ابن الجوزي، السعودية، ٢٣١ه.
  - -التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٧٠م.
- تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة، الكويت.
- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الله هاشم الياني، المدينة المنورة، ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م.
- التمهيد، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمّد عبد الكبير البكري، وزارة الأوقاف المغربية، ط٢، ١٣٨٧ه.
- تهذيب الأسهاء واللّغات، محي الدّين بن شرف النّووي، تحقيق: مكتب البحوث والدّراسات، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٩٩٦م.

- ـ تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر، بـيروت، ط١، ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م .
- تهذیب اللّغة، محمّد بن أحمد الأزهري، تحقیق: محمّد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ط۱، ۲۰۰۱م.
- التوقيف على مهمات التعاريف، محمّد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: محمّد رضوان الدّاية، دار الفكر، بيروت، دمشق، ط١،٠١٠ه.
- التيسير بشرح الجامع الصّغير، عبد الرّؤوف المناوي، مكتبة الإمام الشّافعي، الرياض، ط٣، ١٤٠٨هـ ١٤٠٨م.
- -الثّقات، محمّد بن حبّان البستي، تحقيق: شرف الدّين أحمد، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.
- \_جامع بيان العلم، ابن عبد البر، تحقيق: أبو عبد الرّحمن فواز أحمد زمرلي، مؤسسة الريان، دار ابن حزم، ط١، ١٤٢٤هـ٣٠٠م.
- \_جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري، تحقيق: صدقة حميد العطار، دار الفكر للطباعة والنّشر والتوزيع.
- الجامع الصّحيح المسند المختصر من حديث رسول الله على وسننه وأيّامه، (صحيح البخاري) محمّد بن إسهاعيل البخاري، اعتنى به: محمّد زهير بن ناصر النّاصر، دار طوق النّجاة، بروت، ط١، ١٤٢٢ه.
- \_الجامع الصّحيح (سنن الترمذي)، محمّد بن عيسى بن سورَة، تحقيق: أحمد محمّد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١.
- الجامع الصّحيح (صحيح مسلم)، مسلم بن الحجّاج النيسابوري، تحقيق: محمّد فواد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١.
- \_جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: فؤاد علي حافظ، دار إحياء الـتراث، ط٣،

- ٢٢٤١ه\_٥٠٠٢م.
- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي، اعتنى به هشام سمير البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥ه.
- الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرّحمن بن أبي حاتم محمّد بن إدريس أبو محمّد الرازي التميمي، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١ ١٩٥٢م.
- الجواب الكافي لمن سأل عن الدّواء الشّافي، محمّد بن أبي بكر أيوب الزّرعي، دار الكتب العلمية بيروت.
- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، عبد القادر بن أبي الوفا، دار مير محمّد كتب خانه، كراتشي.
- حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير، محمد عرفه الدّسوقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- حاشية رد المحتار (ابن عابدين)، محمّد أمين السَّهير بابن عابدين، دار الفكر، بيروت، 1810هـ، ١٩٩٥م.
  - \_حلية الأولياء، أبو نعيم، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤،٥٠٤ه.
- الدّراية في تخريج أحاديث الهداية، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلان، تحقيق: السّيد عبد الله هاشم الياني المدني، دار المعرفة ـ بيروت.
- -الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة، أحمد بن عليّ بن محمّد العسقلاني، تحقيق: محمّد عبد المعيد ضان، النّاشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط٢، ١٣٩٢هـ ١٩٧٧م .
  - ـ الدّر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٣م.
- دليل الفالحين لطرق رياض الصّالحين، محمّد عليّ بن محمّد بن علّان، الصّدّيقي، اعتنى به: خليل مأمون شيحا الشّافعي، دار المعرفة للطّباعة والنّشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط٤،

- ٥٢٤١ه\_٤٠٠٢م.
- الدّيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون المالكي، تحقيق: محمّد الأحمدي أبو النّور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، ١٩٧٢م.
- -الذّخيرة، أحمد بن إدريس بن عبد الرّحن المالكي، الشهير بالقرافي، تحقيق: محمّد حجّي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٩٩٤م.
- دنيل مرآة الزمان، قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمّد اليونيني، عناية: وزارة التحقيقات الحكمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط٢، الحكمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط٢،
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني، محمود الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- -زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي القرشي البغدادي، تحقيق: محمّد بن عبد الرّحمن عبد الله، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ٧ هـ ١٤٠٧م.
- ـ سنن ابن ماجه، محمّد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بـ يروت، ط١.
- \_سنن أبي داود، سليان بن الأشعث السّجستاني، تحقيق: محمّد محيي الدّين عبد الحميد، دار الفكر.
- \_ سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمّد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكّة، ط١، ١٤١٤ه.
- سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: عبد الله هاشم يهاني المدني، دار المعرفة، بروت، ١٣٨٦ه.
- ـ سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرّحن الدّارمي، تحقيق: فؤاد أحمد زمزلي، وخالد السّبع

- العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ٧٠٧ هـ ١٩٨٧م.
- ـ سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور، تحقيق: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز، دار العصيمي، الرياض، ط١،٤١٤ه.
- سنن النسائي الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد الغفّار سليهان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١ه.
- سير أعلام النبلاء، محمّد بن أحمد الذّهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وتعيم العرقسوسي، مؤسّسة الرسالة، بيروت، ط٩، ١٤١٣ه.
  - ـ شجرة النّور الزكية في طبقات المالكية، محمّد بن محمّد مخلوف، دار الفكر، بيروت، ط١.
- شذرات الذّهب في أخبار مَن ذهب، ابن العهاد عبد الحيّ بن أحمد، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط١، ١٤٠٦ه.
- \_شرح الأربعين النّووية في الأحاديث الصّحيحة النّبوية، تقي الدّين محمّد بن عليّ بن وهب ابن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، مؤسسة الريان، ط٦، ١٤٢٤هـ٣٠٠م.
- \_شرح السّنة، الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمّد زهير الـشّاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط٢، ٢٠ هـ ١٩٨٣م .
- شرح صحيح البخاري، ابن بطّال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرّياض، ط١، ١٤٢٠ه.
- \_شرح مشكل الآثار، أحمد بن محمّد بن سلامة الطّحاوي، تحقيق: شعيب الأرنـؤوط، مؤسّسة الرّسالة، ط١، ١٤١٥ه، ١٤٩٤م.
- شرح نور الإيضاح، أحمد بن محمّد بن إسهاعيل الطّحاوي، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، ١٣١٨هـ.
- الصّحاح، إسهاعيل بن حمّاد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملايين، بيروت، ط٤، ٧٠٧هـ ١٩٨٧م.

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبّان، محمّد بن حبّان البستي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسّسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- الضّعفاء والمتروكين، أحمد بن شعيب النّسائي، تحقيق: بـوران الـضناوي، وكـمال يوسـف الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط١، ٥٠٥ هـ، ١٩٨٥م.
- الضوء اللّامع لأهل القرن التّاسع، محمّد بن عبد الـرّحمن الـسّخاوي، دار الجيل، بـيروت، ط١، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- طبقات الشّافعية الكبرى، عبد الوهّاب بن عليّ السّبكي، تحقيق: عبد الفتّاح محمّد الحلو، ومحمود محمّد الطناحي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١.
- \_طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشّيرازي، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بـيروت، ط۲، ۱۶۰۱هـ ۱۹۸۱م.
- طبقات المفسرين، جلال الدين عبد الرّحن بن أبي بكر السّيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٨٣ه، ١٩٨٣م.
- العلو للعلي الغفّار، الإمام الذّهبي، تحقيق: أشرف عبد المقصود، مكتبة أضواء السّلف، الرياض، ط١، ١٩٩٥م.
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، محمود بن أحمد العَيْني، دار الفكر، بـيروت، ط١، ٢٠٠٢هـ ١ ٢٠٠٢م .
  - العناية شرح الهداية، محمّد بن محمّد بن محمود، أكمل الدّين البابري، دار الفكر .
- عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمّد شمس الحقّ العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بروت، ط٢، ١٤١٥ه.
- العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السّامرائي، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط٢، ١٩٨٨هـ ١ هـ ١٩٨٨م.
- ـ غريب الحديث، أبو عُبيد القاسم بن سلام، تحقيق: محمّد عبد المعيد خان، دار الكتاب

- العربي، بيروت، ط١، ١٣٩٦ه.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، تحقيق: محبّ الـدّين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٣٧٩ه.
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدّراية من علم التفسير، محمّد بن عليّ بن محمّد الشّوكاني، دار الفكر، بيروت.
- فيض القدير شرح الجامع الصّغير، عبد الرؤوف المناوي، تعليقات: ماجد الحموي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط١، ١٣٥٦ه.
  - ـ القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ط٨، ١٤٢٦هـ ٥٠٠٠م.
- الكاشف، محمد بن أحمد النّهبي، تحقيق: محمّد عوامة، دار القبلة للثّقافة، جدّة، ط١،
- الكاشف عن حقائق السنن (شرح مشكاة المصابيح)، الحسين بن محمد الطيبي، تحقيق: أبو عبد الله محمد علي سمك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، عام ١٤٢٢هـ ١٠٠١م.
- الكتاب، سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق: عبد السّلام محمّد هـ ارون، دار الجيل، بيروت، ط١، ١٤١١ه، ١٩٩١م.
- \_الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمود بن عمر الزّخشري، تحقيق: عبد الرّزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٧هـ \_ ١٩٩٧م.
- كشّاف القناع، منصور بن يونس البهوي، تحقيق: ميلحي مصطفى هـ لال، دار الفكر، بيروت، ط١، عام ١٤٠٢ه.
- كشف المشكل من حديث الصّحيحين، أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي، تحقيق: عليّ حسين البواب، دار الوطن، الرياض، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- -الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مزارة الثقافة، دمشق، ط١، عام ١٩٨١م.

- ـ لسان العرب، محمّد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، ط١.
- لسان الميزان، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: دائرة المعارف في الهند، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط٣، ١٤٠٦ه.
- المجروحين، أبو حاتم، محمّد بن حبّان البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط١، ١٣٩٦هـ.
- \_ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرّحمن بن محمّد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، تحقيق: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ١٤١٩هـ ممران المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ١٤١٩هـ ممران المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ١٩٩٨هـ ممران المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ١٩٩٨ ممران المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ١٩٩٨ ممران المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ١٩٩٥ ممران المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، دار المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، دار الكتب العلمية، دار الكتب العلمية، دار المنصور، دار الكتب العلمية، دار المنصور، دار المنصور
- مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد، نور الدّين عليّ بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق يَعبد الله محمّد الدّرويش، دار الفكر، ببروت، ١٤١٢هـ.
  - المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النّووي، المطبعة المنيرية.
  - ـ المحلى بالآثار، على بن أحمد بن سعيد بن حزم، دار الفكر، بيروت.
- \_ مختار الصّحاح، محمّد بن أبي بكر الرّازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان، بيروت، طبعة جديدة، ١٤١٥ه.
- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمّد بن أبي بكر أيـوب ابـن قـيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣م.
- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، عبيد الله بن محمّد عبد السّلام المباركفوري، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، الجامعة السّلفية، بنارس الهند، ط٣، ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م.
- المستدرك على الصّحيحين، محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١ه.
- ـ مسند الإمام أحمد، أحمد بن محمّد بن حنبل الشّيباني، تحقيق: شعيب الأرنـؤوط، وآخـرون،

- تحت إشراف: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرّسالة، ط١، ١٤٢١هـ١٠٠م.
- مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي عياض، اعتناء: إبراهيم شمس الدّين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- مشكاة المصابيح، محمّد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق: تحقيق محمّد ناصر الـدّين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري، دراسة: كال يوسف الحوت، دار الجنان، بيروت، ط١، ٢٠٦ ه، ١٩٨٦م.
- -المطالب العالية بزوائد المسانيد الثّمانية، أحمد بن عليّ بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: سعد بن ناصر ابن عبد العزيز الشثري، دار العاصمة، ودار الغيث، السّعودية، ط١.
- معالم السنن، حمد بن محمد بـن إبـراهيم بـن الخطّاب البـستي المعـروف بالخطّابي، المطبعـة العلمية \_حلب، ط١، ١٣٥١هـ ١٩٣٢م.
- المعجم الكبير، سليمان بن القاسم الطّبراني، تحقيق: حمدي السّلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط٢، ١٤٠٤هـ ١٩٨٣م.
- معجم المؤلفين، عمر رضا كحّالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، عـام ١٣٧٦هــ ١٩٥٧م.
- معجم مقاييس اللّغة، أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبـد الـسّلام محمّـد هـارون، دار الفكر، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمّد بن أحمد الخطيب الشربيني، دار الكتب العلمية، ط١، ٥ ١٤١هـ ١٩٩٤م.
- مفاتيح الغيب، فخر الدّين، محمّد بن عمر التّميمي الرّازي الشّافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢١ه، ٢٠٠٠م.
- المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمّد الرّاغب الأصفهاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني،

- دار المعرفة، لبنان، ط١، ٩٩٩م.
- \_المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الدّكتور جواد علي، دار السّاقي، ط٤، ١٤٢٢هـ \_ ٢٠٠١م.
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أحمد بن عمر القرطبي، تحقيق: محي الدّين مستو ورفاقه، دار ابن كثير، والكلِم الطّيب، دمشق، بيروت، ط١، ١٤١٧ ـ ١٩٩٦م.
- \_مقدّمة ابن خلدون، عبد الرّحمن بن محمّد بن خلدون، تحقيق: عبد الله محمّد الـدّرويش، دار البلخي، دمشق، ط١، ٢٠٠٤م.
  - ـ المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، مطبعة السّعادة، ط١، ١٣٣٢هـ.
- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (شرح النّووي على صحيح مسلم)، يحيى بن شرف النّووي، دار إحياء التراث، بيروت، ط٢، ١٣٩٢ه.
- الموافقات في أصول الفقه، إبراهيم بن موسى اللّخمي الغرناطي المالكي، تحقيق: عبد الله درّاز، دار المعرفة، بيروت.
- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن الطّرابلسي، المعروف بالحطاب الرُّعيني، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م.
- نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور، برهان الدّين، إبراهيم بن عمر البقاعي، تحقيق: عبد الرّزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- النّهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السّعادات، ابن الأثير المبارك بن محمّد الجزري، تحقيق: طاهر أحمد الزّاوي، ومحمود محمّد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- الهداية شرح بداية المبتدي، عليّ بن عبد الجليل المرغيناني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١هـ ١٩٩٠م.
- الوافي بالوفيات، صلاح الدّين خليل بن أيبك بن عبد الله الصّفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.

\_وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أحمد بن محمّد بن خلّكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط١، ١٩٩٤م.

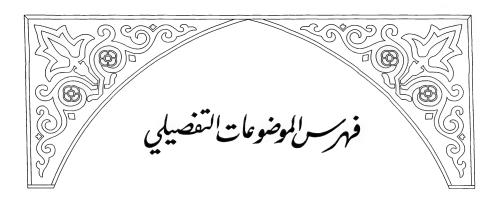

| الصفحة | الموضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ٥      | * إهداء                                                  |
| ٧      | * توطئة                                                  |
| ٩      | * مقدّمة                                                 |
| ١٤     | أهمية الموضوع                                            |
| ١٤     | أسباب اختيار موضوع البحث                                 |
| 10     | أهداف البحث                                              |
| ١٦     | تساؤلات البحث                                            |
| 17     | صعوبات البحث                                             |
| ١٦     | منهج البحث                                               |
| ۱۸     | خطّة البحث                                               |
| 19     | شكر وامتنان                                              |
|        | لالْجَابُ لللَّهُ وَلَى                                  |
|        | · · · · · · · · · تعريف بمفردات البحث (أسئلة ـ الأعراب)، |

## ويشتمل على فصلين

| توجيهها، وفيه | عن السّؤال، و | نصوص النّهي | السّؤال، و | الأوّل: تعريف | * الفصل    |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
|               |               |             |            | ر في د        | ثلاثة مباح |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١     | المبحث الأوّل: تعريف السّؤال، ومشروعيته، وفيه مطلبان:                                                                                                                                 |
| ۳۱     | المطلب الأوّل: تعريف السّؤال لغةً، واصطلاحًا                                                                                                                                          |
| ۳۳     | المطلب الثَّاني: مشروعية السَّؤال                                                                                                                                                     |
|        | المبحث الثّاني: من نصوص النّهي عن السّؤال من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسَعَلُوا عَنَ أَشَيّآهَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ مَا ﴾ وفيه أربعة |
| ٣٨     | مطالب:                                                                                                                                                                                |
| ٣٨     | المطلب الأوّل: سبب نزول الآية الكريمة                                                                                                                                                 |
| ٤٥     | المطلب الثّاني: معنى الآية الكريمة                                                                                                                                                    |
| ٤٧     | المطلب الثَّالث: توجيه النَّهي الوارد في الآية                                                                                                                                        |
| ٤٩ _   | المطلب الرّابع: حكم الآية لم ينقطع                                                                                                                                                    |
|        | المبحث الثَّالث: من نصوص النَّهي عن السَّؤال من السَّنَّة النَّبوية، وفيه ثلاثة                                                                                                       |
| ٥٠     | مطالب:                                                                                                                                                                                |
| ۰۰     | المطلب الأوّل: أحاديث النّهي عن السّؤال، وتوجيهها                                                                                                                                     |
| ۰۰     | الحديث الأوّل: (وكثرة السّؤال)                                                                                                                                                        |
| ٥٣     | الحديث الثّاني: (إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا)                                                                                                                               |
| ٥٤     | الحديث الثَّالث: (كَرِهَ الْمُسَائِلَ وَعَابَهَا)                                                                                                                                     |
| ٥٥     | الحديث الرّابع: (فَإِنَّهَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالهِمْ)                                                                                                       |
| ٥٧     | الأثر الخامس: (مَا سَأَلُوهُ إِلَّا عَنْ ثَلاَثَ عَشَرَةً مَسْأَلَةً)                                                                                                                 |
| ٥٨     | المطلب الثّاني: كلام الشّاطبي في مواضع كراهة السّؤال                                                                                                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٥     | المطلب النَّالث: من النَّصوص الصريحة بالإذن للأعراب بالسَّؤال                        |
| 79     | * الفصل الثَّاني: الأعراب، وصفاتهم، وفيه ثلاثة مباحث:                                |
| 79     | المبحث الأوّل: تعريف الأعراب، وفيه ثلاثة مطالب:                                      |
| 79     | المطلب الأول: تعريف الأعراب، والبادية                                                |
| ٧٧     | المطلب الثَّاني: الفرق بين الأعرابيِّ والعربيِّ                                      |
| ٧٣     | المطلب الثَّالث: المقصود من مصطلح الأعراب في البحث                                   |
| ٧٣     | المبحث الثّاني: الأعراب في القرآن الكريم، في عشرة مواضع:                             |
| ٧٣     | الموضع الأول: المعذّرون من الأعراب                                                   |
| ٧٥     | الموضع الثَّاني: كفَّار الأعراب                                                      |
| ٧٧     | الموضع الثَّالث: منافقو الأعراب                                                      |
| ٧٨     | الموضع الرّابع: مؤمنو الأعراب                                                        |
| ٧٩     | الموضع الخامس: مَرَدَةُ الْمُنَافِقِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ وَالْحَضَرِ            |
| ۸۱     | الموضع السّادس: المتخلّفون من الأعراب في غزوة تبوك                                   |
| ۸۳     | الموضع السَّابع: ﴿ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ ﴾ |
| ٨٤     | الموضع الثَّامن: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾                |
| ۸٥     | الموضع التّاسع: المتخلّفون من الأعراب في الحديبية                                    |
| ۲۸     | الموضع العاشر: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۚ قُل لَّمْ تُوَّمِنُواْ ﴾           |
| ۸۸     | (البدو) في القرآن الكريم                                                             |
| ٨٩     | المبحث الثَّالث: من صفات الأعراب في السِّنَّة النَّبوية، وفيه مطلبان:                |

| الصفحة    | الموضوع                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٩        | المطلب الأول: من الصّفات الطّبعية، الجبلية، وفيه مسائل:                                                         |
| <b>14</b> | المسألة الأولى: الجهل بالأحكام الشّرعية، وقلّة العلم                                                            |
| 90        | المسألة الثّانية: الجفاء                                                                                        |
| 1         | المسألة الثَّالثة: الْقَسْوَةُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ                                                              |
| ١٠٤       | المسألة الرّابعة: الفخر والخيلاء                                                                                |
| ۱۰٦       | المطلب الثّاني: من الصّفات الحميدة للأعراب في السّنّة النّبوية                                                  |
| ١٠٧       | أولًا: الشَّجاعة والتفاني وبذل الرّوح من أجل الدّين                                                             |
| ۱۰۸       | ثانيًا: سرعة إجابة النَّداء إذا استُنفروا                                                                       |
|           | وفِيُ كُلِكُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللّ |
|           | أسئلة الأعراب لرسول الله على المتعلقة بالعقيدة والغيبيات،                                                       |
|           | وفيه فصلان                                                                                                      |
|           | * الفصل الأول: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالعقيدة، وفيــه ثلاثــة                                     |
| 111       | مباحث:                                                                                                          |
| 111       | المبحث الأوّل: أمورٌ تُعين على تثبيت التوحيد في النّفوس، وفيه مطلبان:                                           |
| 111       | المطلب الأوّل: الذّكر                                                                                           |
| 117       | الحديث الأوّل:                                                                                                  |
| ۱۱٤       | الحديث الثّاني:                                                                                                 |
| ۱۱۸       | المطلب الثَّاني: الإخلاص                                                                                        |
| 114       | الحديث الثّالث:                                                                                                 |
| 171       | المبحث الثّاني: التحذير من الشّرك، وتصحيح مفاهيم عقدية، وفيه مطلبان:                                            |

| الصفحة | الموضوع                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢١    | المطلب الأول: التحذير من الشّرك                                                |
| 171    | الحديث الرّابع:                                                                |
| 177    | الحديث الخامس:                                                                 |
| ١٧٤    | المطلب الثاني: تصحيح مفاهيم عقدية                                              |
| 178    | الحديث السّادس:                                                                |
| 144    | الحديث السّابع:                                                                |
| ۱۲۸    | المبحث الثّالث: الإيمان بالرسل عليهم الصّلاة والسّلام                          |
| ۱۲۸    | الحديث الثّامن:                                                                |
| ۱۳،    | الحديث التّاسع:                                                                |
| 141    | الحديث العاشر:                                                                 |
| 144    | " * الفصل الثّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالغيبيات، وفيه مبحثان: |
|        | المبحث الأول: أسئلة الأعراب لرسول الله على عن السّاعة، وبعض الفتن، وفيه        |
| 144    | المبعث الوق. استند الأعراب ترسون الله المجيد على الساعة وبعض العلى ويد         |
| 144    | المطلب الأول: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ عن السّاعة                            |
| 144    | الحديث الحادي عشر:                                                             |
| 140    | الحديث الثّاني عشر:                                                            |
| 187    | الحديث الثّالث عشر:                                                            |
| 144    |                                                                                |
| 181    | الحديث الرّابع عشر:                                                            |
| 1 4 1  | الحديث الحامس عشر.                                                             |

| الموضوع                                                             | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| المطلب الثَّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ عن بعض الفتن وفيه ثـلاث |        |
| مسائل:                                                              | 184    |
| المسألة الأولى: كثرة المال                                          | 154    |
| الحديث السّادس عشر:                                                 | 124    |
| المسألة الثَّانية: ذَهَابِ الْعِلْمِ، وظهور الجهل                   | 150    |
| الحديث السّابع عشر:                                                 | 150    |
| المسألة الثَّالثة: هل للإسلام من منتهى                              | ١٤٨    |
| الحديث الثَّامن عشر:                                                | ١٤٨    |
| المطلب الثَّالث: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ عن الصُّور              | 107    |
| الحديث التّاسع عشر:                                                 | 101    |
| المبحث الثَّاني: الجنَّة، وفيه مطلبان:                              | 107    |
| المطلب الأول: وصف الجنّة، وما أعدّ الله لأهلها                      | 104    |
| الحديث العشرون:                                                     | 104    |
| الحديث الحادي والعشرون:                                             | 100    |
| المطلب الثَّاني: أعمالٌ تكون سببًا لدخول الجنَّة                    | 107    |
| الحديث الثَّاني والعشرون:                                           | 104    |
| لحديث الثّالث والعشرون:                                             | 109    |
| لحديث الرّابع والعشرون:                                             | 171    |
| لحديث الخامس والعشرون:                                              | 178    |

الموضوع

## وليبب ولينا ليث

## أسئلة الأعراب لرسول الله على المتعلقة بالعبادات، وفيه ثلاثة فصول

| * الفصل الأول: أسئلة الأعراب لرسول الله عليه المتعلقة بالطّهارة، والصّلاة، وفيه    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| مبحثان:                                                                            |
| المبحث الأول: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالطّهارة، وفيه أربعة            |
| مطالب:                                                                             |
| المطلب الأوّل: ما يطهر بالدّباغ                                                    |
| الحديث السّادس والعشرون:                                                           |
| للطلب الثَّاني: الوقوف عند حدود الأمر، وعدم الزِّيادة في مرات الوضوء               |
| لحديث السّابع والعشرون:                                                            |
| لمطلب الثَّالث: بعض مفسدات الوضوء                                                  |
| الحديث الثَّامن والعشرون:                                                          |
| الحديث التّاسع والعشرون:                                                           |
| المطلب الرّابع: مشروعية التيمم عند انعدام الماء                                    |
| الحديث الثّلاثون:                                                                  |
| المبحث الثَّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالصَّلاة. وفيه تمهيد، وأربعة |
| مطالب:                                                                             |
| عهيد: بيان أركان الإسلام العملية                                                   |
| الحديث الحادي والثّلاثون:                                                          |

| الصفحة       | الموضوع                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 197          | المطلب الأوّل: تعليمهم الطّمأنينة في الصّلاة                                  |
| 197          | الحديث الثّاني والثّلاثون:                                                    |
| 7.7          | المطلب الثّاني: تعليمهم السّنن                                                |
| 7.7          | الحديث الثّالث والثّلاثون:                                                    |
| Y•V          | الحديث الرّابع والثّلاثون:                                                    |
| *11          | المطلب الثَّالث: أماكن منهيٌّ عن الصِّلاة فيها                                |
| 711          | الحديث الخامس والثّلاثون:                                                     |
| <b>Y 1 V</b> | المطلب الرّابع: الاستسقاء في الجمعة                                           |
| Y 1 V        | الحديث السّادس والثّلاثون:                                                    |
|              | * الفصل الثَّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالزَّكاة والصّوم، وفيه |
| 774          | مبحثان:                                                                       |
| 777          | المبحث الأول: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالزَّكاة، وفيه مطلبان:     |
| 774          | المطلب الأوّل: إرضاء السّعاة، وطاعتهم (جباة الزّكاة)                          |
| 774          | الحديث السّابع والثّلاثون:                                                    |
| 770          | المطلب الثّاني: المسألة                                                       |
| 770          | الحديث الثَّامن والثَّلاثون:                                                  |
| ***          | الحديث التّاسع والثّلاثون:                                                    |
| 779          | المبحث الثّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالصّوم، وفيه مطلبان:     |
| 779          | المطلب الأوّل: كفارة الجاع في الصّيام                                         |

| الصفحة | الموضوع                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 779    | الحديث الأربعون:                                                                  |
| 747    | المطلب الثَّاني: صوم يوم الاثنين                                                  |
| 747    | الحديث الحادي والأربعون:                                                          |
|        | * الفصل الثَّالث: أسئلة الأعراب لرسول الله على الله المتعلقة بالحجّ والعمْرة، وفي |
| 740    | ثلاثة مباحث:                                                                      |
| 740    | المبحث الأول: حكم العمرة                                                          |
| 740    | الحديث الثّاني والأربعون:                                                         |
| 75.    | المبحث الثَّاني: أمورٌ تحرُمُ في الحجّ والعمرة                                    |
| 72.    | الحديث الثّالث والأربعون:                                                         |
| 750    | المبحث الثّاني: اشتراط المحرم في الحجّ، والعمرة                                   |
| 750    | الحديث الرّابع والأربعون:                                                         |
|        | ولايات والأرابغ                                                                   |
|        | أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالمعاملات، والحدود،                          |
|        | والشّهادات، والصّيد والذّبائح،                                                    |
|        | وفيه أربعة فصول                                                                   |
| 701    | * الفصل الأول: أسئلة الأعراب لرسول الله علله المتعلقة بالمعاملات، وفيه مبحثان:    |
| 701    | المبحث الأول: حسن القضاء                                                          |
| 701    | الحديث الخامس والأربعون:                                                          |
| 704    | الحديث السّادس والأربعون:                                                         |
| 405    | المحث الثّاني: اللّقطة                                                            |

| الصفحة | الموضوع                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 408    | الحديث السّابع والأربعون:                                                            |
|        | * الفصل الثَّاني: أسئلة الأعـراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالحـدود، وفيــه ثلاثــة      |
| 171    | مباحث:                                                                               |
| 177    | المبحث الأول: ما جاء في دية الجنين                                                   |
| 177    | الحديث الثَّامن والأربعون:                                                           |
| 475    | المبحث الثَّاني: ما جاء في الرّجم على الثيّب، والبكر يجلد ويُنْفي                    |
| 475    | الحديث التّاسع والأربعون:                                                            |
| ۲۷۰    | المبحث الثَّالث: إذا عرّض بامرأته وشكَّ في ولده وأرادَ الانتفاء منه                  |
| ۲۷۰    | الحديث الخمسون:                                                                      |
| ***    | * الفصل الثَّالث: أسئلة الأعراب لرسول الله علي الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ***    | الحديث الحادي والخمسون:                                                              |
| 111    | * الفصل الرّابع: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالصّيد والذّبائح               |
| 441    | الحديث الثَّاني والخمسون:                                                            |
|        | دلاب بُ دلاً بُ                                                                      |
|        | أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالأطعمة والأشربة،                               |
|        | والطّبّ والرقية الشّرعية، والهجرة، والرّؤيا، والرّضاع، والعتق                        |
|        | وفيه ثلاثة فصول                                                                      |
|        | * الفصل الأوّل: أسئلة الأعراب لرسول الله على المتعلقة بالأطعمة والأشربة، وفيه        |
| 791    | مبحثان:                                                                              |
| 191    | المبحث الأوّل: أسئلة الأعراب لرسول الله على المتعلقة بالأطعمة، وفيه مطلبان:          |

| الصفحة | الموضوع                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 791    | المطلب الأول: إباحة أكل الأرنب                                                  |
| 791    | الحديث الثَّالث والخمسون:                                                       |
| 794    | المطلب الثَّاني: إباحة أكل الضّبّ                                               |
| 794    | الحديث الرّابع والخمسون:                                                        |
| ٣٠٣    | المبحث الثّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله على المتعلقة بالأشربة                  |
| ۳.۳    | الحديث الخامس والخمسون:                                                         |
|        | * الفصل الثّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله على المتعلقة بالطّب والرقية الشّرعية، |
| 4.4    | وفيه ثلاثة مباحث:                                                               |
| 4.4    | المبحث الأوّل: المرض يكفِّر الخطايا                                             |
| 4.4    | الحديث السّادس والخمسون:                                                        |
| 411    | المبحث الثّاني: إباحة التداوي                                                   |
| 414    | الحديث السّابع والخمسون:                                                        |
| ٣١٥    | الحديث الثَّامن والخمسون:                                                       |
| 417    | المبحث الثّالث: الرقية الشّرعية                                                 |
| ۲۱۲    | الحديث التّاسع والخمسون:                                                        |
|        | * الفصل الثَّالث: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالهجرة، والرَّؤيا،       |
| 414    | والرّضاع، والعتق، وفيه أربعة مباحث:                                             |
| 414    | المبحث الأول: أسئلة الأعراب لرسول الله على المعلقة بالهجرة                      |
| 414    | الحديث السّتون:                                                                 |

| الصفحة                                          | الموضوع                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 441                                             | الحديث الحادي والسّتون:                                            |
| ۳۲۳                                             | الحديث الثَّاني والسَّتون:                                         |
| 477                                             | المبحث الثَّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالرَّؤيا     |
| 477                                             | الحديث الثَّالث والسَّتون:                                         |
| ***                                             | المبحث الثَّالث: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالرِّضاع     |
| ۳۲۸                                             | الحديث الرّابع والسّتون:                                           |
| **•                                             | المبحث الرّابع: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ المتعلقة بالعتق         |
| ۳۳.                                             | الحديث الخامس والسّتون:                                            |
|                                                 | وليَكِبُ السَّاكِ يَ                                               |
| 4                                               | أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ ويتجلَّى فيها بعض صفات الرسول ﷺ         |
| الخُلُقية، ومناقب صحابته الكرام رضوان الله عنهم |                                                                    |
|                                                 | وفيه فصلان                                                         |
|                                                 | * الفصل الأول: أسئلة الأعراب لرسول الله علي ويتجلَّى فيها بعض صفات |
| 440                                             | الرَّسول ﷺ الخُلُقية، وفيه مبحثان:                                 |
|                                                 | المبحث الأول: أسئلة الأعراب لرسول الله علي ويتجلَّى فيها بعض صفات  |
| 440                                             | الرسول ﷺ الخُلُقية، وفيه أربعة مطالب:                              |
| 440                                             | المطلب الأول: صفة اللّين                                           |
| 440                                             | الحديث السّادس والسّتون:                                           |
| <b>۳</b> ۳۸                                     | المطلب الثّاني: صفة الكرم                                          |
| ۳۳۸                                             | الحديث السّابع والسّتون:                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 45.    | الحديث الثَّامن والسَّتون:                                                    |
| 481    | الحديث التّاسع والسّتون:                                                      |
| 454    | الحديث السبعون:                                                               |
| 455    | المطلب الثَّالث: صفة العفو                                                    |
| 455    | الحديث الحادي والسّبعون:                                                      |
| 457    | المطلب الرّابع: صفة الرّحة                                                    |
| 451    | الحديث الثّاني والسّبعون:                                                     |
|        | المبحث الثّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله ﷺ ويتجلّى فيها دعوته ﷺ إلى مكارم     |
| 450    | الأخلاق والبر والصّلة، وفيه ثلاثة مطالب:                                      |
| 457    | المطلب الأول: برّ الوالدين                                                    |
| 457    | الحديث الثَّالث والسَّبعون:                                                   |
| 454    | المطلب الثَّاني: خير النَّاس                                                  |
| 454    | الحديث الرّابع والسّبعون:                                                     |
| 401    | الحديث الخامس والسّبعون:                                                      |
| 401    | المطلب الثّالث: الآداب                                                        |
| 401    | الحديث السّادس والسّبعون:                                                     |
|        | * الفصل الثَّاني: أسئلة الأعراب لرسول الله على ويتجلَّى فيها بعض مناقب صحابته |
| ٣٦٣    | الكرام رضوان الله عنهم، وفيه ثلاثة مباحث:                                     |
| 474    | المبحث الأول: إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ                                  |

| الصفحة      | الموضوع                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦٣         | الحديث السّابع والسّبعون:                                                                                             |
| 410         | المبحث الثَّاني: قَضَى نَحْبَهُ ـ مناقب طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ـ                                |
| 470         | الحديث الثَّامن والسَّبعون                                                                                            |
| <b>41</b> 4 | المبحث الثَّالث: إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا، وَنَحْنُ حَاضِرُ وهُ ـ مناقب زاهر ﷺ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ***         | الحديث التّاسع والسّبعون                                                                                              |
| ۳۷1         | الخاتمة                                                                                                               |
| ۳۷۱         | نتائج البحث                                                                                                           |
| ۳۷۳         | توصيات البحث                                                                                                          |
|             | الفهارس العامنه                                                                                                       |
| ۳۷۷         | _ فهرس الآيات القرآنية مرتبةً كترتيب المصحف                                                                           |
| ۳۸۳         | _ فهرس الأحاديث متنًا وشرحًا                                                                                          |
| 444         | _ فهرس الأعلام المتَرْجَمِين                                                                                          |
| ٤٠٧         | ـ فهرس أهم المسائل والمصطلحات الفقهية                                                                                 |
| ٤١١         | _ فهرس المصادر والمراجع                                                                                               |
| 240         | ـ فهرس الموضوعات التفصيلي                                                                                             |